



# الجالية الفرنسية في مصر

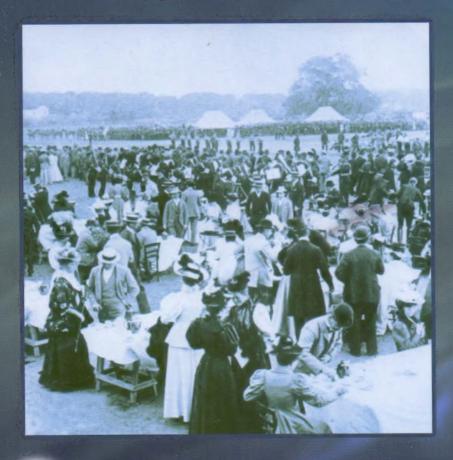

ه فوریس محمد سیف الدین

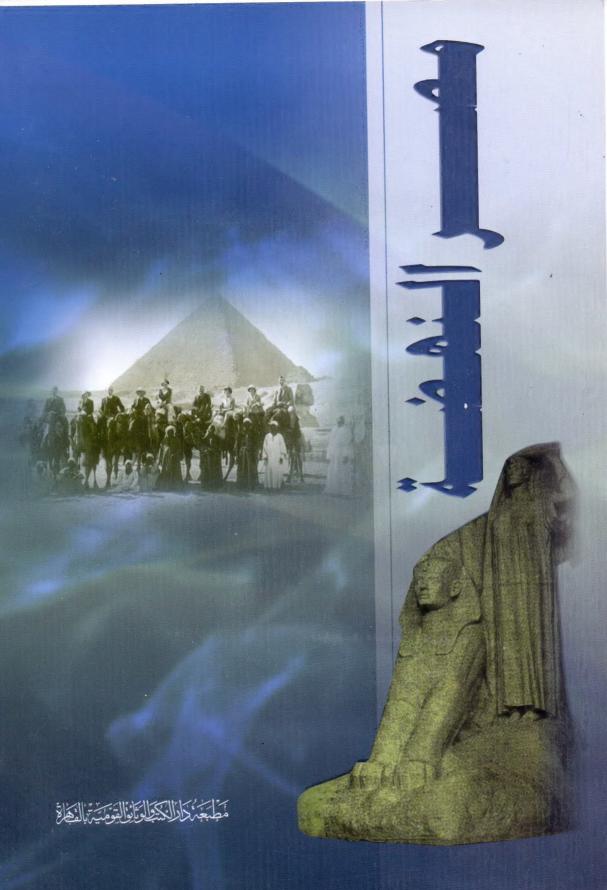

الجالية الفرنسية في مصر

1407 - 1445



# الجالية الفرنسية في مصر ١٨٨٢ – ١٩٥٦

تأليف

د. نوريس محمد سيف الدين



## الهَيَــُنةالعَــُانة لِلَالِّلِلَٰكِثُّ كِلِلْفَالِقَ الْفَوْمَــُنْدُ

رئيس مجلس الإدارة أ. د. عبدالناصر حسن

سيف الدين، نوريس محمد.

الجالية الفرنسية في مصر: ١٨٨٧ - ١٩٥٦/ تأليف

نوريس محمد سيف الدين. - القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، الإدارة المركزية للمراكز العلمية، مركز تاريخ مصر المعاصر، ٢٠١٢.

٢٦٤ ص؛ 24 سم.

تدمك 9 - 0887 - 18 - 977 - 978

١ - الجاليات الأجنبية

٢ - مصر ـ تاريخ ـ العصر الحديث

4.1.50

إخراج وطباعة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لا يجـوز اسـتنسـاخ أى جـزه من هذا الكتــاب بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهـيـلـة المامـة لدار الكتب والوثائق القـومـيـة

www.darelkotob.gov.eg

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٢/٤٢٠٦

I.S.B.N. 978 - 977 - 18 - 0887 - 9



كَاكُلُونَ الْمُكَنِّ كُلُونَا فِي الْمِلْمِينَةِ

الإدارة المركزية للمراكز العلمية مركز تاريخ مصر المعاصر

# مصر النهضة



سلسلة دراسات علمية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر

رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الناصر حسن

رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية أ.د. محمد صبري الدالي

> رئيس التحرير أ.د. أحمد زكريا الشُلق

سكرتير التحرير عبد المنعم محمد سعيد

الأراء الواددة بالنص لا تعبر عن رأى هيئة التحرير ولكن تعبر عن رأى المؤلف

> أسس هذه السلسلة أـدـ يونان لبيب رزق عام/ ۱۹۸۳

للمراسلات / مركز تاريخ مصر المعاصر/ دار الكتب والوثائق التومية/ كورنيش النيل . رملة بولاق .

> مديرهام المطبعة الإشراف الفنى أ/ عـلاء عيسوي محمد على الشريف

> > تصمیم الفلاف محمد عماد

# إهداء

إلى أمي التحبيبة .. شمس حياتسى إلى أبي التحبيب .. الغائب التحاضر

# تقديسم

سبق "لمصر النهضة" أن أصدرت في يناير عام ٢٠١١ دراسة عسن "الجاليسة البريطانية في مصر ١٨٠٥-١٨٨٧" للباحثة ناهد السيد زيان، وها نحن اليوم ننشر عملاً حديداً يتناول تاريخ الجالية الفرنسية ونشاطها الاحتماعي في مصر منذ الاحتلال البريطاني وحتى العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ الذي شاركت فيه فرنسا على نحو خطير، وقد سبق أن أشرنا إلى أننا اعتدنا في دراساتنا أن نسولى اهتماما خاصاً لتاريخ الحركة الوطنية والسياسية الممثلة في مقاومة الغزاة والحستلين، ولم نولى اهتماماً لوضع الجاليات الأجنبية في بلادنا، رغم خطورته وأهميته، خاصة في مجالات النشاط الاجتماعي ذي الصلة الوثيقة بتعامل مصر والمصريين مصع حضارة الغرب وثقافته.

ومن واقع هذه الأهمية تُصدر السلسلة هذا العدد، وهو دراسسة علميسة اكاديمية حصلت بها الدكتورة نوريس محمد سيف الدين على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، تحت إشراف أ. د. إلهام ذهسنى، و أ. د. تحية أبو شعيشع، وموضوعها يكتسب أهمية خاصة من أكثر من زاوية: أولها جدة الموضوع وأصالته، باعتباره يؤرخ لدور ونشاط الجالية الفرنسية بمصر. وثانيها أن الدراسة تنتمى لمحال التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة والمعاصرة، وهو بحال لا يزال يحتاج مزيدا من جهود الباحثين والمؤرخين. وثالثهما أنه يهتم بدراسة التأثير الحضارى الغربي على مصر من خلال دور الجالية الفرنسية في مصر؛ فتدرس المؤلفة نشاطاتها الاجتماعية والثقافية ومدى تأثر المصريين بها باعتبارها ثقافة وافدة، ومسن نشاطاتها الاجتماعية والثقافية ومدى تأثر المصريين بها باعتبارها ثقافة وافدة، ومسن

والواقع أن فرنسا بعد احتلال بريطانيا لمصر عـــام ١٨٨٢ كفـــت عـــن منافستها فى المسألة المصرية، ثم جاء الوفاق الودى معها عام ١٩٠٤ ليُصدق علــــى إطلاق يد بريطانيا وحدها فى مصر، دون تدخل فرنسى، ومن ثم بــــدأت مرحلـــة

جديدة فى علاقة فرنسا، أو على الأدق علاقة الفرنسيين بمصر - وليس فرنسا الدولة كسلطة سياسية واستعمارية - تلك العلاقة التي اتخذت المحالات الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية ميداناً لها، والتي أصبحت تؤثر فى قطاعات مهمة تنتمسى للطبقات العليا من المجتمع المصرى بالدرجة الأولى.

وسوف يرى القارئ الكريم أن الدكتورة نوريس على وعيى كامل بموضوع دراستها وإشكالياته، حيث مهدت لفترته التاريخية بدراسة عن أوضاع الفرنسيين في مصر أعقاب رحيل جملتهم الاستعمارية عليها وتولية محمد على حكم مصر، ورصدت كيف ولماذا تزايدت أعدادهم في عهدى محمد سعيد باشا والخديوى إسماعيل، حيث كان الأول يميل إلى الثقافة الفرنسية بحكم تعليمه وتربيته، ومن ثم منح جاليتهم امتيازات عديدة، كما شحع إنشاء مدارس الإرساليات الفرنسية بمصر، وأعاد إحياء المجمع العلمي المصرى الذي كان أسلافهم قد أقاموه بمصر، ومنحهم امتياز قناة السويس، واستمر إسماعيل على هذه السياسة وأضاف إليها الاستعانة بخبرات فرنسية في تنظيم مباني القاهرة وتجميلها على الطراز الفرنسي، كما فرض اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى للتعليم بالمدارس، وأسس مدرسة الحقوق التي كان التدريس بها بالفرنسية. . .

وقد درست كذلك التوزيع الجغرافي للجالية، وحللت ظروف وأسباب توافد الفرنسيين إلى مصر، ثم عالجت أهم أوجه النشاط الذى مارسوه، سواء كان في وظائف الحكومة أو في ممارسة المهن الحرة. وفي فصلين مهمين تناولت المؤلفة الدور التعليمي والثقافي للجالية في دراسة مستفيضة على جانب كبير من الأهمية؛ فدرست على نحو خاص مؤسسات التعليم الفرنسي، ودور الفرنسيين في التعلميم العالى وتأسيس الجامعة الأهلية وتأسيس جامعة الاسكندرية. . . كما تناولت نشاط الجالية الثقافي والفني في فصل ممتع، درست فيه دورهم في تأسيس الصحف والاكتشافات الأثرية وتأسيس دورها، وجهودهم في تأسيس الجامع العلمية والمحميات والمكتبات، فضلاً عن نشاط الجالية في بحال الفنون المسرحية والأوبرا،

وجعلت الدكتورة نوريس تغوص داخل مجتمع الجالية الفرنسية في مصـــر حيث درست أحواله الشخصية وسلوكياته الاجتماعية وأنشطته الخيرية والصـــحية

والرياضية. . . الخ وقد قادها ذلك لأن تدرس مدى تأثير هذا النشاط أو تلك الثقافة على المجتمع المصري، ايجابيا وسلبيا في شتى المجالات، لمعرفة مدى تأثير "الثقافة الفرنكفونية" وتفوقها، وهو ما كان يميز الإمبريالية الفرنسية عن غيرها. . تحية إلى الدكتور نوريس سيف الدين على هذا الجهد الطيب، ونأمل أن تضيف الجديد دائما إلى رصيدها العلمي في مقتبل الأيام، خدمة لوطننا الجدير بكل جهد يسعى إلى رفعته بالعلم والمعرفة والإخلاص. . .

والله ولى التوفيق،،،

رئيس التحرير أ. د. أحمد زكريا الشّلق أكتوبر ٢٠١١

#### المقدمسة

شهدت مصر تحولات كبيرة فى أعقاب الاحتلال العسكري البريطاني للبلاد فى عام ١٨٨٢م، وهى مرحلة هامة فى التاريخ الحديث والتى شهدت أحداثاً سياسية وعسكرية أثرت على الوضع الداخلى فى مصر فى مختلف النواحى السياسية، والاجتماعية.

كانت مصر قبل عام ١٨٨٢م موطناً لجذب الجاليات الأحنبية وذلك فى أعقاب النهضة الشاملة التى عمت البلاد على يد الأسرة العلوية خلال القرن التاسع عشر والذى شهد دوراً ملموساً للحالية الفرنسية فى مصر على مختلف الأصعدة سواء العسكرية أم الاقتصادية أم العمرانية والتى ظهرت محارها جلية فى عهد الخديو إسماعيل فحظيت الحالية الفرنسية وضعاً مميزاً داخل المجتمع المصرى إلى أن احتلت بريطانيا — عدو فرنسا التقليدي — مصر.

وانطلاقاً من تلك المعطيات جاء اختيار موضوع هذه الدراسة (الجالية الفرنسية في مصر ١٩٨٨م - ١٩٥٦م)، مع التركيز على الجانب الاجتماعي، حيث تناولت بعض الدراسات العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة الاقتصادية والسياسية، دون التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية التي عاشتها الجالية الفرنسية في ظلل الاحستلال البريطاني لمصر، ومن أجل ذلك كان اختيار فترة الدراسة فكان عام ١٨٨٢م نقطة تحول في تاريخ مصر الاجتماعي وليس فقط السياسي. وكان من الضروري البحث في التأثيرات الاجتماعية التي حدثت للحالية الفرنسية إبان فترة الاحتلال البريطاني خاصة وأن الجالية البريطانية بدأت تظهر على الساحة المصرية وتزداد عددا وقوة في مصر الخوف والقلق على أوضاعهم الاجتماعية خاصة بعسد اتخساذ سلطات الاحتلال إحراءات تعسفية حيال كل نفوذ فرنسي في مصر، وقد أصابي الفضول الاحتلال حيث أنه من المؤكد أن الفرنسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي خاصة وأنسه الاحتلال حيث أنه من المؤكد أن الفرنسيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي خاصة وأنسه لم يتبق أمامهم سوى الحفاظ على نشر ثقافتهم داخل المجتمع المصرى طوال ما يقرب من خمسة وسبعين عاما شهدت مصر خلالها تغيرات سياسية واحتماعية واحتماع والله وال

محلية وعالمية انعكست ظلالها على الجالية الفرنسية.

كان اختيار عام ١٩٥٦ لإنهاء فترة الدراسة لتطور الأحداث السياسية في مصر بصورة سريعة وخطيرة قلبت الموازين العالمية والتي بدأت بتاميم شركة قناة السويس والتي كان للفرنسيين فيها النصيب الأكبر من الأسهم مما سبب خسارة اقتصادية كبيرة، مما حدا بالدولة الفرنسية إلى مشاركة كلا من بريطانيا وإسرائيل في شن عدوان ثلاثي على مصر مما أدى إلى قيام الدولة المصرية باتخاذ احسراءات قوية تجاه الجالية الفرنسية أدت في النهاية إلى القضاء على الوجود الفعلى للفرنسيين على الأراضي المصرية للدرجة التي وصل بما الأمر إلى محو الجالية الفرنسية من قائمة الاحصاءات السنوية للحاليات الأجنبية في مصر وذلك في السنوات الأولى اللاحقة للعدوان الثلاثي.

وقد اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع المتنوعة والتي جاءت على رأسها مجموعة الوثائق غير المنشورة الموجودة بدار الوثائق القومية والتي مثلت ركيزة أساسية في إمداد الدراسة بصورة دقيقة للأحسوال الاجتماعية للحالية الفرنسية خلال فترة الدراسة وتأتى في المقدمة وثائق أرشيف وزارة الخارجية والتي أمدتني بكثير من المعلومات الدقيقة غطت جميع فصول الدراسة.

وكان لوثائق عابدين أهمية كبيرة فى الحصول على معلومات حــول النشــاط الثقافى الفرنسى فى مصر ولاسيما فى مجال الصحافة والجمعيات العلميــة والخيريــة بالإضافة إلى فن المسرح والفنون الجميلة خاصة المتاحف.

أما وثائق مجلس الوزراء فقد أسهمت إسهاماً كاملاً فى إبراز الدور الفرنسسى الفاعل فى مصلحة الآثار المصرية ولاسيما الملفات الخاصة بنظارة المعارف والأشغال بالإضافة إلى الملفات الخاصة بالطوائف والجاليات الأجنبيسة وكذلك ملفسات الجمعيات والشركات التي أبرزت دور الفرنسيين فى مجال التعليم.

ساهمت سحلات ديوان الداخلية في إبراز أهم الجرائم التي ارتكبها بعض أفراد الجالية الفرنسية في القاهرة، خاصة في فترة العشرينيات. كما أفدت من وثائق الدائرة البلدية بالإسكندرية، محافظ الأبحاث، وديوان الخديوي.

زخرت وثائق دار المحفوظات العمومية بالقلعة وخاصــة "ملفـــات خدمــة الموظفين" بالكثير من المادة العلمية التي توضح صورة الموظف الفرنســـى فى مصــر وأحواله خاصة بعد صدور قانون تمصير الوظائف عام ١٩٢٣ وما ترتب عليه مـــن

أما بالنسبة للوثائق المنشورة الزاخرة بما مكتبة دار الوثائق القومية فكسان لها أهميتها خاصة مجموعة القرارات والمنشورات التي كانت تصدر عن مجلس النظار، بالإضافة إلى مجموعة الوثائق الرسمية التي أصدرتما وزارة العدل.

وأمدتني المصادر الأجنبية، والتي تمثلت في وثائق الخارجية البريطانية Foreign ، ببعض النقاط التي كانت تحتاج إليها الدراسة.

وقد أفادت الدراسة من بعض المصادر العربية المنشورة لأشهر المعاصرين أمثال كلوت بك، على مبارك، وأمين سامى، هذا إلى جانب التقارير الادارية السي صدرت لأبرز الشخصيات البريطانية أمثال كرومر، والدن غورست، وكذا الدوريات العربية والمذكرات الشخصية بالإضافة إلى الاحصاءات الرسمية السي أصدرها الحكومة المصرية طوال فترة الدراسة، إلى جانب الرسائل العلمية والمراجع العربية والأجنبية مع الاستعانة ببعض مواقع الشبكة المعلوماتية، بالإضافة إلى بعض المواد التسجيلية من أرشيف الاذاعة المصرية.

وفي النهاية لا يسعني أن أعبر عن شكر وامتنان وعرفان بالجميل لأمى الحنون والتي تعجز الكلمات عن وصف مدى حبى وتقديرى وامتنان؛ فالكلمات وإن كانت ملء السموات والأرض لا تفى ما أدين به لها.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذتى الفاضلة الأستاذة الدكتورة/ إلهام محمد على ذهنى لما بذلته معى من جهد وما قدمته لى من نصبح وتوجيه كان نبراساً لى في طريق البحث والدراسة، وأشكر أستاذتي الأستاذة الدكتورة/ تحية محمد أبو شعيشع على ما بذلته من جهد معى طوال فترة الدراسة.

كما أشكر الأستاذ الدكتور/ محمد عفيفي على ترشيحه هذه الدراسة للنشر، وأتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور/ أحمد زكريا الشّلق على قبوله لنشرها.

وأخيراً أتقدم بخالص الشكر إلى السادة أمناء دار الوثائق القومية، وأمناء مكتبة دار الكتب المصرية، وكذا موظفى دار المحفوظات العمومية بالقلعة، وجميع المكتبات التي استمدت الدراسة منها المادة العلمية.

د. نوريس محمد سيف الدين

تمهيد

الفرنسيون في مصر في عهد الأسرة العلوية

### بداية توافد الفرنسيين على مصر:

توجد رابطة تاريخية بين مصر وفرنسا تعود إلى القرن السادس عشر وكسان مصدر هذه الرابطة هى الجالية الفرنسية التى توطنت مصر فى ذلك الوقت، وعلسى الرغم من القلة العددية للحالية، إلا ألها استطاعت أن تعيش فى مصر بمقتضى نظام الامتيازات الأجنبية (١)، تلك الامتيازات التى شجعت التحار الفرنسيين على القدوم إلى مصر وممارسة تجارة الترانزيت وذلك عن طريق نقل بضائع الشرق والهنسد إلى أوروبا عبر الأراضى والموانى المصرية.

بلغ تعداد الجالية الفرنسية فى ذلك الوقت بضع عشرات، حيث تركز الفرنسيون فى القاهرة، الإسكندرية، ورشيد، ففى القاهرة عاشوا فى بيوت متواضعة بسيطة فى حى كان يسمى "حى الإفرنج" على أطراف الأزبكية، فى حين كانست سكناهم فى الإسكندرية، ورشيد فيما كان يسمى "بالوكالات" حيث السكن والتحارة فى مكان واحد(٢).

أما عن الحياة الاجتماعية للحالية الفرنسية في القرن السابع عشر فلسم تكسن تتصف بكثير من الود مع أهالي البلاد حيث أنه لم تكن للفرنسيين اتصالات وثيقة بالمصريين وذلك فيما يخص المشاركات الحياتية والإنسانية، وإنما اقتصر الأمر فقط على المعاملات التحارية، وكان التنظيم الداخلي للحالية الفرنسية مقننسا حيست كانت توجد مدة محددة لإقامة الفرنسيين في مصر لا تتعدى العشر سنوات، كماكان محظورا على الفرنسيين اصطحاب زوجاهم معهم أو الزواج من مصريات، وذلك باستثناء القنصل الفرنسي الذي كان من حقه اصطحاب زوجته إلى مصر على أن تكون هذه الزوجة "كبيرة السن وحميدة الأخلاق"، لكسن كيير مسن الفرنسيين لم يلتزموا بتطبيق هذه الشروط حيث قام بعض التحار باستقبال النساء في منازلهم كما قاموا بجلب الجواري اللاتي أقمن معهم في بيوهم مما تسبب في اغضاب المصريين وظهور مشكلات بين الحكومة المصرية والقنصل الفرنسي مسن جهة، وبين الفرنسيين والمصريين من جهة أعرى فلم يتقبل الشعب المصري هذا الأمر والذي اعتبر خوقا لتقاليد المحتمع".

كذلك نحد أنه كان محظورا على الفرنسيين ركوب الخيل وإنما سمح لهسم فقسط بركوب الحمير هذا باستثناء القنصل الذى سمح له بركوب الحيل وارتسداء الملابسس الفرنسية حيث أجبرت الجالية الفرنسية في مصر على ارتداء الملابس الشرقية (١).

وإذا ما وصلنا إلى القرن الثامن عشر نجد أن عدد البيوت التحارية للحالية الفرنسية في مصر قد بلغت إحدى عشر بيتا تجاريا في حين بلسغ عسدد التحار الفرنسيين خمسون تاجرا بينما لم يوجد في مصر في ذلك الوقت سوى اثنين مسن التحار الانجليز<sup>(0)</sup>.

وبعيدا عن مجال التحارة فقد توافد على مصر العديد من رحسال السدين الفرنسيين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر (۱)، وقد استمر هذا التوافد في القرن الثامن عشر وكان من أبرز هؤلاء الأب كلود سيكار الذي كان يهدف إلى تحويل أقباط مصر إلى المذهب الكاثوليكي وظل يعمل على ذلك مدة عشرين عاما منذ عام ١٧٠٧م (٧).

مع نهايات القرن الثامن عشر ودخول الحملة الفرنسية مصر فى عسام ١٧٩٨م دخلت مصر عصرا جديدا وأجواء جديدة عاشها المصريون لم يعتادوها من قبل، فكانت الحملة الفرنسية النواة الأولى للتعرف على الشخصية الفرنسية وذلك من خلال ما خلفته من آثار نجملها فيما يلى:

أولا: ادعى الفرنسيون ألهم يحاولون تعريف الشعب المصرى بسالحقوق السياسية وذلك من خلال الدعاية لمبادئ الثورة الفرنسية (الحرية، الإخساء، المساواة) وذلك من أجل إثارة المصريين ضد المماليك، وادعاء إشراك المصريين في الحكم من خلال مشاركتهم في الدواوين (^).

ثانيا: الطباعة: فقد ظهرت في مصر أول مطبعة عربية جاءت بما اللجنة العلمية التي تضمنت مائه عالم في مختلف العلوم منها الهندسة المعمارية، الآثار، تحليل المياه، التأليف، الترجمة، ومن أجل هؤلاء العلماء أحضر بونابرت المطبعة التي كانت ثورة حقيقية في الشرق<sup>(۹)</sup>، ومن خلال تلك المطبعة وصلت المنشورات الستي تحتوى على أوامر بونابرت الصادرة للأهالي باللغة العربية (۱۰).

ثالثا: ظهور الصحف والمجلات: مع وجود المطبعة في مصر أصبحت الأجواء مناسبة لظهور الصحف والمجلات والتي حرص عليها بونابرت الذي أصدر أوامره إلى مارك أوريل باصدار جريدتين احداهما جريدة " لوكورييه دى يجيبت "Le Courrier d'Egypte وكانت جريدة اعبارية، ثقافية، فنية، وأدبية، هذا بالإضافة إلى جريدة سياسية كانت تصدر باللغة الفرنسية (١١). وتوالى ظهور الصحف المتخصصة مثل صحيفة " لاديكاد ايجبسيان" والستى

تخصصت فى الشئون الأدبية والفنية، وكذلك صحيفة "لافريتسماه" والسنى خصص قسم منها للأخبار العلمية (١٦٠). هذا وقد ظهرت مجلة أدبية علمية أطلق عليها "العشرية المصرية" La Decade Egyptienne حيث نشرت بها التقارير العلمية للحملة مثل تقرير عالم الكيمياء "بيرتوليه" عسن تكسون كربونسات الصوديوم بشكل طبيعى في منطقة وادى النطرون (١٣).

وابعا: الفنون: تم تكوين وإنشاء " فرقة التمثيل الفرنسية" في مصر، كمسا كون فرنسيان في القاهرة وهما أوديفر وهانج فرقة موسيقية وتم الاعلان عن تلسك الفرق في صحف الحملة الفرنسية(١٤٠).

خامسا: ظهرت على يد الحملة الفرنسية في مصر ما يعرف بالمحلات العامة مشل صالات الموسيقي والمطاعم والقهاوي (١٥٠).

يتضح مما سبق أن الحملة الفرنسية على مصر أدخلت على المصريين أفكارا وأمورا لم يعتادوها من قبل وإن لم تتم الاستفادة ولم تنعكس هـــذه الأفكـــار علـــى الشعب المصرى بشكل حدى وفعلى إلا على يد محمد على باشا.

## أحوال الجالية الفرنسية منذ عام ١٨٠٥م - ١٨٥٤م:

كانت الجالية الفرنسية تعد من أهم الجاليات الأوروبية التي استقرت علمى أرض مصر في عصرها الحديث وذلك مع تولى محمد على باشا حكم مصر عمام.

تعلق عقل محمد على بفرنسا ونابليون وانتصاراته التى وصلت إلى عنان السماء وقد ساعدت الدسائس التى كانت تحيكها انجلترا مع المماليك للتخلص من هذا الوالى الجديد إلى ميل محمد على إلى فرنسا والفرنسيين فنهج الباشا النهج الفرنسى فى تنظيم وتحديث مصر (١٦).

أدرك محمد على حاجة مصر الشديدة إلى التحديث وعمل تغييرات حذرية فى البلاد ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بالعلم لذلك اعتمد الباشا على وسيلتين لتحقيق ذلك الهدف:

الأولى: إنشاء المدارس الحديثة.

الثانية: البعثات التعليمية.

عنى محمد على بالتعليم الأولى طوال سنوات حكمه واستعان بالفرنسيين مسن

ذوى الخبرة للإشراف على العملية التعليمية والإدارية في المسدارس المستحدثة في ذلك الوقت ففي عام ١٨٣٦م أنشأ الباشا بحلسا للمعارف وبذلك انفصلت إدارة التعليم عن نظارة الحربية وأصبحت إدارة مستقلة أطلق عليها "إدارة المدارس" تلك الادارة التي قامت بإنشاء العديد من المدارس الابتدائية (١١٦). وفي عام ١٨٣٧م قسرر محمد على إنشاء خمسين مدرسة تغطى أنحاء القطر المصرى منها أربعة في القساهرة وواحدة في الإسكندرية والباقي في الأقاليم (١٨٥٠). هذا بالإضافة إلى مدرسة تجهيزيسة وكان التعليم في هذه المدارس جميعها قائم على نمط المدارس الفرنسسية ونظامها حيث النظام الداخلي، بدون مصاريف وتخصص للتلاميذ مرتبات شهرية بالإضافة إلى الملابس (١٩٥).

كذلك حرص محمد على باشا على إنشاء المدارس المتخصصة مثل: مدرسة الطب، مدرسة الصيدلة، مدرسة الولادة، ومدرسة الألسن.

لم تكن المنظومة الصحية في مصر مؤسسة على نهج علمي، لذا قام محمد على باستدعاء الفرنسي كلوت بك للحضور إلى مصر طبيبا ورئيسا للحراحين في الجيش المصرى، كما تولى إدارة مصلحة الصحة المصرية حيث سن جملة من القوانين واللوائح لتحديد واحبات كل موظف وتعيين حدود عمله واختصاصاته في المصلحة، كذلك قام بتشكيل المجلس الصحي والذي رأى تطبيق الأنظمة واللوائح الفرنسية في المنظومة الصحية المصرية خاصة وأنها تتوافق مع نظام الجيش المصرى الذي تم ترتيبه على الطريقة الفرنسية، بالإضافة إلى ذلك فقد أدخل كلوت بك نظام المستشفيات العسكرية إلى مصر. أما من الناحية التعليمية فقد كان له دور الفرنسي الفضل في الإشراف على إنشاء مدرسة الطب(٢٠٠). كذلك كان له دور كبير في إنشاء مدرسة للولادة عام ١٨٣٢ م حينما اقترح تأسيس مدرسة للقابلات واستعان في بادئ الأمر بعشر حواري حبشيات من سراى الخاصة (٢١). وأشرفت على هذه المدرسة قابلة من دار الولادة بباريس هي مدام فيري المسه. Mme. Fery مبي درس في فرنسا(٢٢).

أما مدرسة الصيدلة بالقلعة فقد اقترح الدكتور باريزت Pariset ضمها إلى مدرسة الطب بأبي زعبل وأشرف بنفسه على دمج المدرستين عام ١٨٣٠م(٢٣).

كانت مدرسة الألسن من أهم إنجازات محمد على والتي كان معظم مدرسيها من الفرنسيين إلى أن أدارها المصريون الذين عادوا من بعثاقم في أوروبا وخاصة

فرنسا التي كانت قبلة البعثات، وعلى الرغم من أن أول بعثة تم إرسالها في عسام ١٨١٣ كانت إلى إيطاليا، إلا أن على مبارك يعتبر أن أول بعثة حقيقية تلك الستى أرسلت إلى فرنسا عام ١٨٢٦م والتي تنوعت مابين دراسة الطبب والهندسة والتاريخ الطبيعي والعلوم البيطرية والعسكرية والصناعات (٢٤).

إن تلك البعثات الأولى إلى فرنسا ساعدت على توجيه مصر وجهة فرنسية ونشوء حيل حديد من المفكرين المصرين الذين عملوا على تطوير أفكار المحتمع المصرى بما يتلائم مع المحتمع والدين ومن أبرز هؤلاء الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى باعث النهضة الفكرية الحديثة في مصر والذي قضى عدة سنوات في باريس كان لها تأثيرها القوي في تطوير أفكاره ونرى ذلك واضحا من خلال كتابه "تخليص الابريز في تلخيص باريز "(٥٠). والذي عكس إعجابه بالمرأة الفرنسية التي تعشق المعرفة والعلم و تتمتع بالحرية دون غيرها من نساء الشرق، لذلك جاء دفاعه عن المعرفة والعلم و تتمتع بالحرية دون غيرها من نساء الشرق، لذلك جاء دفاعه عن المعرفة والعلم و تتمتع بالحرية دون غيرها من نساء الشرق، لذلك عاء دفاعه عن المعرفة والعلم و تتمتع بالحرية دون غيرها من نساء الشرق، لذلك حاء دفاعه عن دين المرأة في التعليم المحتبة الملحقة بالمدرسة وكان يساعده في ذلك مسيو ديزون مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة التي كان بما عدد كبير من المدرسين المفرنسين المدرسين المدرس المدرس

مع انسجام العلاقة بين محمد على والفرنسيين على مختلف الأصحدة (٢٨) ازدادت أعداد الفرنسيين في مصر و دخلوا سلك الوظيفة في الحكومة المصرية فعلى عاتقهم تم بناء الجيش والبحرية المصرية وذلك على أيدى سليمان باشا الفرنساوى والمسيو سيريزى (٢٩). هذا بالإضافة إلى العمال الفرنسيين الذين كانوا يعملون في المدابغ الى تزود "دار الصناعة" أو "الترسانة" . كما يلزمها في صناعة المهمات مسن أنواع الجلد (٢٠).

بدأ الفرنسيون يفرضون لغتهم على المحتمع المصري لتحل شيئا فشيئا محل اللغة الإيطالية وبتشجيع من حاكم البلاد فهاهو أمر يصدره محمد على عام ١٨٢٠م إلى بحيب أفندى قبو كتخدا(٢١) بالأستانة يكلفه فيه باختيار أساتذة يجيدون اللغين التركية والفرنسية للتدريس في المدارس المصرية الحديثة(٢٦).

رحب محمد على بمحئ الارساليات الكاثوليكية الفرنسية إلى مصر والستى كانت تمدف إلى نشر المذهب الكاثوليكي وإدخال أكبر عدد من الأقباط فيه فأينما حلت إرسالية كانت مهمتها الأولى هو بناء كنيسة وإلى جانبها مدرسة وكانت

أهم هذه الارساليات وأبرزها الفرنسيسكان، الفرير، الجزويت، الراعى الصالح، القلب المقلس (<sup>۲۲)</sup>. وكانت القنصلية الفرنسية لها نفوذها مع السلطات المحلية مسن أجل تذليل أية عقبات قد تواجه الإرساليات الفرنسية مثال ذلك أنه في عسام ١٨٤٥ قام قنصل فرنسا بإرسال مكاتبة إلى مفتش الفيوم بخصوص تعسين أحسد الفرنسيين وكيلا لدير القدس بالفيوم وأنه "يريد المحاطبة للفيوم بعدم معارضته واعتماده لوكالة الدير وحمايته وإذا لزم له شئ للمساعدة فيجرى كالجسارى مسن قبل (<sup>۲٤)</sup>.

بالإضافة إلى ما سبق فإن مصر فى عهد محمد على كانت معشوقة كثير مسن الفنانين الفرنسيين الذين جاءوا إلى مصر وتوطنوها ومارسوا فنولهم فى أحيائها وبين شعبها وأشهر هؤلاء الرسام "دوليه" الذى امتلك مرسما خاصا فى حى الأزبكية (٥٠٠).

ولا ننسى أن أهم الاكتشافات الأثرية التي حدثت في مصر في بدايات عصرها الحديث كانت على يد العالم الأثرى الفرنسى جان فرنسوا شامبليون (٢٦٦)، وذلك ضمن الحركة الثقافية التي شهدتما البلاد في عهد محمد على.

نستطیع أن نلمس مدى تزاید أعداد الجالیة الفرنسیة فی مصر فی عهد محمد على و يعود ذلك إلى عاملين:

الأول: بقاء كثير من الجنود الفرنسيين في مصر بعد حلاء الحملة الفرنسية وهؤلاء عرفوا ولقبوا "بالمماليك الفرنسيين".

الثانى: توافد أعداد من الفرنسيين المعارضين لنظام الحكم فى فرنسا فى الفترة التالية لانتهاء حكم نابليون لفرنسا حيث غادر كثير من المعارضين لنظام الحكم الجديد فرنسا (٢٧). واتخذوا مصر قبلة لهم ودخل كثير منهم فى خدمة الباشا والحكومة المصرية فاستقروا فى البلاد وكونوا الشروات وامتلكوا العبيد والجوارى الحبشيات (٢٨).

ما أن تولى عباس باشا الأول حكم البلاد (٢٩). حتى حدثت انتكاسة للحالية الفرنسية في مصر بل وامتدت هذه الانتكاسة على مستوى الجنمع المصرى فكسل الإنجازات والمشروعات التنموية التي قام بها الجد محمد على ومحاولاته الإصلاحية قام الحفيد بهدمها، حيث أمر عباس باشا بإلغاء المدارس وقصرها على مدرسة واحدة، كما ألغيت مدرسة الألسن التي تولى نظارها الشيخ رفاعة الطهطاوى خمسة عشر عاما وضع فيها أسس النهضة العلمية في مصر — التي تعلمها في

باريس - كما نفى الباشا الشيخ الطهطاوى إلى السودان بسبب إشادته بمبادئ الثورة الفرنسية والحكم الدستورى (٠٠).

وفى إجراء تعسفى ضد الفرنسيين قام عباس باشا بعزل عدد كبير من الموظفين الفرنسيين من خدمة الحكومة المصرية (١١). بالإضافة إلى عدد لا بأس به من عمال المصانع والمعامل (٢١). كذلك قام بإقصاء الخبراء الفرنسيين الذين استعان بمم حده محمد على باشا فى تنظيم شئون البلاد مما أدى إلى تراجع النفوذ الفرنسي فى مصسر مما ترك أثره على أعداد الجالية الفرنسية التى تراجعت بصورة ملحوظة. أما من بقى من الفرنسيين فقد تحت معاملته بصورة سيئة تتصف بقلة الاحترام (٢٥).

على الرغم من الانكماش الذى حدث للحالية الفرنسية، إلا أن المحساولات الفرنسية فى التواجد بشكل واضح وملموس فى المجتمع المصري لم تنقطع أو تتوقف وحير مثال على ذلك ما حدث قبيل مقتل عباس باشا بخمسة أشهر ففى فبراير من عام ١٨٥٤ م وصل أربعة أخوة من الرهبان الفرنسيين "الفرير" – "مسن مريدى القديس جان بابتيست دى لاسال" – إلى القاهرة وأخذوا فى تأسيس أول مدرسة ثانوية لهم فى القاهرة فى منطقة درب الجنينة ومن هنا أخذ التعليم بعدا جديدا لا سيما وأن المدرسة بدأت تستقبل التلاميذ من جميع الجنسيات ومختلف الأديان وليست حكرا على طائفة بعينها كما كان متبعا فى ذلك الوقت (١٤٤).

كذلك أنشأت جمعية الفرير الفرنسية مدرستين للبنين الأولى مدرسة "سانت فام" بشارع الرملي، والثانية بشارع الموسكي، وهي مدرسة "سان حوزيف"(٤٠).

على الرغم من إغلاق عباس باشا غالبية المدارس إلا أن ما بقي منها أمر الباشما بإدخال تعليم مبادئ اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة التركية، وأصبحت هذه المدرسمة نواة للتعليم الابتدائي الأجنبي في مصر وخاصة لأبناء الطبقة الأرستقراطية وأبناء الطبقة المتوسطة (٢٤).

يتضح مما سبق أنه رغم انحسار الدور الفرنسي في عهد عباس الأول، إلا أن المحاولات الفرنسية لم تتوقف عن التوغل في المجتمع المصرى ولا سيما في محال التعليم.

# تزايد أعداد الفرنسيين ١٨٥٤ - ١٨٧٩م:

ما لبثت أن تغيرت أحوال الفرنسيين بمجئ محمد سعيد باشا للحكم (٤٧). فقد عرف عنه حبه للفرنسيين ولكل ماهو فرنسي فقد تربى فى الإسكندرية منذ الصغر

وهناك تعرف على صديقه الفرنسي فرديناند دى لسبس - ابن القنصل الفرنسي فى الإسكندرية - توطدت أواصر الصداقة بينهما فى مصر وفى فرنسا عندما سافر سعيد باشا للدراسة. وعندما تولى الأخير الحكم جاء الصديق الفرنسي مهنئا ومسالبث أن عرض عليه مشروع قناة السويس فما كان من الباشا إلا أن وافق وأصدر في ٣٠ نوفمبر عام ١٨٥٤م مرسوم الامتياز بتأسيس شركة تتسولي حفر قناة السويس (٢٨).

أخذت المنح والامتيازات تتوالى على الفرنسيين في مصر مما شجع كثير منهم على التوافد على مصر لاستثمار أموالهم في تأسيس الشركات ومن هؤلاء المهندس الفرنسي "كوردييه" الذى منحه سعيد باشا في عام ١٨٥٧م حق امتياز توصيل المياه للإسكندرية وتوزيعها، وبمقتضى هذا الامتياز أسسس "كوردييه" شسركة لاستغلال هذا الامتياز مدة خمسة وعشرين عاما، كما تأسست في نفس العهام "شركة المطاحن المصرية" برأس مال فرنسي قدر بأكثر من ثلاثة ملايين فرنك (٤٩)

شجع سعيد باشا التعليم الفرنسى وبخاصة مدارس الإرساليات حيث قام بمنح "الفرير" قطعة أرض كبيرة فى منطقة "الخرنفش" لبناء مدرسة وذلك فى يوليو الفرير" قطعة أرض كبيرة القديس يوسف (۵۰).

واصل سعيد باشا اظهار حبه وميله للثقافة الفرنسية فكانت فرنسا لها نصيب كبير في البعثات التي أرسلها الباشا للنهل من فيض العلم والمعرفة والثقافة الفرنسية، حيث أرسل أربعة عشر طالبا وذلك طوال فترة حكمه (٥١).

من الأعمال التي تحسب لسعيد باشا انشاؤه للمجمع العلمي المصري والدى انقطعت أعماله منذ الحملة الفرنسية على مصر وكان حل أعضائه من الفرنسيين وقد أصدر المجمع العلمي مجلة هي Bulletin de L'institut Egyptien وقد تم نشر المعديد من الموضوعات والتقارير والمذكرات في هذه المجلة (٢٥).

نعلم حيدا أن مصر عرفت الصحافة على يد الحملة الفرنسية (٢٠٠). ولكن هذه الصحافة لم تؤثر في المحتمع المصرى ولم تعبر عن شئونه ولكن مع تولى محمد على باشا حكم البلاد وصولا إلى سعيد باشا ظهرت العديد من الصحف الأجنبية لخدمة الجاليات الأجنبية المتوطنة في البلاد.

وقد بلغ عدد الصحف الأجنبية على عهد سعيد باشا اثنتي عشر، تسع منها فرنسية وثلاث ايطالية صدرت جميعها في الاسكندرية لخدمة الأنشطة التجاريسة والصناعية حيث أنما كانت في مجملها صحف اعلانية(٥٠).

تطلبت الصحف وجود مطابع وعلى عهد سعيد باشا أنشئت مطبعتان فرنسيتان الأولى أنشئت في عام ١٨٥٨م وكان صاحبها يدعى فانسون بيناسون Vincent Penasson أما المطبعة الثانية فكانت مطبعة أنطوان موريس أنشأها هذا الفرنسي في عام ١٨٦٠م في مدينة الإسكندرية وقامت هذه المطبعة بنشر العديد من المطبوعات المهمة منها مؤلفات مارييت باشا وجريدة وغيرها من المطبوعات ووثسائق الوزارات فيما بعد (٤٥٥).

كانت تربية وثقافة سعيد باشا الفرنسية وميله الشديد للفرنسيين كان له تأثيرا كبيرا على توافد أعداد من الفرنسيين إلى مصر حيث استعان بعدد منهم فى تسيير أمور الدولة هذا بالإضافة إلى استعانته بهم فى مشروع قناة السويس اللذى فستح الباب أمام الجالية الفرنسية فى مصر للتركز فى أمساكن جديدة غيير القساهرة والإسكندرية وبصفة خاصة بورسعيد والسويس (٢٥). فبدأت الجالية الفرنسية مسن جديد تستعيد مكانتها مرة أخرى بعد أن فقدها فى عهد عباس باشا.

نعم لقد تغيرت أحوال الأجانب بشكل ملحوظ فى عهد سعيد باشا وبخاصة الفرنسيين الذين تمتعوا بحرية فى مصر لم ينالوها من قبل فى أى عهد سابق ولاسيما وأن حاكم البلاد ولأول مرة يتحدث لغتهم الفرنسية بطلاقة (٧٠).

حدثت تطورات مهمة للحالية الفرنسية في مصر منذ تولى إسماعيل باشا أريكة البلاد (٨٩). هذه التطورات كانت نتائجها ملموسة على مصر والمصريين بالإضافة إلى الجالية الفرنسية، فعلى المستوى العام أراد إسماعيل باشا إقامة نحضة شاملة في السبلاد سواء على المستوى العمراني أم الثقافي إلى غير ذلك مستعينا بالكوادر الفرنسية خاصة وأنه كان منبهرا وشغوفا بفرنسا التي كانت من أولى البلاد الأوروبية الستى زارها في صغره (٩٥)، والحياة الفرنسية التي اتخذها مثالا له في حياته ونجح إلى حد بعيد في تطبيسق النموذج الفرنسي على أرض الواقع في مصر على جميع الأصعدة.

لقد أعجب الخديو إسماعيل بالعمارة الباريسية فأراد أن تضاهى القاهرة باريس في كل شيء فأمر بتنظيم المدينة وتخطيطها وفتح الشوارع الجديدة وتجميلها بغرس الأشجار على حانبيها وكانت أهم هذه الشوارع شارع محمد على، عبد العزير، عابدين، كما اهتم بتشييد المباني الفاحرة ومن أبرزها الأوبرا وخلال عدة سنوات

قليلة فى عهد إسماعيل اختفت معالم القاهرة والإسكندرية المألوفة بحيث إنك إذا نظرت إلى هاتين المدينتين فإن عينيك ستأخذك إلى البنايات المرتفعة والحدائق والتماثيل والشوارع الواسعة التي تمت بخبرات فرنسية وعلى الطراز الفرنسي (٦٠٠).

حرص إسماعيل باشا على إقامة الحدائق والمتزهات على غرار النظام الباريسى، فقام المهندس الفرنسى ديشان بتصميم حديقة الأزبكية وأشرف علسى تنفيسذها وإدحال الخدمات إليها بإنارها بالغاز فكانت مكافأته أن أصدر الحديو أمرا بتعيينه ناظرا للأزبكية براتب سنوى قدره ثلاثين ألف فرنك فرنسى (٦١).

ومع تواحد المعماريين الفرنسيين في مصر في عهد الخديو إسماعيل بدأت تنتشر الطرز المعمارية الفرنسية في القصور والبنايات المصرية ولم تكن تلك المسرة الأولى التي تنفذ بما القصور على الطراز الفرنسي حيث استقدم محمد على باشا الفرنسيين لبناء قصوره في القاهرة والإسكندرية فقد شيد محمد على قصره في شبرا على طراز الروكوكو الفرنسي (٦٢). في حين استعان بالمهندس الفرنسي سيرزي بك لبناء قصر رأس التين بالإسكندرية (٦٢). وقد مشى إسماعيل باشا على خطي حده، فاستعان بالمهندسين الفرنسيين دى كوريل، دل روسو اللذين قاما بتشييد قصر عابدين والذى يشبه إلى حد بعيد قصر "الثويلري" بساحته الأماميسة المعروفة بسماحة "الكونكورد"، وقد تم بناء قصر عابدين في سمت سمنوات (٦٨٦٣-١٨٦٩) وذلك على طراز النهضة الفرنسية المستحدثة وكذلك نجد هذا الطراز في قصر فايقة والك على طراز النهضة الفرنسية المستحدثة وكذلك نجد هذا الطراز في قصر فايقة هانم ابنة الخديو إسماعيل "حاليا مقر وزارة التربية والتعليم" (١٠٠).

توالى بناء القصور على الطراز الفرنسي ومنها قصر الزعفران (مقر حامعة عين شمس بالعباسية) الذى أنشأه الخديو إسماعيل بتأثير طراز المرحلة الأخيرة من عصر النهضة الفرنسية، وقد قام كبار رجال الدولة ببناء قصورهم بتصميمات فرنسية وكان على رأس هؤلاء إسماعيل صديق المفتش ناظر مالية مصر فى ذلك الوقست والذى شيد قصره مستخدما طراز "الباروك الجديد"(٢٥٠).

زينت القصور بالزخارف الفرنسية فقد استقدم الخديو إسماعيل العديد مسن الفنانين المزخرفين وأخصائى الرسم الحائطى الفرنسيين لزخرفة القصور والمنشسات التي شيدت مستخدمين فن الباروك الفرنسي، هذا وقد استعان هؤلاء الفرنسسيون عساعدين لهم من عمال ونقاشين ومزخرفين مصريين ما لبثوا أن تعلموا هذا الفسن وبدأوا في تقليد الفرنسيين (٢٦٠). مما ساعد على انتشار هذا الفن في منازل المصسريين

خاصة الأغنياء منهم.

مع ازدياد أعداد الجالية الفرنسية في عهد الخديو إسماعيل ازدادت وتنوعت الأنشطة التي مارسها الفرنسيون في مصر ونجد ذلك ظاهرا في الاسكندرية وها هو على مبارك يصف لنا في خططه لمدينة الاسكندرية مظاهر التواجد الفرنسي في الشارع السكندري وكانت أبرزها انتشار القهاوي وأشهرها "القهوة الفرنساوية" وقهوة "لدومند" وكلتاهما بميدان محمد على، هذا بالإضافة إلى إنشاء بيوت الضيافة: أو "اللوكاندات"(١٧).

مع نهاية الستينات من القرن التاسع عشر وصل عدد الجالية الفرنسية في مصر إلى خمسة عشر ألف فرنسي مقيم في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية منتشرين في جميع القطاعات خاصة القطاع الوظيفي بالحكومة المصرية حيث تولوا العديد مسن المناصب الإدارية في جميع المجالات سواء الهندسية، الطبية، العسكرية، التعليمية (١٨).

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تنقطع زيارات الرحالة الفرنسيين إلى مصر فى القـــرن التاسع عشر (١٩).

لا ريب أن جميع المحالات التي شاركت فيها الجالية الفرنسية في مصر في عهد الخديو إسماعيل، تحقق فيها النجاح بصورة لا نستطيع إغفالها، لكن ثمسرة نجاح الجالية الفرنسية في مصر لم تظهر إلا في مجال التعليم.

اتسمت سياسة إسماعيل باشا بالانحياز إلى التعليم الفرنسي ففرض اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى يتم تدريسها في جميع المدارس الحكومية الأولية منها والإعدادية (٧٠).

كان الخديو إسماعيل صاحب فكرة إنشاء مدرسة الحقوق (<sup>۷۱)</sup>ف عام ١٨٦٨م وعهد بتأسيسها وتنظيمها إلى المحامى الفرنسى الأستاذ "فيدال" Vidal وكانست الدراسة باللغة الفرنسية (<sup>۷۲)</sup>.

بالإضافة إلى ما سبق فقد ازدادت إبان حكم الخديو إسماعيل أنشطة مدارس الإرساليات الدينية الفرنسية في مصر حيث أعداد العزاريون الكاثوليك في تحمد مدرستهم في الإسكندرية في عام ١٨٦٧م (٧٢). هذا وقد حرص الخديو على إعطاء الهبات والإحسانات للراهبات والرهبان ففي عام ١٨٦٧م صدر أمر هدذا نصده: "أمر كريم منطوقه قد أحسنا على الراهبات المسمات بون باستور بالمحروسة بمبلغ تسعين أردب قمح يصرف لهم بمعرفة المالية ويخصم ثمنه بالابعادية على طرف

الديوان فأصدرنا أمرنا هذا لكم بذلك لتعلموه وتجروا مقتضاه، من الجيزة"<sup>(٧٤)</sup>.

هذا ويعد عهد الخديو إسماعيل من أكثر العهود بعد عهد محمد علي الذى كثر فيه عدد البعثات التعليمية إلى فرنسا حيث بلغ عدد المبعوثين في عهده ١٦٢ مبعوثا ذهب منهم إلى فرنسا ١٢٢ في حين كان عدد المبعوثين إلى انجلتسرا ١٤٥ و١٥ مبعوثا إلى ايطاليا، و ٦ إلى سويسرا، و ٥ إلى ألمانيا (٧٥).

أصبحت اللغة الفرنسية في عهد الخيو إسماعيل لغة الطبقة الحاكمة جنبا إلى جنب مع اللغة التركية (٧٦).

ربما لم تصل اللغة الفرنسية في عهد الخديو إسماعيل إلى أن تصبح لغة رجل الشارع المصرى ولكنها كانت بالفعل لغة الصحافة، فالصحافة الفرنسية كانت من أوائل الصحف الأجنبية التي عرفتها مصر في عصرها الحديث، وازداد النشاط الصحفى الفرنسي في عهد الخديو إسماعيل بصورة ملحوظة، حيث ظهرت في عهده ولأول مرة صحف المعارضة الخاصة وكان ذلك نوعا جديدا من الصحافة لم تعتاده مصر من قبل.

كانت صحيفة L. Egypte أول صحيفة معارضة تنشأ في البلاد في أعقاب تولى الخديو إسماعيل مقاليد الحكم والتي أنشأها المسيو أنطون موريس بالإسكندرية وكانت البداية من خلال توجيه نقدا لاذعا للحاكم الجديد وحكومته (٧٧).

أما حريدة Le progress Egyptien فقد كانت لسان حال الجالية الفرنسية والتي كانت من أشد وأعنف الجاليات الأجنبية التي عارضت تقرير نوبار باشا الخاص بإصلاح النظام القضائي في مصر (٧٨).

شهدت الجالية الفرنسية منذ عهد محمد على وصولا إلى عهد الخديو إسماعيل ازدهارا وتطورا وذلك على الصعيد الاقتصادى والاحتماعى ممسا أدى إلى ازدياد تواحد أعدادا كبيرة من أفراد هذه الجالية والذى استمر حتى بجئ الاحتلال.

# هوامش التمهيد

- (۱) عقد اتفاق عام ۱۵۳۰م بين السلطان العثمان سليمان القانوين وبين ملك فرنسا فرنسوا الأول والذي عوجبه حصل الفرنسيون المقيمون في الولايات العثمانية ومنها مصر على امتيازات اقتصادية كبيرة من حيث حرية البيع والشراء، كذلك الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى حرية الاقامة وممارسة الشعائر الدينية. رويير سوليه: مصر ولع فرنسي، ترجمة: لطيف فرج، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩م، ص ص ١٥٠١٦.
  - (۲) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ص ۱۸، ۱۸.
    - (٣) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ١٨.
      - (٤) المرجع نفسه.
- (٥) كوثر عبد السلام البحيرى: أثر الأدب الفرنسي على القصة القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥م، ص ٩.
- (٦) كان أبرز هولاء جريفان أفاجار، أندريه تيفيه، جان بالرن، ودى فيلامون، في حين عد الأب كوبان من أبرز رجال الدين الفرنسيين اللدين جاءوا إلى مصر في القرن السابع عشر فقد قام بزيارتين الأولى عام ١٦٣٨م مكث خلالها عاما، أما الزيارة الثانية فكانت عام ١٦٤٣م و لم تكن بصفته الدينية بل قنصلا لفرنسا في دمياط، وقد حاول هؤلاء نشر المذهب الكاثوليكي بين الأقباط في كل بقعة تطأها أقدامهم: الهام محمد ذهني: رؤية الرحالة الأوروبيين لمصر النزعة الإنسانية والاستعمارية، الطبعة الأولى، دار الشروق ٢٠٠٥، ص ص ٣٦،٣٧.
  - (٧) المرجع نفسه، ص ٣٨.
  - (٨) محمد فهمي لهيطه: تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديثة، القاهرة ١٩٣٨م،٥٧٥.
- (9) Desmond Stewart: Young Egypt, London, 1958, pp. 25, 26.
  - (۱۰) إبراهيم زكى: الحالة المالية والتطور الحكومي والاحتماعي في عهدى الحملة الفرنساوية ومحمد على، الجزء الثانى، (د.ت)، ص ١٩٢.
  - (١١) أحمد المغازى: الصحافة الفنية في مصر نشأتما وتطورها من الحملة الفرنسية ١٧٩٨م إلى مصر الدستورية ١٩٢٤م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد الأول، ١٩٨٧، ص٣٣.
    - (١٢) المرجع نفسه، ص ٣٤، كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ١٤.
      - (۱۳) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ٤٠.
      - (١٤) أحمد المغازى: مرجع سبق ذكره، ص ٣٧٦.
      - (١٥) أخمد المغازى: مرجع سبق ذكره، ص ٣٧٦.
  - (١٦) محمود نجيب أبو الليل: الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نماية الثورة العرابية، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٥٣م، ص ص ١٢٧، ١٢٨.
    - (١٧) مصلحة عموم الاحصاء الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠ ١٩٣١م، ص ١٤٢.
      - (۱۸) إبراهيم زكي: مرجع سبق ذكره، ص ۱۸۱.

- (١٩) مصلحة عموم الإحصاء مصدر سبق ذكره، ص ١٤٣.
- (۲۰) أ.ب كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر، تعريب محمد مسعود، الجزء الثانى، (د.ت)، ص ص٩٩٥-٩٩٠،
- (٢١) نوريس محمد سيف الدين: أحباش مصر بين الرق والعتق في القرن الناسع عشر، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ٢٠٠٠.
- (۲۲) محمد فؤاد شكرى وآخرون: بناء دولة مصر محمد على، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٤٨، ص ١٦٤٣كذك:
- Nancy Gallagber: Writing Women medical Practitioners into the History of Modern, "Egypt RE-Envisioning 1919-1952", The American University in Cairo, 2005, P.355.
  - (٢٣) أحمد عزت عبد الكرم: تاريخ التعليم في عصر محمد على، مكبة النهضة للصرية، القاهرة ١٩٣٨، ص ٢٩٢٠.
    - (٢٤) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢١، ٢٨.
  - (٢٥) مجلة الطليعة، مقال " وثائق تاريخية عن التعليم في مصر"، عدد (١١)، ١ نوفمبر ١٩٦٥، ص ١٤٨.
- (٢٦) سعيد إسماعيل على: تاريخ الفكر التربوى في مصر الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩، ص ص ١١٤،١١٥.
  - (٢٧) أحمد عزت عبد الكرم: مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٥.
- (۲۸) جرجس سلامه: تاريخ التعليم الأجني في مصر في القرنين التاسع عشر والعشريين المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ١٩٦٣، ص ١٣٦٠.
  - (٢٩) حلمي أحمد شلبي: الموظفون في عصر محمد على، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م، ص ٩٤.
    - (٣٠) محافظ الأبحاث، محفظة (١٥٢) نسخة خطية من كتاب محمد على تأليف فيحان، ص ١٧٦.
- (٣١) قبو كتخدا: اصطلاح تركي مكون من كلمة (قبو)، التركية عمني (باب) وكلمة (كتخدا) التركية عمني (رقيل) وهو معتمد مصر في الآستانة أو مندوب محمد علي لدى الباب العالى: زين العابدين شمس الدين: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦، ص ٢١٩.
  - (٣٢) أمين سامي: التعليم في مصر في سنتي ١٩١٤ و ١٩١٥، مطبعة المعارف، القاهرة ١٩١٧، ص ٧.
    - (٣٣) جرجس سلامه: مرجع سبق ذكره، ص ٤٠.
- - (٣٥) إلهام محمد ذهني: مرجع سبق ذكره، ص ١٦٦.
  - (٣٦) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٢٣.
  - (٣٧) الهام محمد ذهني: مرجع سبق ذكره، ص ص 170، ١٦٦.
    - (٣٨) نوريس محمد سيف الدين: مرجع سبق ذكره، ص ١١١.
- (۳۹) دعى لتولى الحكم فى نوفمبر عام ۱۸٤۸م وعمره ٣٦ عاما وظل فى الحكم ست سنوات حتى مقتله فى ١٤ يوليو ١٨٥٤م. أحمد حسين: موسوعة تاريخ مصر، الجزء الثالث، القاهرة ١٩٧٨، ص ص ٩٧٨، ٩٨٨.
  - (٤٠) أخمد حسين: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٨٥،٩٨٦.

- (٤١) أحمد الشربيني تاريخ التحارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية ١٨٤٠-١٩١٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩١٥، ص ٣٠.
  - (٤٢) دافيد لاندز: بنوك وباشوات، ترجمة: عبد العظيم أنيس، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٨م، ص ١٨.
    - (٤٣) محمود لجيب أبو الليل: مرجع سبق ذكره، ص ١٣٦.
      - (٤٤) روبير سوئيه: مرجع سبق ذكره، ص ١٨١.
        - (٤٥) أمين سامى: مصدر سبق ذكره، ص١٦٠
      - (٤٦) إبراهيم زكي: مرجع سبق ذكره، ص ١٨٢.
- (٤٧) تولى الحكم في ١٦ يوليو ١٨٥٤ م أى بعد يومين من مقتل عباس باشا وكان عمره ٣٧ عاما، ظل في الحكم تسمع سنوات حتى عام ١٨٦٣م.، أحمد حسين: مرجع سبق ذكره، ص ٩٨٩.
  - (٤٨) المرجع نفسه، ص ٩٩١، ٩٩٢.
  - (٤٩) محمد فهمي لهيطه: مرجع سبق ذكره، طبعة عام ١٩٤٤، ص ص ٢٣١، ٢٣٢.

(50) www.ecole-st Joseph-khoronfish.com

- (١٥) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٢٨.
- (٥٢) إبراهيم عبده: تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاحتماعية، الطبعة الثانية مكتبة الآداب، القاهرة ١٩٤٥م ص ٢١٨.
  - (٥٣) عمد متولى : صفحات من تاريخ مصر الحديث، دار البيان، القاهرة ١٩٩٥، ص ٣٠
    - (٤٥) ابراهيم عبده: مرجع سبق ذكره، ص ٢١٧.
- (٥٥) أنور عبد الملك: لهضة مصر وتكون الفكر والأيديولوجية في لهضة مصر الوطنية، ترجمة وإعداد: حمادة ابراهيم، وجيه عبد المسيح، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠١، ص ١٨٢.
  - (٥٦) محمود نجيب أبو الليل: مرجع سبق ذكره، ص ١٣٧.
    - (٥٧) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ١٤٥.
- (٥٨) تولى الحكم في ١٨ يناير ١٨٦٣م وكان يبلغ من العمر ٣٢ عاما وظل يحكم البلاد ستة عشر عاما حتى تم عزله في ٢٦ يونيو ١٨٧٩م أحمد حسين: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٠١٥، ١٠٤٩.
- (٥٩) بعد أن أتم دراسته بالقاهرة أرسله جده محمد على باشا ضمن البعثة التعليمية التي سافرت عام ١٨٤٤م إلى فرنسا وفيينا وكان عمره في ذلك الوقت أربعة عشر عاماً:
  - M..Rifaat, (Pasha): The Awakening of modern Egypt (New Edition), Cairo 2000, p. 8.
- (١٠) عبد الرحمن الراقعي: عصر إسماعيل، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠١، ص ٢٥، إبراهيم زكي: مرجع سبق ذكره، ص ١٩٩؟ كذلك:

M..Rifaat, (Pasha): op.cit,p.86.

- (٦١) سيد على إسماعيل: تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة الم ١٩٩٧م، ص٧٧، عباس الطرابيلي: شوارع لها تاريخ (سياحة في عقل الأمة)، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى ١٩٩٧م، ص ١٤٦٠.
- (٦٢) عبد المنصف سائم: قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر، الجزء الثاني، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الأولى، القاهرة ٢٠٠٢، ص ٢٢٢.

- (٦٣) الموقع الرسمي لمحافظة الاسكندرية: www.alex 4 all.com
- (١٤) عبد المنصف سالم: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢١-٥٧.
  - (٦٥) الرجع تفسه، ص ١٢٣، ص ٥٨.
- (٦٦) بحلة الطليعة، فريد كامل: "الفن للصرى بين الرأسمالية والاشتراكية"،عدد (١١)، ١ نوفمبر ١٩٦٥م، ٩٩.
  - (٦٧) على مبارك: الخطط التوفيقية لمدينة الاسكندرية، عن طبعة بولاق، مكتبة الآداب، ص ص ٧١،٧٧.
    - (٦٨) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ١٧٨.
- (٦٩) كان كلا من سافارى Claud Btienne Savary ، وفولني Constantin Volney من أشهر الرحالة الذين زاروا مضر في القرن التاسع عشر:
- Jason Thompson: A History of Egypt from Earliest time to the Present, The American University in Cairo, 2008, p. 217.
  - (٧٠) أنور عبد الملك: مرجع سبق ذكره، ص ١٦٥.
- (۷۱) عرفت فى أول عهدها بمدرسة "الادارة والألسن" حيث كانت جزيا من مدرسة الألسن إلى أن استقلت عنها مع بداية الاحتلال الإنجليزى لمصر، لطيفة محمد سالم: النظام القضائي المصرى الحديث ١٨٧٥ ١٨٧٥ الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٠، ص ٢١٩.
- (72) M. Rifaat, (Pasha): op.cit., p 99.
  - (٧٣) حسن الفقى: التاريخ الثقافي للتعليم في مصر، الطبعة الثانية، دار المعارف ١٩٧١، ص ٦٣
  - (٧٤) عافظ أبحاث، عفظة (١٣٩)، ملف (٤) الطائفة الكاثوليكية،١٠ رحب ١٢٨٤هـــ/١٨ نوفمبر ١٨٦٦م.
    - (٧٥) حسن الفقى : مرجع سبق ذكره، ص ٨٩.
  - (٧٦) ارتميس كوير: القاهرة في الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥م، ترجمة: محمد الحولي، (د.ن)، ١٩٩٦، ص ٧٠.
  - (۷۷) زينب سيد أحمد: الهجرة اللبنانية إلى مصر ١٨٦٠-١٩٢٢م، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية ، ٢٠٠٠ ص ١٣٠٠.
    - (٧٨) محمود نجيب أبو الليل: مرجع سبق ذكره، ص ١٥٩.

# الفصل الأول

التوزيع الجغرافي للجالية الفرنسية ونشاطها الوظيفي والمهني

## أولا- أسباب توافد الفرنسيين على مصر ١٨٨٢ - ١٩٥٦:

كانت مصر موطن حذب للأوروبيين بصفة عامة والفرنسيين بصفة خاصــة منذ عصرها الحديث، ساعد على ذلك عدة عوامل داخلية وخارجية:

## - قدم العلاقات المصرية الفرنسية:

كانت أهم وأبرز العوامل التي ساعدت على توافد الفرنسيين على مصر التاريخ القليم بين الدولتين حيث كانت فرنسا أسبق دول أوروبا التي حاولت غزو مصر على يد بونابرت كما أسلفنا وعلى الرغم من فشل هذا الغزو إلا أنه ترك أثرا في نفوس الفرنسيين وبخاصة العلماء منهم الذين رافقوا الحملة فشغفوا حبا بأرض مصر المليث بالكنوز والآثار، هذا الشغف الذى امتد حتى شمسينات القرن العشرين فقد حاءت إلى مصر أكثر من بعثة فرنسية للتنقيب عن الآثار منها في الثلاثينيات بعثة المسيو مونتيه القيام بأعمال الحفر للبحث عن الآثار المصرية بجهة تانيس القديمة (۱۱) وقد استمر توافسد علماء الآثار الفرنسيين على مصر حتى نحاية فترة الدراسة ففي فبراير من عام ١٩٥٦ علماء الآثار الفرنسيين على مصر حتى نحاية فترة الدراسة ففي فبراير من عام ١٩٥٦ علمية لجمع مادة كتاب عن معالم الأقصر والكرنك وأبو سمبل واصطحب ابنته وعدد علمية لجمع مادة كتاب عن معالم الأقصر والكرنك وأبو سمبل واصطحب ابنته وعدد من آلات التصوير وظلوا بمصر أربعة أشهر (۱۲). هذا بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعب الفرنسيون في مصلحة الآثار المصرية والذي سوف يتم تناوله بشيء من التفصيل في الفرنسيون في مصلحة الآثار المصرية والذي سوف يتم تناوله بشيء من التفصيل في صفحات الدراسة.

## - الاستعانة بالخبرات الفرنسية:

كانت الخبرة الفرنسية من أهم العوامل الداخلية التي ساعدت على إقبسال الفرنسيين على مصر ولا سيما اهتمام حكام مصر من الأسرة العلوية منذ عهد محمد على باشا باستقدام الخبراء الفرنسيين في مختلف المجالات والاستعانة بهم للقيام بنهضة شاملة لتحديث البلاد امتدت حتى فترة الدراسة والتي شهدت استعانة المحكومات المصرية المتعاقبة بالخبرات الفرنسية المتباينة التي لم تخل وزارة أو إدارة أو مؤسسة منها(٢).

#### - الاستثمارات في عصر الاحتلال:

كان لمشروع قناة السويس الذي تبناه سعيد باشا وأتمه الخديو إسماعيل أكبر

الأثر فى ازدياد أعداد الفرنسيين فى مصر فى فترة الدراسة حيث أن العامل الاقتصادى كان عاملا أساسيا فى توافد الفرنسيين على مصر وهذا بفضل الامتيازات الأحنبية التى استغلتها الجالية الفرنسية بصفة خاصة أكبر استغلال خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، تلك الامتيازات التى أعفتهم من دفع الرسوم والضرائب بالإضافة إلى التجبر الفرنسي الذى سنرى صورته واضحة متمثلا فى القنصلية الفرنسية ومدى ضرها عرض الحائط بالقوانين والتقاليد والأعراف فى المحتمع المصرى الم

#### - الحرية الدينية:

استمر حكام مصر فى منح الحرية الكاملة للإرساليات الدينية الفرنسية فى مصر بل وإغداقها بالعطايا والإعانات والإعفاءات للمؤسسات التابعة لهذه والإرساليات، مما ساعد تلك الأخيرة على ترسيخ أقدامها طوال فترة الدراسة (٥٠).

#### - نشر الثقافة الفرنسية:

ظلت فرنسا غير مرحبة بالاحتلال الانجليزى لمصر ولم تغير سياستها حيى أبرمت اتفاقا مع انجلترا عام ١٩٠٤م (١). وهو ما يعرف "بالاتفاق الودى" والسذى أتاح للعنصر الفرنسى التواجد في مصر ليحقق جزءا من الحلم الفرنسي الذى فشل في احتلال مصر عسكريا فلم يبق له سوى نشر الثقافة الفرنسية بين المصريين وذلك عن طريق العلوم والفنون والآداب وهذا ما سوف توضيحه صفحات الدراسة.

#### - تنشيط السياحة الفرنسية في مصر:

شهدت مصر إقبالا كبيرا للسياحة الفرنسية خاصة فى فترة العشرينيات والثلاثينيات فقد حرصت فرنسا على قيام طلاب المدارس بتنظيم رحلات إلى مصر كما حدث فى عام ١٩٢٩م عندما قام فريق من طلاب المدرسة الأهلية العالية للمناجم بفرنسا برحلة إلى مصر لزيارة خزان أسوان وقناة السويس، كما منحتهم مصلحة الآثار المصرية ترخيصين مجانيين أحدهما لزيارة المتحف المصرى والآخر لزيارة الأماكن الأثرية بالوجه القبلى (٧).

وفى عام ١٩٣٢م تم منح لحمسين عضو من أعضاء جمعية علمية فرنسية تدعى Societe d'Ensignement populaire Technique et Professionnel d'Paris, تخفيض قدره ٣٠٪ من أجور السفر على خطوط السكك الحديدية المسرية لأعضاء الجمعية المذكورة أثناء وجودهم فى القطر المصرى للقيام برحلتهم العلمية (^).

كذلك قامت وزارة المعارف في عام ١٩٣٣م بمنح تصاريح بزيارة الأماكن الأثرية (المتحف القبطى، المساحد الأثرية، أثار الوجه القبلى، بالإضافة إلى دخول المتحف المصرى) باسم السيدة هنريت سلاريه Reuve des Deux monds الكاتبة الصحفية الفرنسية في مجلة Reuve des Deux monds والتي كتبت العديد من المقالات عن مصر ومن اللافت أن المفوضية المصرية بباريس قد تحملت نفقات السيدة المذكورة وزوجها فصرفت لها ثلاثة آلاف فرنك وذلك بدعوى ما تستفيده البلاد من حسن الدعاية على صفحات المجلة الفرنسية "ذات المكانة الممتازة في عالمي الأدب والسياسة" بل وحاولت القنصلية طلب منح تذاكر السفر بحانية لزيارة الداخلية المصرية رفضت فما كان من القنصلية إلا أن طلبت تصاريح مجانية لزيارة المتاحف والآثار وهو ما تم بالفعل (٩).

لعبت وزارة الخارجية المصرية دورا فاعلا في تيسير الرحلات السياحية الفرنسية إلى مصر حيث كانت تتدخل للوساطة من أجل عمل تخفيضات في أجور السكك الحديدية من أجل بعض الرحلات الفرنسية مثلما حدث عام ١٩٣٣م حيث استطاعت الوزارة المذكورة أن تحصل من الإدارة العامة" لسكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية" على تصاريح بتخفيض ٣٠٪ في أحسور السفر باسم ستين طالب كشاف من مدارس الآباء اليسوعيين بفرنسا مسن الإسكندرية إلى مصر فالقنطرة وبالعكس وكانت هذه التخفيضات بناء على الطلب المقدم من رئيس كليات الآباء اليسوعيين بفرنسا وعلى الرغم من أن المادة "٣٠" من التعليمات القنصلية لا تنص على الإعفاء من رسسوم التأشيرات إلا أن واحب المجاملة من جهة والرغبة في تشجيع حركة الكشافة في مصر والسياحة إلى القطر من جهة أخرى كانا مبررين لمنح التأشيرات المجانية المطلوبة (١٠٠٠).

بالإضافة إلى ما سبق فقد شهدت البلاد إقبال كثير من الصحفيين الفرنسيين على زيارة مصر لكتابة المقالات عنها ومن هؤلاء المسيو Jules chance الصحفى الباريسى الذى جاء إلى مصر عام ١٩٣٠م مندوبا عن جريدة Candide وهسى

حريدة أسبوعية أدبية كانت تصدر في باريس في الثلاثينيات - وكانت مهمة هذا الصحفى موافاة حريدته بمقالات عن المشاتى المصرية (١١).

كانت تلك إذا أسباب توافد الفرنسيين على مصر فى فترة الدراسة والسين تباينت مايين أسباب اقتصادية وثقافية بالإضافة إلى الصلات القديمة بين البلدين وهذه أسباب سعى إلى تحقيقها الجانب الفرنسي، كذلك كانت هناك أسباب سعت الحكومة المصرية إلى تحقيقها من أجل المصالح الداخلية وعلى رأسها الاستعانة بالخبرات الفرنسية وكذلك العمل على زيادة السياحة الفرنسية كل هذه العوامل أدت إلى إقبال الفرنسيين على التواجد فى مصر بل والتوطن بحا لفترة طويلة.

## ثانيا- الإحصاء السكانى:

حاء عام ١٨٨٢م ملينا بالأحداث السياسية والعسكرية والتي أدت إلى وحود حالة من عدم الاستقرار في القطر المصرى إبان الثورة العرابية وما حدث من مذبحة في الإسكندرية في ١١ يونيو وقع فيها عدد من الأجانب ما بين قتيل وحريح هذا بالإضافة إلى ضرب المدينة في ١١ يوليو من قبل الأسطول الانجليزي مما سبب هلعا لسكان المدينة من مصريين وأجانب (٢١) وما تعرضوا له من عمليات سرقة ونحسب لبيوتهم من أموال وحلى إلى غير ذلك (٢١) أما الحالة في القاهرة فلم تكن مستقرة حيث عم القلق المدينة، وارتفعت الاستعدادات الأمنية حتى أن حكمدار المدينة في الخلات التحارية والأحياء الأوروبية (١٤).

لاشك أن تلك الأحداث أثرت على أوضاع الأجانب في مصر وخاصة الفرنسيين مما أدى إلى اضطرار الكثير منهم إلى ترك البلاد، فخلال السنوات الأولى للاحتلال الانجليزى لمصر تناقصت أعداد الجالية الفرنسية بصورة ملحوظة وذلك بفضل وقوف الاحتلال في وجه النفوذ الفرنسي في مصر خاصة في الفترة مسابين عامى ١٨٨٧ و ١٨٩٧ فقد بلغ عدد الفرنسيين في مصر عام ١٨٨٧م نحسو عامى ١٨٨٧ من نسبة الأجانب في مصر، في حين بلغ عددهم في عام ١٨٩٧ محوالي ١٤١٥٥ نسمة أى ١٢,٢٪ من نسبة الأجانب في نسبة الأجانب وذلك بنقص

قدره ۹٫۹٪<sup>(۱۰)</sup>.

كانت هناك زيادة فى عدد الأوروبيين فى مصـــر فى الفتـــرة مــــابين ١٨٩٧ و ١٨٩٧ ما والتى بلغت ٤٥٪ ويعود سبب تلك الهجرات الأجنبية إلى مصر فى تلك الفترة إلى الاستقرار الأمنى الملحوظ فى أعقاب انتهاء الثورة العرابية(١١١).

وعلى الرغم من تلك الزيادة العددية للأجانب في مصر، إلا أن الجالية الفرنسية احتلت المرتبة الأخيرة حيث وصلت النسبة المئوية لعدد أفراد هذه الجاليسة خسلال عشر سنوات ٣٪ وهي أقل نسبة زيادة بين الجاليات الأجنبية في مصر في حسين ارتفعت نسبة البريطانيين إلى ٦٪ هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد اليونسانيين بنسبة محد والألمان ٤٤٪ والسويسريين ٣٥٪ والبلحيك ٣٣٪ (١٧).

وهكذا نجد أن عدد الفرنسيين فى مصر عام ١٩٠٧ وصل إلى ١٤٥٩١ نسمة أى بنسبة ٧٪ من جملة الأجانب فى مصر، فى حين وصل عدد الرعايا البريطانيين فى نفس العام إلى ٢٠٦٥٣ أى بنسبة ٩٪ من جملة الأجانب (١٨٠).

فى عام ١٩١٧ حاءت الجالية الفرنسية فى المرتبة الرابعة بين أهم أكبر الجاليات الأجنبية فى مصر من حيث العدد وهى اليونانية، الايطالية، البريطانية على الترتيب، تلك الجاليات التي مثلت ٧٨٪ من عدد الأجانب فى مصر، بينما لم تتحاوز بقية السدول الأجنبية الأخرى مجتمعة نسبة ٢٢٪ والتي شملت الأرمن، النمساويين، الأسبان، السروس، البلجيك، الألمان، الهولنديين، السويسريين، والأمريكيين (١٩٥). وغيرهم من الأوروبيين الذين توطنوا مصر فى تلك الفترة.

لا يجب أن نغفل أن مصر في عام ١٩١٧م قد شهدت نقصا ملحوظا في عدد الأجانب وذلك بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى وانضمام الكثيرين مسن الأجانب إلى جيوش بلدالهم في ميادين القتال (٢٠٠٠). وبالرغم من ذلك نجد أن تعداد عام ١٩١٧م قد أوضح از ديادا ملحوظا في أعداد الجالية الفرنسية والتي بلغ عددها ٢١٢٧٠ نسمة (٢١٠). وذلك على الرغم من اشتراك كل الفرنسيين في مصر والتي تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشر والخمسين عاما — في الحرب العالمية الأولى والذين عادوا إلى مصر ما أن وضعت الحرب أوزارها لمواصلة مزاولـــة أعمــالهم ووظائفهم في مصر وذلك كما أثبتت ملفات خدمة المــوظفين الموجــودة بــدار والمخفوظات المصرية؛ وبذلك ارتفعت نسبة الفرنسيين في مصــر في عــام ١٩١٧م

لتصل إلى ١٠٪ من جملة الأحانب(٢٢).

أثبتت الإحصاءات أن أكبر فترة ازدياد لأعداد الفرنسيين في مصر كانت في فترة العشرينيات وطبقا لإحصاء عام ١٩٢٧م فقد بلغ عدد الفرنسيين نحو فترة العشرينيات وطبقا لإحصاء عام ١٩٢٧م مقد بلغ عدد الفرنسيين نحو ٢٤٣٣٢ نسمة أي بنسبة ١١٪ من جملة سكان مصر في ذلك الوقت (77). ورعما يرجع السبب في ذلك الارتفاع – الذي لم يحدث من قبل ولا من بعد – إلى انتعاش الحياة الاقتصادية من حديد في مصر في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى وإقبال الكثير من الفرنسيين على استثمار أموالهم في مجالات البنسوك والتأمينات والمشروعات العقارية والبورصة إلى غير ذلك من المجالات التي شاركت فيها المحالية الفرنسية في مصر في ذلك الوقت.

ما أن حلت فترة الثلاثينيات على مصر إلا وتغيرت أوضاع الفرنسيين المقيمين في البلاد حيث يتضح من إحصاء عام ١٩٣٧م وجود نقص واضح في أعداد الجالية الفرنسية والتي بلغت في ذلك العام ١٨٨٢١ نفسا ما يعني أن النسبة قد نقصت إلى ١٠٪ من جملة السكان عما كانت عليه في العشرينيات (٢٤).

استمرت أعداد الجالية الفرنسية فى تناقص حتى الأربعينيات وهذا التناقص فى الحقيقة لم تنفرد به الجالية الفرنسية فحسب بل شمل معظم الجاليات الأجنبية الأخرى وأهمها الجالية الإيطالية التي كانت تمثل ٢٥٪ من جملة الرعايا الأجانب فى مصر عام ١٩٣٧م والتي تراجعت أعدادها فى عام ١٩٤٧م لتصل نسبتها إلى ١٩٪ من مجموع الأجانب، فى حين زادت أعداد البريطانيين إلى ١٩٪ بعد أن كانت ٢٠٪، والجالية اليونانية أصبحت ٣٩٪ بعد أن كانت ٣٧٪، فى حسين تراجعت أعداد الجالية الفرنسية لتصل إلى ٩٧١٧ نفسا(٢٠٠٠).

تعد معاهدة مونترو ۸ مايو ۱۹۳۷م من أكبر وأقوى الأسباب التي أشرت في تناقص أعداد الجالية الفرنسية حيث تضمنت المعاهدة الغاء الامتيازات الاجنبية وقد كانت فرنسا أكثر الدول الأوروبية التي لديها أكبر المصالح في مصر من حيث الاستثمارات حيث بلغت قيمة استثمارات الجالية الفرنسية في مصر نحو ۲۷۰ مليون جنيه مايين شركات احتكارية كبرى في مجالات الغاز والكهرباء والمياه إلى شركات التأمين والبريد والائتمان العقارى، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية الضخمة في شركة قناة السويس (٢٦).

ورغم التعنت الشديد من الجانب الفرنسى فى المفاوضات إلا أنه فى النهايــة تم توقيع الاتفاقية والتى أعطت مهلة زمنية انتقالية قدرت باثنتى عشر عاما (٢٧). بعدها يتم تمصير الشركات وتتلاشى المحاكم المختلطة، كل هذا بالتأكيد أثر على الجاليــة الفرنسية وأدى إلى تضاؤل أعدادها فى مصر.

تعد القوانين المصرية الصادرة في العشرينيات ومطلع الأربعينيات مسن القسرن العشرين والخاصة بتنظيم دخول الأجانب إلى مصر من أهم العوامل التي ساعدت على ازدياد أو تضاؤل أعداد الأجانب في مصر بصفة عامة والجالية الفرنسية بصفة خاصة ولا سيما وأن أبواب مصر قبل الحرب العالمية الأولى كانت مفتوحة علسى مصراعيها حيث تدافع مثات المهاجرين من مختلف بلدان الشرق والغرب للدخول مصر وكان ذلك يحدث بصفة يومية بلا ضابط ولا رقيب إلى أن قامــت الحــرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤م فوضعت الأجهزة الأمنية رقابة شديدة على الحسدود المصرية لمنع دخول رعايا الأعداء وغير المرغوب فيهم سياسيا، وتم إنشاء قسم خاص بوزارة الداخلية لمراقبة المهاجرين الأجانب بصفة عامة ومن لهم توجهات سياسية ثورية أو شيوعية بصفة خاصة، ولم يكن يستم السماح بالمدخول إلى الأراضي المصرية إلا إذا كانت هناك مصلحة تدعو إلى ذلك كعلاقات مالية أو عائلية أو للعلاج. وفي يوليو سنة ١٩٢٣م صدر قرار وزاري للقيام باجراءات مشددة لتنظيم حركة الهجرة إلى مصر - فكانت أساسا لقسم الجوازات حاليسا-هذا ولم يوجد بمصر تشريعا يعاقب كل من يدخل الأراضي المصرية بدون تصريح إلى أن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠م الذي نظم دخول الأجانب إلى مصـر ومعاقبة كل مخالف (٢٨). إلا أن الفرنسيين في كثير من الأحيان كانوا يضربون عرض الحائط بالقوانين المصرية ومن أمثلة ذلك أنه في الأول من يناير عام ١٩٢٩م تم بدء العمل بالقرار الوزاري الصادر من الداخلية بشأن جواز منح رخص مؤقتــة للإقامة في مصر لمدة لا تتجاوز ٤٨ ساعة لكل سائح يرغب في زيارة مصر وليس بيده تأشيرة دخول شرط أن يلحق بالباخرة التي أقلته في نفس الميناء أو في أي ميناء آخر من المواني المصرية، كذلك يتم تقليم تلك الرخص المؤقتة بمعرفة حامليها لإدارة البوليس عندما يطلب ذلك<sup>(٢٩)</sup>.

وعلى الرغم من صدور هذا القرار الوزارى إلا أنـــه في ١٦ ســـبتمبر ١٩٢٩

قامت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية ممثلة في مندوبها بإنزال امرأة فرنسية جاءت إلى الإسكندرية على ظهر الباخرة الفرنسية Pirre Loti بدون جواز سفر أو تأشيرة دخول وكان بوليس الميناء قد احتجزها إلا أن مندوب القنصلية الفرنسية صعد إلى الباخرة وحاول إنزال المرأة إلا أن مفتش البوليس تصدى له فما كان إلا أن حضر قنصل فرنسا بالإسكندرية بنفسه بعد ظهر ذلك اليوم وأنزل المسرأة وعندما حاول الكونستابل المصرى تأدية واجبه بمنع المرأة دفعه كاتب القنصلية بعنسف كما أهاند القنصل بقوله "Imbecile" وبذلك تمكنت المرأة من الرول. وقد حوكمت هذه المسرأة في المحكمة القنصلية بتهمة حضورها خلسة على ظهر السفينة وحكم عليها بالغرامة والسجن مدة شهر واحد "وفي ذلك ما يثبت دخولها مصر بطريق غير شرعى.

هذا بالإضافة إلى التحاوزات التى كانت تتم من قبل المفوضية المصرية بباريس التى كانت تعطى تأشيرات دخول لفرنسيين دون موافقة وزارة الداخلية ففى ٢٦ نوفمبر ١٩٣٢م منحت القنصلية المصرية بباريس تأشيرة إلى امرأة فرنسية تدعى Wilhelmine Reimer لمدة شهر واحد إلا أن الشهر أصبح عاما إلى أن اكتشفت الداخلية الأمر (٢١).

كذلك فى عام ١٩٣٣ منحت القنصلية المصرية بباريس تأشيرة لفرنسى يدعى Dupon Pierre لمدة ثلاثة شهور بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٣٣م وقد اعترضت إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية على منحه هذه التأشيرة فأوضحت القنصلية ألها منحت التأشيرة بناء على خطاب موجه إليها من محل صيدناوى وشركاه بباريس (٣٦).

وامتد الأمر إلى رأس المفوضية حيث تلقت وزارة الداخلية برقية مسن محمسود فخرى باشا وزير مصر المفوض بباريس تتضمن أن Maitre Debons العضو السابق في بحلس النواب الفرنسي والمحامي أمام محكمة استئناف باريس وزوجته سيصلان اليوم الإسكندرية على ظهر الباخرة ابيريا" وقد فاقما أخذ تأشيرة دخول القطر المصرى وأن وزارة الخارجية الفرنسية أوصت بدخولهما القطر (٣٣).. سياسة الأمسر الواقع!

وحدير بالذكر أن كثيرين من الفرنسيين كانوا يدخلون مصر بتأشيرة سياحة ولكن الهدف الحقيقي هو الإقامة في مصر بل والعمل بما ففي عام ١٩٣٩م أرسل وزير فرنسا المفوض بمصر خطابا لوزارة الخارجية يطلب فيها منح المسيو فــولتيرا

تأشيرة عودة إلى مصر والترخيص لزوجته بالإقامة الدائمة في مصر، لكسن وزارة الداخلية لم توافق على منح تأشيرة بالعودة وأن على صاحب الشان أن يغدادر مصر في الموعد المحدد له وإلا طالبت الوزارة بإبعاده، والسبب في ذلك أن هذا الفرنسي دخل مصر بتأشيرة سياحة وأنه عند انتهاء مدتما حاول بكل الوسائل مدها وأنه كان يبدى كل يوم أسبابا مختلفة لتبرير هذا المد، بل أنه عندما قابل السكرتير العام في مسألته لم يذكر موضوع التحاقه بمدرسة الحقوق الفرنسية وإنما كان يشكو من أن البوليس لا يريد تسليمه جواز سفره إلا على ظهر الباحرة عند إبحاره من مصر، وقد أبدت وزارة الخارجية المصرية أسفها لعدم إمكالها اقناع في الموضوع (المناعلية بمنح تأشيرة العودة وألها ستحاول فيما بعد أن تقنعها بإعادة النظر في الموضوع (المناعدة وزير فرنسا المفوض وهكذا يتضح دور وزارة الداخلية في تلك الفترة والتي كانست تعمل المفوض وهكذا يتضح دور وزارة الداخلية في تلك الفترة والتي كانست تعمل وأخرى..!

جدير بالذكر أن أعداد الجالية الفرنسية التي ذكرت في الدراسة لم تكسن جميعها فرنسية خالصة، بل دخلت معها مختلف الجنسيات التي كانت تحست رعويتها وحمايتها مثل التونسيون، الجزائريون، والمراكشيون \_ وذلك بالطبع بسبب الاحتلال الفرنسي لمنطقة شمال أفريقيا — بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المصريين، وكذلك اليونانيين الذين ثبت ألهم الجالية الأوروبية الوحيدة في مصر التي انضم بعض أفرادها إلى الرعوية الفرنسية (٢٥).

ولا يجب أن ننسى يهود مصر الذين اختاروا الرعوية الفرنسية فى فترة الاحتلال فى مصر وبأعداد كبيرة غير مسبوقة ففى عام ١٨٩٧ كان عدد اليهود "الإسرائيليين" المحتمين بمظلة الرعوية الفرنسية قد بلغ ٣٣٥٢، بينما كان عدد اليهود الذين ينتسبون للرعوية البريطانية لم يتعد ٩٢٩ شخص (٢٦) وهذا يعنى أن اليهود فى مصر كانوا يميلون إلى الاحتماء بالرعوية الفرنسية أكثر من الرعوية البريطانية رغم مرور خمسة عشر عاما على الاحتلال، وهذا دليل على مدى النفوذ الفرنسى وقوته داخل المحتمع المصرى. ومع مسرور السنوات ازداد عدد اليهود فى مصر التابعين للرعوية البريطانية حسى وصل

عددهم فى عام ١٩٤٧م إلى ٢١٩٢ نسمة، ولكن رغم ذلك تفوق عدد اليهود التابعين للرعوية الفرنسية والذى وصل عددهم فى نفسس العام إلى ٣٣٦٨ نسمة (٣٧).

## ثالثا: التوزيع الجغرافي:

إذا ما نظرنا إلى أماكن تركز الجالية الفرنسية فى مصر نجد أنه كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بمناطق استثماراتهم والتي تركزت فى القاهرة، الإسكندرية ومدن القناة.

#### - أعداد الفرنسيين في القاهرة:

القاهرة هى عاصمة البلاد وبما توجد السلطة المركزية حيث السوزارات والإدارات والمؤسسات الكبرى والمرافق والخدمات ووسائل التسلية التى حذبت إليها الأجانب بصفة عامة والفرنسيين بصفة خاصة.

أما عن أحياء القاهرة التي سكنها الفرنسيون فنحد أن هناك أحياء أقبل الفرنسيون على سكناها بشكل لافت في حين شهدت بعض الأحياء ندرة في تواجد الفرنسيين بها وسكناها، ففي عام ١٩١٧م كان عدد الفرنسيين في القاهرة ٨٢٥٢ في حين كان عدد البريطانيين لايزيد عن ٧٥٢٤ نسمة (٢٨٠)، والجدول الآتي يوضح اعداد الفرنسيين في أحياء القاهرة الاثني عشر:

| عدد الفرنسيين | القسم        | عدد الفرنسيين | القسم    |
|---------------|--------------|---------------|----------|
| ١٣٢           | باب الشعرية  | YFA           | عابدين   |
| 117           | بولاق        | 797           | الأزبكية |
| ٨٢            | الدرب الأحمر | ٥٣٩           | الوايلي  |
| ٧.            | السيدة زينب  | ۳۷۷           | شبرا     |
| 77            | مصر القديمة  | 191           | الجمالية |
| ٤             | الخليفة      | ١٨٧           | الموسكى  |
|               | إناث         | ذكور          | الاجمالي |
| 7770          | 1999         | 1777          | الاجماني |

اعداد الفرنسيين في أحياء القاهرة عام ١٩١٧م

وهذا هو عدد الفرنسيين الخلص ذوات الأصول الفرنسية أما باقى عدد الفرنسيين طبقا للإحصاء فإلهم فرنسيون بالرعوية والحماية حيث وجد فى أحياء القاهرة فى نفس العام (١٩١٧) ١٤٨٨ مصرى ذو رعية فرنسية (٢٩١) ولذلك عدوا من الفرنسيين فى الإحصاء إلى غير ذلك من الجنسيات المختلفة الحاصلة على التبعية الفرنسيين فى القاهرة فى ذلك العام ٨٢٥٢.

يتضح من الاحصائية السابقة أن حى عابدين كان أكثر الأحياء التى سكنها الفرنسيون فى القاهرة ويأتى بعده على الترتيب الأزبكية، الوايلى، شبرا، الجمالية، الموسكى، باب الشعرية، بولاق، الدرب الأحمر، السيدة زينب، وقد جاء كلا من حى مصر القديمة وحى الخليفة من أضعف الأحياء التى لم يقبل الفرنسسيون علسى سكناها.

وبالإضافة إلى أحياء القاهرة المعروفة فقد أقبل الفرنسيون على سكنى منطقسة المعادى والتي كانت تتبع قسم حلوان في ذلك الوقت (٢٠٠).

وقد ازدادت أعداد الفرنسيين بالقاهرة فى عام ١٩٢٧ طبقا لازدياد عدد أفراد الجالية الفرنسية فى مصر فى ذلك العام حيث وصل عددها فى القاهرة نحـــو ٩٥٤٩ منهم ٤٤٨٩ ذكور و ٥٠٦٠ إناث (٤١).

إلا أن الأعداد بدأت تتراجع من حديد في السنوات اللاحقة ففي عام ١٩٣٧م بلغ عدد الفرنسيين في القاهرة ٢٥٠٩ منهم ٣٤٦٩ ذكور و ٤٠٤٠ إناث، في حين نقصت أعدادهم في تعداد عام ١٩٤٧م لتصل إلى ٤٥١٥ منهم ٢١٣٢ ذكور و ٢٣٨٣ إناث (٤٤١). وطبقا لإحصاء عام ١٩٤٧م يتبين حدوث تغيرات في التوزيع الجغرافي للفرنسيين في أحياء القاهرة والجدول التالي يوضح ذلك:

| عدد الفرنسيين | القسم        | عدد الفرنسيين | القسم       |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 98            | شبرا         | 7771          | عابدين      |
| ٧١            | بولاق        | 171           | مصر الجديدة |
| ٦٨            | الدرب الأحمر | ۰۷۳           | الوايلي     |
| ٥٧            | باب الشعرية  | ٩٨٢           | الجمالية    |
| ۱۷            | الخليفة      | . 179         | السيدة زينب |

|      |        | 128 | الموسكى     |
|------|--------|-----|-------------|
|      |        | ١٢٦ | روض الفرج   |
| (٤٣) |        | 9.8 | مصر القديمة |
| , ,  | ٤٥١٥ . |     | الإجمالي .  |

اعداد الفرنسيين في أحياء القاهرة عام ١٩٤٧

اختلف التوزيع الجغرافي للحالية الفرنسية المقيمة في القاهرة في الفترة مسابين المورد واتى في المرتبة الثانية حي مصر الجديدة ذلك الحي الذي أنشيء على الطراز الأوروبي عامة والفرنسسي خاصة واحتفظ حي الوايلي بالمرتبة الثالثة كما كان منذ الحرب العالمية الأولى في حسين تقدمت الجمالية إلى المرتبة الرابعة لتحل محل حي شبرا الذي تراجع إلى المرتبة التاسعة وسط أحياء القاهرة التي يقطنها الفرنسيون في حين تقدمت عليه كلا مسن السيدة زينب، الموسكي، روض الفرج، ومصر القديمة في حين تراجعت كلا مسن بولاق، الدرب الأحمر، وباب الشعرية إلى المراتب الأحيرة في حين ظل حي الخليفة أضعف الأحياء التي لم يقبل على سكناها الفرنسيون طوال ثلاثون عاما.

وإذا ما تمت مقارنة بين الفرنسيين وغيرهم من الأجانب من حيث تركزهم ف أحياء القاهرة نجد على سبيل المثال أن الإيطاليين كانوا على عكس الفرنسيين حيث كان تواجد العنصر الإيطالي ف حي باب الشعرية تواجدا ملحوظا بالمقارنة بالفرنسيين وذلك في عشرينيات القرن العشرين وهذا ما أثبتته سحلات الداخلية الخاصة بحي باب الشعرية (٤٤).

ومن أبرز الشوارع التي سكنها الفرنسيون في الأحياء القاهرية شارع الترهية بشبرا الشوارع التي سكنها الفرنسيون في الأحياء القاهرية شارع عابدين بحي عابدين أن شارع الغورية  $(^{(1)})$ , شارع ادريس راغب بالأزبكية  $(^{(1)})$ , شارع المناصرة  $(^{(1)})$ , وحارة الطواشي بالموسكي  $(^{(1)})$ .

 بالإضافة إلى المصريين الذين بلغ عددهم ٢٩١ في القاهرة (٢٠٠). - أعداد الفرنسين في الاسكندرية:

وإذا ما تركنا عاصمة القطر المصرى لنبحث عن الفرنسيين في بقيــة المـــدن المصرية، فلا نجد أمامنا إلا أن نتجه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث المدينة التي احتضنت رعايا أوروبا في ذلك الوقت مدينة الاسكندرية.

كانت الإسكندرية منذ نشأتها تتميز بالطابع الأورومتوسطى وذلــــك لتواجــــدها وقربها من الدول الأوروبية الواقعة على البحر المتوسط وأهما: إيطاليا واليونان وفرنسا.

ازداد الطابع الأوروبي للإسكندرية في عهد الاحتلال البريطاني بصورة كبيرة لا تخطئها عين مما جعلها مدينة مميزة وفريدة عن بقية المدن المصرية، حيث عاد كمثير من الأجانب الذين هاجروا من المدينة في أعقاب أحداث الثورة العرابية وأخدت أعدادهم تتزايد لتصل في عام ١٨٩٧ إلى أكثر من ٤٦ ألف نسمة أي ما يعدادل هي ١٤٥٪ من جملة سكان الاسكندرية وكان اليونانيون أكثر الأجانب عددا في الاسكندرية ويأتي في المرتبة الثانية الايطاليون ثم البريطانيون وأخيرا الفرنسيون (10).

خلال فترة الدراسة تباينت أعداد الرعايا الفرنسيين في مدينة الإسكندرية فقد وصل عددهم في عام ١٩١٧ إلى ٨٥٥٦ (٥٠٥). منهم ٣٥٥٥ فرنسى ١٥٣٨ ذكور و ٢٠١٧ إناث، بالإضافة إلى ١٣١٤ مصرى ومصرية كانوا تحست الرعويسة الفرنسية حيث بلغ عدد الذكور ٢٠٠، بينما وصل عدد الإناث إلى ٢١٤(٥٠).

أظهرت الإحصاءات السكانية أهم الأحياء التى سكنها الفرنسيون فى مدينة الإسكندرية وقد اخترت عام ١٩١٧ مثالا لتوضيح هذه الأحياء والتى اشتملت علسى تسعة أحياء هى العطارين، الجمرك، كرموز، اللبان، المنشية، مينا البصل، محسرم بسك، الرمل، وأخيرا معسكرات المهاجرين ومراكب، وفيما يلى حدول بأعداد الفرنسيين والمصريين ذوى الرعوية الفرنسية والأحياء التى سكنوها فى الاسكندرية على الترتيب فى عام ١٩١٧م:

| المصريين ذوى الرعوية الفرنسية                       | فرنسيين                               | الحسى                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ١٣٠                                                 | ۸۲۱                                   | العطارين                    |
|                                                     | YAA                                   | معسكرات المهاجرين<br>ومراكب |
| 199                                                 | ٥٣٣                                   | محرم بك                     |
| ٥٥٣                                                 | 771                                   | الجمرك                      |
| ٣١                                                  | 770                                   | الرمل                       |
| 750                                                 | 317                                   | المنشية                     |
| ٣٩                                                  | 777                                   | اللبان                      |
| 1.1                                                 | 1 1 60                                | كرموز                       |
| ١٦                                                  | ٤٠                                    | مينا البصل                  |
| ذکور ۲۰۰<br>اناث ۲۱۶<br>اِجمالی ۲۳۱ <sup>(۲۰)</sup> | ذکور ۱۰۳۸<br>إناث ۲۰۱۷<br>إجمالي ۳۰۰۰ | الإجالى                     |

#### أعداد الفرنسيين في احياء الإسكندرية عام ١٩١٧

يتضح من الجدول السابق أن حى العطارين من الأحياء التى أقبل على سكناها فرنسيو الإسكندرية كذلك منطقة معسكرات المهاجرين ومحرم بسك والجمرك والرمل والمنشية واللبان كانت في مراتب متوسطة من حيث السكني في حين كان كلا من حى كرموز ومينا البصل من أضعف الأحياء التي سكنها الفرنسيون في مدينة الإسكندرية.

ازدادت أعداد الجالية الفرنسية في الإسكندرية في عام ١٩٢٧ حتى وصلت إلى ٩٤٢٩ نسمة منهم ٤٦٥١ ذكور و ٤٧٧٨ إناث (٥٨). وهذه الإحصائية هيي شاملة لكل من هو ذا أصول فرنسية بالإضافة إلى مختلف الجنسيات الي حيازت على الرعوية الفرنسية والتي يظهرها الجدول الآتي:

| العدد | التبعية     | العدد   | التبعية    |
|-------|-------------|---------|------------|
| ٦٢٤   | تونسيون     | 7898    | فرنسيون    |
| 770   | جزائريون    | 7771    | اسرائيليون |
| . 179 | يونانيون    | 1187    | مصريون     |
| ۱۸    | عرب         | 797     | مراكشيون   |
| ٤٠٠   | جنسيات أخرى | 79.     | سوريون     |
| (09)  |             | 9 2 7 9 | الإجمالي   |

رعايا فرنسا في الاسكندرية عام ١٩٢٧

يتضح من الجدول السابق عدة نقاط:

أولا: انخفاض عدد الفرنسيين في عام ١٩٢٧م بالمقارنة مع تعدد عدام ١٩١٧م بفارق بلغ ١٠٦١ نسمة.

ثانيا: تمافت كلا من الطائفة الاسرائيلية والمصريين على المدخول فى الرعويسة الفرنسية بزيادة عددية ملحوظة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الجنسيات السيق اكتسبت الرعوية والحماية الفرنسية مما يعكس الزيادة المذكورة فى عدد الجالية الفرنسية وكذلك يعكس مدى قوة النفوذ الفرنسي فى مصر.

شهد عام ۱۹۳۷ انخفاضا ملحوظا فى عدد رعايا الجالية الفرنسية المقيمة فى الإسكندرية والتى بلغت ۷۳۱۸ نسمة (۲۰۰ وهذا بصفة عامة ولكسن الأمسر فى حقيقته ليس كما هو ظاهر لنا وهذا ما سوف توضحه الإحصائية التالية:

| العدد | التبعية           | العدد | التبعية  |
|-------|-------------------|-------|----------|
| ١٣٠٨  | مصريون            | 7.57  | فرنسيون  |
| ٨٥٣   | سوريون وفلسطينيون | V & 9 | تونسيون  |
| ۸۲    | يونانيون          | ۳۹۲   | حزائريون |
| ۳۷۷   | جنسيات أخرى       | 979   | مراكشيون |
| (11)  |                   | ۷۳۱۸  | الإجمالي |

رعايا فرنسا في الإسكندرية عام ١٩٣٧

## نستنتج من الجدول السابق ما يلي:

أولا: ازدياد عدد الفرنسيين في عام ١٩٣٧ مقارنة مع تعداد عام ١٩٢٧ بزيادة قدرها ٤٨٥ نسمة.

ثانيا: ازدياد عدد المصريين المنتمين للرعوية الفرنسية في الاسكندرية بزيادة بلغــت العربية المربين المنتمين المرعوية الفرنسية في الاسكندرية بزيادة المحــت المربية المر

ثالثا: أن الانخفاض العام فى عدد الجالية الفرنسية فى الإسكندرية يرجسع إلى انخفساض عدد الجنسيات الداخلة فى الرعوية والحماية الفرنسية هذا بالإضافة إلى عدم وجود رعايا فرنسا من الإسرائيليين فى هذا الإحصاء.

شهدت مدينة الإسكندرية انخفاضا ملحوظا فى عدد الجاليات الأجنبية القاطنة هما بصفة عامة والجالية الفرنسية بصفة خاصة وذلك فيما بسين عسامى ١٩٣٧ و ١٩٤٧ ويرجع ذلك على الأرجح لقيام الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ – ١٩٤٥) وانضمام كثير من أفراد الجاليات الأجنبية إلى جيوش بلادها للمشاركة فى الحرب.

يوضح الإحصاء السكاني لمدينة الإسكندرية عام ١٩٤٧ انخفاضا في أعداد الفرنسيين والذين بلغ عددهم ٣٢٥٩ نسمة منهم ١٤٩٥ ذكور، و١٧٦٤ إناث (٦٢٠):

| العدد | التبعية           | العدد | التبعية  |
|-------|-------------------|-------|----------|
| ۸٧    | سوريون وفلسطينيون | 3707  | فرنسيون  |
| ٤٦    | عرب               | 177   | مصريون   |
| 77    | يونانيون          | 191   | تونسيون  |
| 117   | جنسيات أخرى       | 79    | جزائريون |
| 77    | غير مبين          | ٤٦    | مراكشيون |
| (77)  |                   | 7709  | الاجمالي |

رعايا فرنسا في الإسكندرية عام ١٩٤٧

يتضح مما سبق عدة نقاط:

أولا: انخفاض عدد الفرنسيين في الإسكندرية خلال عشر سنوات بسنقص قدره المدره نفسا.

ثانيا: انخفاض عدد الرعايا التابعين للرعوية والحماية الفرنسية ونحد ذلك واضحا فى السوريون والفلسطينيين الذين نقص عددهم فيما بين عامى ١٩٣٧ و ١٩٤٧ من ٨٥٣ إلى ٨٥٣ وربما يعود ذلك إلى حصول سوريا على استقلالها فى عـــام ١٩٤٥.

كذلك انخفاض عدد الجاليات التى تنتمي لبلاد المغرب العربي الكبير (تــونس، الجزائر، المغرب). ولا ننسى المصريين الذين انخفضت أعدادهم فى تلك الفترة بنسبة كبيرة حيث كان عددهم فى عام ١٩٣٧ قد وصل إلى ١٣٠٨، أما عــام ١٩٤٧ فقد نقص عددهم نقصا حادا حتى بلغ ١٦٢ مصرى من ذوى الرعوية الفرنســية، ولعل ذلك مرجعه إلى قوانين الجنسية المصرية والتى كانت بداية صدورها فى عــام ولعل ذلك مرجعه إلى قوانين الجنسية المصرية والتى كانت بداية صدورها فى عــام المصريين بجنسيتهم الأصلية خاصة مع تطور الحركة الوطنية فى البلاد.

حدثت تغيرات مع مرور السنوات فيما يخص الأحياء التي سكنها فرنسيو الإسكندرية خلال أربعينيات القرن العشرين حيث قفزت منطقة محسرم بك إلى المرتبة الأولى التي فضل الفرنسيون سكناها مزحزحة بذلك منطقة العطارين الستي كانت تحتل هذه المرتبة في عام ١٩١٧ إلى المرتبة الثانية وحلت محسل معسكرات المهاجرين التي لم تعد موجودة على خريطة الإسكندرية واليكم الجسدول التسالى يوضح أعداد الجالية الفرنسية وأماكن تركزها:

| عدد الفرنسيين | الأحياء    | عدد الفرنسيين | الأحياء  |
|---------------|------------|---------------|----------|
| ٥٩            | اللبان     | 1898          | محرم بك  |
| ٤٦            | كرموز      | ٧٠٨           | العطارين |
| ٩             | المينا     | 897           | الرمل    |
| ٥             | مينا البصل | TAY           | المنشية  |
|               |            | 307           | الجمرك   |
| (31)          |            | 7709          | الاجمالي |

الفرنسيون في أحياء الإسكندرية عام ١٩٤٧م هذا بالإضافة إلى منطقة سيدى بشر التي سكنها أغنياء الفرنسيين (٥٠٠).

جدير بالذكر أنه وعلى عكس ما قد يتوقعه البعض فإن الجالية الفرنسية في القاهرة كانت أكبر من الإسكندرية حيث أن الأخيرة كانت مركز إقامة كثير من الجاليات الأجنبية وبخاصة الجاليات الكبرى اليونانية، والايطالية، والبريطانية حيث كانت أعداد هؤلاء في الإسكندرية تفوق أعدادهم في القاهرة وهذا ما أثبتت الإحصاءات الرسمية.

#### ٣- أعداد الفرنسيين في مدن القناة:

إذا كانت كلا من القاهرة والإسكندرية قد شهدتا طوال فترة الدراسة تركزا لعدد كبير من أفراد الجالية الفرنسية الذين توطنوا وأقاموا في هاتين المدينتين، فإن مدن القناة (بورسعيد، الإسماعيلية) والسويس جاءت في المرتبة الثالثة بين المدن المصرية السين سكنها الفرنسيون لما لتلك المدن من أهمية كبرى لدى الأجانب بصفة عامة والفرنسيين بخاصة ولا سيما أن معظم الاستثمارات الخاصة بشركة قناة السويس كانت أسهما يملكها الفرنسيون بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الموظفين الفرنسيين يعملون بشركة القناة.

كانت محافظة القناة فى ذلك الوقت وحسب الإحصاءات الرسمية المنشورة تشمل مدينة بورسعيد والتي ضمت حي العرب وحى الإفرنج، كما ضمت محافظة القناة كلا من الساحل الشرقى والساحل الجنوبي، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية، أما السويس فكان لها إحصائها الخاص بها، وفيما يلى حدولا إحصائها بأعداد الفرنسيين فى محافظة القناة عام ١٩١٧:

| المصريين ذوى التبعية الفرنسية | الفرنسيين | المدينة           |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
|                               |           | بورسعيد:          |
| ۳۸                            | 19        | حي العرب          |
| 0                             | 781       | حي الافرنج        |
| -                             | ٣0        | الساحل الشرقي     |
|                               | 1         | الساحل الجنوبي    |
| ٣                             | 3 7 7     | مدينة الاسماعيلية |
| ذکور ۲۳                       | ذكور ٤٣٣  | الاجمالي          |

| إناث ٢٣              | إناث ٤٧ ٥ |   |
|----------------------|-----------|---|
| ( <sup>(11)</sup> £7 | ٩٨٠       | , |

وفى إحصاء آخر لأعداد الفرنسين المقيمين فى بورسعيد والإسماعيليسة فى عسام ١٩١٧ وجدت أرقاما مغايرة للأرقام التى جاءت فى الجدول السابق ففى حين أوضح الإحصاء السابق أن عدد الفرنسيين فى بورسعيد بلغ ٢٩٦ وفى الإسماعيليسة ٢٨٤، إلا أن الإحصاء الجديد أوضح أن عدد الفرنسيين فى مدينة بورسعيد وصل إلى ٢٠٦ وفى مدينة الإسماعيلية بلغ ٣٤٣<sup>(٧٧)</sup> وسواء أكان الإحصاء الأول صحيح أم الإحصاء الثانى فإنه يتضح بصورة حلية مدى انخفاض أعداد الفرنسيين فى مدن القناة وذلك بالمقارنسة مع أعداد الجالية البريطانية المقيمة كما فى نفس العام والتى بلغت فى كلتا المدينتين ٢٥٣٩ أقام أكثر من ثلثيهم فى بورسعيد (٨٨).

ما أن جاء عام ١٩٢٧م إلا وشهدت مدن القناة ازديادا في أعـــداد الفرنســيين القاطنين فيها ويرجع ذلك إلى الزيادة العامة التي شـــهدتما مصـــر في أعـــداد الجاليـــة الفرنسية، وإليكم الجدول التالي لبيان أعداد الفرنسيين في مدن القناة عام ١٩٢٧م:

|                   | رنسيين | عدد الف |                                            |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| الإجمالـــــى     | إناث   | ذكور    | المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٨٧١              | 978    | A9Y     | محافظة القناة                              |
| 1198              | 7.0    | ٥٨٩     | بورسعيد                                    |
| 77.               | ۳٧.    | ٣       | الاسماعيلية                                |
| ( <sup>(11)</sup> | 1949   | ١٧٨٦    | اجمالي مدن القناة                          |

الفرنسيون في مدن القناة عام ١٩٢٧

من الجدول السابق يتضح عدة لقاط:

أولا: ظهور ما سمى بمنطقة (محافظة القناة) والتي لم تكن موجودة في تعداد عمام الإ: ظهور ما سمى بمنطقة وبالتمالي الدياد عدد الفرنسيين.

ثانيا: ازدياد ملحوظ في أعداد الفرنسيين في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية شهد عام ١٩٣٧م تراجعا ملحوظا في أعداد الجالية الفرنسيية المتواجدة في مدينتي

الإسماعيلية وبورسعيد مقارنة بتعداد عام ١٩٢٧م وإليكم الجدول الآتي:

| عدد الفرنسيين        | مدن القناة             |
|----------------------|------------------------|
| Y£A                  | الاسماعيلية            |
| ٨١٧                  | أول بورسعيد            |
| ٣٣                   | ثان بورسعید            |
| ٤٦                   | ثالث بورسعيد           |
| ٣٢٣                  | الميناء ويشمل بور فؤاد |
| <sup>(Y-)</sup> 197Y | الاجمالي               |

#### أعداد الفرنسيين في مدن القناة عام ١٩٣٧م

نستنتج مما سبق مدى الانخفاض الذى حدث لأعداد الجالية الفرنسية في مدن القناة في ثلاثينيات القرن العشرين.

وفيما يلي بيان تفصيلي لرعايا فرنسا في مدن القناة عام ١٩٣٧:

| العدد      | التبعية     | العدد | التبعية              |
|------------|-------------|-------|----------------------|
| ٣٩         | مصريون      | ١٥٦٦  | فرنسيون              |
| 17         | يونانيون    | 4.5   | تونسيون              |
| <b>દ</b> ૧ | جنسيات أخرى | οŧ    | جزائريون             |
|            |             | ١.    | مراكشيون             |
|            |             | 199   | سوريون<br>وفلسطينيون |
| (Y1)       |             | 1977  | الجملة               |

### رعايا فرنسا في مدن القناة عام ١٩٣٧م

يتضح من الاحصائية السابقة انخفاض عدد الفرنسيين وتبعياتهم ما يقرب مسن الثلث خلال عشر سنوات في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية.

أما مدينة السويس فقد بلغ عدد الفرنسيين بها عام ١٩٥٧، ١١٥ نفسـا<sup>(٢٢)</sup>، وإن ارتفع هذا العدد ارتفاعا طفيفا في عام ١٩٢٧ والذي بلغ ٢٨٤ نفسـا، وفي

الجدول الآتي توضيح لرعايا فرنسا في السويس عام ١٩٢٧م من الفرنسيين وممسن دخل في رعيتهم وحمايتهم من مختلف الجنسيات:

| العدد | التبعية    | العدد | التبعية  |
|-------|------------|-------|----------|
| 11    | مصريون     | ۲۰۸   | فرنسيون  |
| •     | اسرائيليون | ٩     | جزائريون |
| •     | يونانيون   | 0     | تونسيون  |
| -     | عرب        | 10    | مراكشيون |
| (٧٢)  | Y0A        |       | الإجمالي |

رعايا فرنسا في السويس عام ١٩٢٧م

تواصل مستوى الانخفاض فى أعداد الجالية الفرنسية فى مدينة السويس حتى بلغ عددها فى عام ١٩٣٧م ٢٧٦ نفسا، وفيما يلى إحصاء بأعداد الفرنسيين ورعاياهم فى السويس:

| العدد | التبعية     | العدد | التبعية              |
|-------|-------------|-------|----------------------|
| ١٨    | مصريون      | 191   | فرنسيون              |
| _     | يونانيون    | ۲     | تونسيون              |
| ١٣    | جنسيات أخرى | 1.    | <u> حزائريون</u>     |
| •     |             | _     | مراكشيون             |
|       |             | ۳۱    | سوريون<br>وفلسطينيون |
| (Y£)  |             | 777   | الجملة               |

رعايا فرنسا في السويس عام ١٩٣٧

## ٤- الفرنسيون في الأقاليم المصرية:

كان الفرنسيون مثلهم مثل جميع الجاليات الأجنبية في مصر من حيث تركزهم في المدن فهم كانوا سكان مدن، حيث كان تركزهم في محافظات بعينسها هسى: القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، وإن وحدوا في الأقاليم فإنما تركيزهم

كان في عواصم تلك الأقاليم (٧٠).

سكن أغلب الفرنسيين مدن المديريات لا الريف ويرجع ذلك إلى ملائمة تلك المدن لمعيشتهم بالإضافة إلى ارتباطهم بالأعمال التحارية والصناعية التي تصلح لها المدن أكثر من الريف (٢١).

وإليكم نماذج لأعداد الفرنسيين في المديريات المصرية سواء في الوجه القبلي أم البحري عبر سنوات متباينة:

| العدد                            | العدد الوجه البحرى |     | الوجه القبلي    |
|----------------------------------|--------------------|-----|-----------------|
| ٦٣                               | مديرية البحيرة     | 19  | مديرية أسوان    |
| ۱۱۲ منهم ۱۱۲<br>فی بندر المنصورة | مديرية الدقهلية    | ٣٣  | مديرية أسيوط    |
| ۱۷۷                              | مديرية الغربية     | ۳۳  | مديرية بني سويف |
| ٤٠                               | مديرية المنوفية    | 0   | مديرية الفيوم   |
| ٤٢                               | مديرية القليوبية   | 17  | مديرية جرجا     |
| ٤٣                               | مديرية الشرقية     | ٧٢  | مديرية المنيا   |
|                                  |                    | ٨٢  | مديرية قنا      |
|                                  |                    | 117 | مديرية الجيزة   |
| ·(VY) • • Y                      | الاجمالي           | ۳۷۷ | الاجمالي        |

#### تعداد الفرنسيين في الوجه البحرى والقبلي عام ٩١٧ ١٩م

هذا بالإضافة إلى مديرية الصحراء الغربية التي لم يوجد بما ســـوى فرنســـيين اثنين، أما مديرية سيناء فلم يقطنها أى فرنسى (٧٨).

ما أن جاء عام ١٩٢٧م حتى شهدت مديريات الوجه البحرى والوجه القبلى تغيرات فى مستوى تعلى المستوى العددى أم على مستوى التوزيع الجغرافى وفى الجدول التالى توضيح لذلك:

| العدد | الوجه البحري | العدد | الوجه القبلي |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 171   | البحيرة      | ۲۷۲   | الجيزة       |
| ٥٩٦   | الغربية      | 97    | بني سويف     |
| ٣٠٤   | الدقهلية     | 100   | الفيوم       |
| 779   | الشرقية      | 198   | المنيا       |
| ٨٢    | المنوفية     | ١٠٤   | أسيوط        |
| ٨٨    | القليوبية    | ۳.    | جرجا         |
|       |              | ١٦٤   | قنا          |
|       |              | ۸۱    | أسوان        |
| 77    | الإجمالي     | 11    | الاجمالي     |

#### أعداد الفرنسيين في الوجه القبلي والبحري عام ١٩٢٧

أما مديرية الصحراء الغربية فوصل عدد قاطنيها من الفرنسيين ٧١ فرنسسى ولأول مرة نجد وجودا للفرنسيين في سيناء حيث بلغ عددهم ١٤ منهم ٨ إناث و ٢ ذكور (٧٩).

جدير بالذكر أن عدد الإناث في الوجه القبلي قد بلغ ٥٦٣ فرنسية في حــين وصل عددهن في الوجه البحري ٩٥٨ (٨٠).

وإذا ما حاولنا عمل مقارنة بين إحصاء عامى ١٩١٧ و ١٩٢٧ نجد أن عــدد الفرنسيين قد زاد فى كل من الوجهين القبلى والبحرى ولكنها زيادة لا تتناسب وحجم الزيادة العددية للفرنسيين التي شهدتها مصر فى عشرينيات القرن الماضــى والتي اعتبرت أكبر زيادة شهدتها البلاد وهذا على المستوى العددى.

أما التوزيع الجغرافي للفرنسيين في المديريات فقد حدثت تغييرات في مسديريات الوجه القبلي حيث ارتفعت أعداد الفرنسيين في عام ١٩٢٧ في مديريات الجيزة، بسين سويف، المنيا، حرجا، قنا، وأسوان، في حين تراجعت أعدادهم في مسديريتي الفيسوم، أسيوط.

وعلى مستوى الوجه البحرى فقد شهدت مديرية البحيرة زيادة ملموسسة في أعداد الفرنسيين وهي زيادة لم تشهدها بقية مديريات الوجه البحري بــل علــي

العكس تماما حيث أصاب تلك المديريات انخفاضا حادا فى أعداد الفرنسيين كها، ولكن بالرغم من هذا الانخفاض إلا أن مديريات الوجه البحرى ظلت متفوقة على مديريات الوجه القبلى فى أعداد الفرنسيين.

مع حلول ثلاثينيات القرن العشرين شهدت مديريات الوجه القبلى والبحرى انخفاضا ملحوظا فى أعداد الجالية الفرنسية المتوطنة بما وذلك تماشيا مع حالسة الانخفاض العددى العام التي شهدها الجالية على مستوى البلاد، وفى الجدول التالي بيان إحصائي لأعداد الفرنسيين فى مديريات الوجه القبلي والوجه البحرى فى عام ياه ١٩٣٧م:

| العدد      | الوجه البحري | العدد | الوجه القبلي |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 197        | البحيرة      | 770   | الجيزة       |
| ۳۷۹        | الغربية      | ١٢    | بني سويف     |
| ١٥٨        | الدقهلية     | 44    | الفيوم       |
| 777        | الشرقية      | 1.0   | المنيا       |
| 7 &        | المنوفية     | ٤٥    | أسيوط        |
| 7 £        | القليوبية    | 77    | جرجا         |
|            |              | ۸٧    | ننا          |
|            |              | ٤٨    | أسوان        |
| .(٨١) ١،0٣ | الإجالي      | ٥٨٤   | الاجمالي     |

تعداد الفرنسيين في مديريات الوجه القبلي والوجه البحري عام ١٩٣٧ يتضح من الاحصاء السابق:

أولا: النقص الشديد الذي حل بأعداد الجالية الفرنسية في مديريات وجهى السبلاد القبلي والبحرى والذي وصل إلى النصف تقريبا بالمقارنة مع احصاء عام ١٩٢٧م.

ثانيا: تميزت بعض المديريات عن الأخرى بانخفاض أعداد الجالية الفرنسية بها عما كانت عليه سابقا وهى بني سويف، الفيوم، أسيوط، المنيا، قنا، أسوان، هذا بالنسبة للوجه القبلي، أما مديريات الوجه البحرى فكانت البحيرة على رأس

القائمة التى شهدت انخفاضا فى أعداد قاطنيها من الفرنسيين تلتها الغربيسة فالدقهلية فالشرقية فالقليوبية فالمنوفية وإن ظلت مديريات الوحم المبلى.

أما أقسام الحدود والتي تمثلت في البحر الأحمر (منطقة خليج السويس) وسيناء والصحراء الغربية فقد شهدت تفاوتا في أعداد الفرنسيين المقيمين بما ففسى حسين المخفضت تلك الأعداد في سيناء حتى بلغت ثلاث فرنسيين، فقسد ارتفسع عسدد الفرنسيين في منطقة الصحراء الغربية حتى وصل عددهم إلى ٩٣ في عسام ١٩٣٧ وقد تركز هؤلاء الفرنسيون في عدة مناطق بالصحراء الغربية مبينسة في الجسدول الآتي:

| العدد | المنطقة            | العدد | المطقة   |
|-------|--------------------|-------|----------|
| ٨     | مريوط القسم الشرقي | 71    | الحمام   |
| ٥     | السلوم             | ١٣    | مطروح    |
| (44)  |                    | AY    | الإجمالي |

مناطق تمركز الجالية الفرنسية فى الصحراء الغربية عام ١٩٣٧ أما باقى العدد فربما يكونوا قد انتشــروا فى أمــاكن أخــرى لم تــذكرها الإحصاءات.

يتضح من الإحصاءات السابقة استثنار كلا من القاهرة والإسكندرية بأكبر عدد من أفراد الجالية الفرنسية ثم تأتى مدن القناة بعد ذلك وكذلك يتضح إقبال الفرنسيين على سكنى المحافظات و لم يكن ذلك خاصا بالجالية الفرنسية وحدها بل كان بغية مختلف الجاليات الأوروبية خاصة الكبرى منها وفيما يلى بيان لنسببة الفرنسيين في الألف من حيث توزيعهم على أقسام مصر المختلفة مع مقارنة بالجالية البريطانية:

| البريطانيين     | الفرنسيين       | اأسند مالخاة     |
|-----------------|-----------------|------------------|
| النسبة في الألف | النسبة في الألف | التوزيع الجغرافى |
| 91.             | ۸٦٩             | المحافظات        |
| ٥٣              | ٧٢              | البنادر الأخرى   |
| ١٨              | 71              | الوحه البحرى     |
| ١٣              | ۲٥              | الوجه القبلى     |
| ٦ (٢٨)          | ٣               | أقسام الحدود     |

نسبة التوزيع الجغرافي للجالية الفرنسية والجالية البريطانية على مستوى البلاد

يتضح من الإحصاء السابق مدى التقارب بين نسبة الفرنسيين والبريطانيين من حيث الاهتمام بسكني المحافظات، في حين ظهر تفوق الفرنسيين على البريطانيين من حيث توطنهم في البنادر، وكلا من الوجهين البحرى والقبلي ومن هنا يظهر مدى حرص الفرنسيين على الانتشار في أرجاء البلاد.

جدير بالذكر أن الإحصاءات السكانية التي تمت خلال أربعون عاما من فترة الدراسة أثبت التفوق العددي للإناث على الذكور من الفرنسيين، وإليكم الجدول الآتي للتوضيح:

| المجموع الكلي         | عدد الإناث | عدد الذكور | الأعوام |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| 71 AA <sup>(±A)</sup> | ۲۸۰۰       | ۳۷۳۰       | 1917    |
| 78777                 | 17010      | 11417      | 1977    |
| ( Y                   | 994.       | ٨٨٤١       | 1987    |

أعداد الفرنسيين إناثا وذكورا في مصر

أما أعداد الذكور والإناث ذوى الأصول الفرنسية الخالصة فقـــد أوضـــحتها إحصاءات عامى ١٩٣٧ و ١٩٤٧ فى كل من محافظتى القاهرة والإسكندرية:

| الإجمالي          | عدد الإناث | عدد الذكور | المحافظة   | السنوات |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| ٧٥.٩              | ٤٠٤٠       | 7279       | القاهرة    | 1987    |
| ( <sup>(۲۸)</sup> | ۲۳۸۳       | 7177       | القاهرة    | 1987    |
| . YT1A            | ۳۸۷٤       | 7888       | الاسكندرية | . 1977  |
| (^Y)~Y09          | ١٧٦٤       | 1 8 9 0    | الاسكندرية | 1984    |

#### أعداد الفرنسيين في القاهرة والإسكندرية

يتضح من الاحصاءات السابقة كثرة تواجد العنصر النسائى الفرنسسى فى المحتمع المصرى وذلك بالمقارنة مع العنصر الذكورى وربما كان ذلك بسبب زيادة العنصر النسائى فى العائلة الفرنسية فى مصر (٨٨).

كما هو معروف فإن الإحصاءات السكانية في مصر تتم كل عشرة أعسوام وآخر احصاء سكاني في فترة الدراسة للحالية الفرنسية كان احصاء عسام ١٩٤٧ ولا سيما أنه بعد تسع سنوات أى في عام ١٩٥٦ وقعت أحداث العدوان الثلاثي (الفرنسي - البريطاني - الاسرائيلي) على مصر وفي أعقاب انتهاء هذه الأحداث تم إلغاء الجالية الفرنسية من قائمة الاحصاء السكاني الرسمي للدولة (٢٩٨ وذلك بسبب قيام الدولة بترحيل أعداد كبيرة من الفرنسيين من مصر في أعقاب العدوان (٢٠٠) على الرغم من أننا لا نستطيع أن نحدد بالأرقام أعداد الفرنسيين في مصر بعد عام على الرغم عن أننا لا نستطيع أن نحدد بالأرقام أعداد الفرنسيين في مصر بعد عام المؤروبية بصفة عامة والفرنسية منها بصفة خاصة وذلك لعدة أعداد الجاليات الأوروبية بصفة عامة والفرنسية منها بصفة خاصة وذلك لعدة أسياك:

أولا: منذ عام ١٩٤٧ بدأ تنفيذ قوانين اقتصادية لصالح المصريين وأهمها كان قانون تمصير الشركات (٩١).

ثانيا: بحلول عام ١٩٤٩ انتهت بشكل فعلى الفترة المحددة لوجود المحاكم المختلطة على الأراضى المصرية بالإضافة إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية طبقا لاتفاقيسة مونترو والتي كانت تضفى حصانة دبلوماسية كبيرة على الأجانب في مصر.

ثالثا: في عام ١٩٥٢ صدر قانون رقم ٤٧ الخاص بتنظيم عملية الرقابة على حوازات سفر الأحانب القادمين إلى مصر عن طريق البر والبحسر في جميسع

المنافذ المصرية الرسمية، هذا بالإضافة إلى تنظيم إقامة هـؤلاء الأجانـب (٩٢). وبذلك تسببت هذه الإجراءات والتغييرات في انخفاض أعداد الجالية الفرنسية. وفي تحليل للدكتور جمال حمدان فقد رأى أن الجالية الفرنسية قـد أصـاها الجمود بين مجموع الجاليات الأوروبية التي توطنت البلاد وذلك من الناحية العددية وبسبب ذلك كان معدل ارتفاع أعدادهم منخفضا للغاية، نعم كان يوجد ارتفاع عددى ولكنه ارتفاع شديد البطء (٩٣٠) وهذا خلافا للجاليات الأجنبية الكبرى سواء اليونانية أم الإيطالية أم البريطانية وبخاصة الأخيرة الستى زادت أعـدادها بشـكل ملحوظ بعد احتلال حكومتها لمصر وإن كانت تلك الزيادة قد ظهـرت بصـورة واضحة في الحقبة العشرين، كما أثبتت ذلك الإحصاءات الرسمية.

## رابعا: النشاط الوظيفي والمهني:

تكون بحتمع الجالية الفرنسية في مصر نتيجة الهجرات التي وفدت من فرنسسا والتي تباينت أعدادها طوال فترة الدراسة إلا أن هذه الهجرات قد تنوعت، حيث كانت في بداية الأمر عبارة عن بحموعة أفراد تقوم الحكومة المصرية باستدعائها من فرنسا للإستخدام في عدة جهات حكومية، ومن ثم يقوم هؤلاء باستدعاء أسرهم وعائلاهم للإقامة معهم في مصر، ولكن من ناحية أخرى تواجدت أعداد كبيرة من الجالية الفرنسية التي جاءت إلى مصر وأقامت بها ومارست العديد من المهن الحسرة بعيدا عن الوظائف الحكومية ويمكن أن نؤكد أن هذه الطائفة من الفرنسيين قسد توطنت مصر بكامل رغبتها فكانت مصر هي خيارها الأول وهؤلاء هم أغلبيسة الجالية الفرنسية.

## أ- مساهمة الجالية الفرنسية في الوظائف الحكومية:

استطاع الفرنسيون في مصر أن يفرضوا وجودهم في بعض الوظائف الحكومية حيث تم تعيين كثير من الفرنسيين في بعض الوزارات ولا سيما الأشغال، الحقانية، المعارف، الصحة، الخارجية بالإضافة إلى بعض الدوائر الحكومية.

#### ١ – الأشغال والمواصلات:

اعتمدت نظارة الأشغال على كثير من المهندسين والرسامين الفرنسيين خاصة في قطاع مصلحة السكة الحديد، ومن أوائل هؤلاء كان المسيو بيير حافينيه المهندس الميكانيكي المستخدم بنظارة الأشغال العمومية بوظيفة مفتش هاويسات وكبارى الإسكندرية (٩٤).

تعددت مهام المهندسين الفرنسيين في مصر فقد تخصص البعض في الاشراف على هندسة المصانع مثل المسيو ريشان " باشمهندس فابريقات أرمنست" والمسيو بريشون "باشمهندس فابريقة الروضة الروضة.

وقد استطاع الفرنسيون أن يشغلوا مناصب هامة فى نظارة الأشغال مثل المسيو بوانيه بك الذى كان سكرتيرا لنظارة الأشغال فى عام ١٩٠٢م (٩٦). والمسيو ف. هارتمان "باشمهندس قومبانية الغاز "(٩٠).

تشهد ملفات أذونات ربط المعاش بدار المحفوظات على أعداد المهندسين الفرنسيين الذين التحقوا بالوظائف الحكومية خاصة بمصلحة السكة الحديد والذين استمروا في وظائفهم بالرغم من صدور قانون ٢٨ لسنة ١٩٢٣ م والذي نص على احالة جميع الموظفين الأجانب إلى المعاش في محاولة لتمصير الوظائف الحكوميسة خاصة بعد أن نالت مصر استقلالها عام ١٩٢٢م، ولكننا نجد أن كثيرا مسن الفرنسيين الذين أحيلوا إلى المعاش طبقا للقانون، تم التعاقد معهم مسرة أخسرى للاستمرار في تأدية أعمالهم الموكلة إليهم ومن هؤلاء المسيو ليون ليوتو الذي كان مهندس كبارى بالسكة الحديد وأبرم معه عقد امتد حتى عام ١٩٢٧م.

وقد امتدت هذه العقود حتى الثلاثينيات، ففى عام ١٩٣٠م كان المسيو شارل شفاليه رئيسا لقسم الإدارة بإدارة الهندسة بقسم عموم المخازن بالإسكندرية، كذلك كان المسيو برنيه رئيسا لقسم "الكهرباء والميكانيكا والماء والغاز والسرش" بالإسكندرية (٩٩٩). في حين كان فرنسوا روستان أفندى مديرا لقسم الميزانية بوزارة الأشغال العمومية، كما احتفظ المسيو التبييه بوظيفة مهندس بقسم العمارة والتصميمات بمصلحة المباني الأميرية (١٠٠٠).

جدير بالذكر أن وزارة المواصلات لم تقم بإبرام عقود إلا مع ذوى الخبرة فقط من الفرنسيين الذين رأت الوزارة أن الوظيفة بحاجة إليهم مثل المسيو فيريه فرنسوا ادريان مفتش اشارات بالسكة الحديد الذى وصل إلى منصب " باشمهندس الدريسة

هندسة قسم مصر" والذى أحضر من فرنسا ضمن سنة مفتشين وعين بالمسلحة منذ عام ١٨٩٢م (١٠١).

#### ٢ - الحقانية:

تمثل الوجود الفرنسى فى نظارة الحقانية فى وظيفة القضاء وهو تواجد يعود إلى عهد الخديو إسماعيل حيث أن قوانين المحاكم المختلطة فى مصر هى صناعة فرنسية حيث قام المحامى الفرنسى مونروى – الذى اتخذه نوبار باشا سكرتبرا له – بصياغة قوانين المحاكم المختلطة فى مصر قد استوحت نظامها القضائى من النظام الفرنسى ويظهر ذلسك فى وظيفة "النائسب العام" وظيفة قضائية فرنسية الأصل (١٠٢).

عندما تشكلت المحاكم الأهلية في مصر قامت الحكومة المصرية بتعيين المسيو شارل لوجريل الفرنسي الجنسية قاضيا في محكمة مصر الابتدائيـــة الأهليــة عـــام ١٨٨٦ و لم يلبث طويلا حتى عين قاضيا في محكمة الاستثناف عـــام ١٨٨٦م وفي أكتوبر من عام ١٨٨٧م عين بوظيفة النائب العام في المحاكم الأهلية (١٠٤) وهو مـــا يعني أن الفرنسيين كان لهم دورا قضائيا بارزا في المحاكم المصرية.

شهدت فترة الدراسة العديد من القضاة الفرنسيين الذين تم تعيينهم في المحاكم المختلطة الموجودة بمصر وقد تنوعت اختيارات الحكومة المصرية لهؤلاء القضاة فقد استعانت الحكومة بقضاة فرنسيين قدموا من تونس مثل: المسيو بول رانديه Poul الذي عين قاضيا بمحكمة الإسكندرية المختلطة نحو ست سسنوات إلى أن توفى في عام ١٩٢٩م (١٠٠٥).

ولكن المصدر الرئيسي لتعيين الفرنسيين كقضاة في المحاكم المختلطة كان هو الاستعانة بمدرسين الحقوق الفرنسيين الذين يدرسون في مدرسة الحقوق كما حدث في عام ١٩١٧م حينما عين المسيو بيير ارمنحتون قاضيا بمحكمة اسكندرية المختلطة وكان قبل هذا التاريخ مدرسا للقوانين بمدرسة الحقوق السلطانية وذلك منذ عام ١٨٩٥م (١٠١٠) أي أنه أمضى في تدريس القوانين حوالي اثنستين وعشرين عاما أهلته لتولى منصب القضاء.

لم يقتصر دور الموظفين الفرنسيين في المحاكم المختلطة المصرية على رحمال القضاء فحسب بل نال الفرنسيون حظا وافرا في شغل وظيفة "كاتـب محكمـة"

والأمثلة على ذلك كثيرة منها المسيو جان باتيست دلفيني الذي عمل كاتبا بمحكمة مصر المختلطة حتى بلغ الستين من العمر عام ١٩٣٢م إلا أنه مد له سنتين وذلـــك مقتضى قرار من مجلس الوزراء (١٠٧).

وهذا يعنى أن موظفى الحقانية حظوا باستثناءات من القانون رقم ٢٨ لسنة العربين حيث أن معظم حالات المحتلطة للكتبة الفرنسيين حيث أن معظم حالات تسجيل القضايا كانت تتم باللغة الفرنسية.

هذا بالنسبة لوظائف المحاكم المحتلطة، لكن وزارة الحقانية حظيت بسبعض المستشارين الفرنسيين من أشهرهم المسيو فرنسوا دى موراتى الذى شغل منصب مساعد مستشار ملكى بقسم قضايا اسكندرية بالحقانيسة. حسى وفاتسه عام ١٩١٢م (١٠٨) وفي عام ١٩١٢ تم تعيين مسيو فرانسوا بيترى مستشارا خديويا لأقلام قضايا المائية والمعارف (١٠٩).

وهكذا نرى أن الحقانية في مصر اعتمدت اعتمادا كبيرا على الموظفين الفرنسيين سواء في السلك القضائي داخل المحاكم المحتلطة أم في الشئون الإدارية. ٣- المعارف:

لعب الفرنسيون في مصر دورا فاعلا في المسألة التعليمية التي شهدها السبلاد خلال فترة التحديث منذ عهد محمد على باشا ولكن سرعان ما تراجع هذا الدور إبان الاحتلال الانجليزى والذي كانت له محاولات كثيرة في القضاء على الوحسود الفرنسي لا سيما في المدارس التابعة للحكومة المصرية، وهو ما نجح فيه الانجليز إلى حد بعيد ماعدا بعض المدارس التي استطاع الفرنسيون السيطرة عليها خاصسة مدرسة الحقوق ومدرسة الفنون الجميلة (١١٠).

سرعان ما استرد الفرنسيون مكانتهم فى المدارس الحكومية المصرية بعد اعلان استقلال مصر عام ١٩٢٢م واليكم أسماء بعض هؤلاء:

- المسيو بونيه مارسل مدرسة التجارة العليا.
- المسيو مالاروش مدرسة المعلمين العليا علوم.
  - المسيو ادران مدرسة الجيزة الثانوية.
  - المسيو أودبير المدرسة الثانوية الجديدة.
  - المسيو انترمون مدرسة أسيوط الثانوية.

- المسيو تابيه مدرسة رأس التين الثانوية.
- المسيو جونت مدرسة العباسية الثانوية.
- المسيو فور المدرسة الإبراهيمية الثانوية.
  - المسيو لامبور المدرسة الخديوية.

وهؤلاء تم منحهم علاوة في أكتوبر عام ١٩٢٧م(١١١).

هذا وقد حرصت وزارة المعارف على الاحتفاظ بالخبرة الفرنسية التى كانست تحتاجها مصر فى ذلك الوقت ففى عام ١٩٣٢ م نشرت جريدة المقطم خبرا يشير إلى موافقة مجلس الوزراء على تجديد عقود طائفة من كبار موظفى وزارة المعارف الفرنسيين نظرا لأن الحاجة لاتزال ماسة لخدماقهم ولعدم وجود من يحل محلهم من المصريين (١١٣) وقد استمرت الوزارة فى تعيين المدرسين الفرنسيين بالمدارس الحكومية فى فترة الثلاثينيات حيث لم تقتصر على مدارس القاهرة والإسكندرية بل امتدت هذه التعيينات إلى مدارس الوجه القبلى والوجه البحرى مثال ذلك أنه فى عام ١٩٣٦ قررت الوزارة تعيين عدد من المدرسين الفرنسيين ومنهم:

- مسيو ارشان مدرسة المنيا الثانوية.
- مسيو أوبرى مدرسة المنصورة الثانوية.
  - مسيو بوانتيه مدرسة طنطا الثانوية.
- مسيو جاك جيون مدرسة الزقازيق الثانوية. (١١٣)

لقد حافظت وزارة المعارف على الخبرة الفرنسية في بحال التعليم المدرسي وهو أمـــر حرصت عليه الحكومة المصرية في أعقاب انتهاء الحماية الانجليزية واستقلال البلاد.

#### ٤- الصحـة:

استعانت " مصلحة الصحة العمومية" في مصر بالكثير من الأطباء والمسوظفين الفرنسيين في مختلف التحصصات وكانت قرارات تعيين الأطبساء في وقست مسن الأوقات في يد "ناظر الداخلية" ففي عام ١٨٩٤م أصدر رياض باشا ناظر الداخلية قرارا في ٢٢ مارس ١٨٩٤م بتعيين الدكتور لويس ليون دولاري طبيبا بمححسر السويس وعيون موسى (١١٤).

وقد شهدت مصر في أوائل القرن العشرين وفود كثير من الأطباء الفرنسيين مثل الدكتور فرنسوا بومبياني "Francois Pompeani" الذي حصل على دبلوم طبيب

من كلية الطب بباريس عام ١٨٩٨م وجاء إلى مصر فى عام ١٩٠٥ وعمل عستشفيات الحكومة المصرية وفى عام ١٩٠٣م عمل بمصلحة الصحة بالإسكندرية (١١٥٠).

تعددت التخصصات الطبية الفرنسية في مصر ومنها مجال طب الأسنان ومسن المتخصصين فيه الدكتور"البرت التسيه" الذي حاء إلى مصر عام ١٩٠٥م بعد أن حاز على دبلوم طب الأسنان من باريس (١١٦).

حظى الفرنسيون فى مصر بشهرة طيبة فى مجال الطب البيطرى وعلى رأس هؤلاء المسيو حارى تورى الذى شغل منصب رئيس البيطرية بترسانة الحسوض المرصود (١١٧). وقد ترقى الكثير منهم مثل بيورتك الذى كان (باشحكيم) أطباء مصلحة الطب البيطرى (١١٨).

أشرف الأطباء الفرنسيون على بعض المعامل فى مصر ففى عام ١٩٢٦ تمست الموافقة على تعيين السدكتور ١. كومبتسون Dr. A. Compton مسديرا للمعمسل البكتريولوجي التابع لبلدية الإسكندرية وقد أبلغت وزارة الخارجية المصرية هسذا الأمر لوزير مصر المفوض في فرنسا(١١٩).

جدير بالذكر أنه كان لفرنسا مندوبا دائما لها بمجلس الصحة البحريسة والكورنتينات المصرية بشارع البورصة القديمة بالإسكندرية (١٢٠).

وخلافا للأطباء فقد استعانت مصلحة الصحة بالفرنسيين فى الوظائف الادارية فقد قرر مجلس النظار فى جلسته المنعقدة فى ٣٠ مايو ١٨٨٧م تعيين المسيو حورج حوتيه بوظيفة كاتب تحريرات (أفرنكى) من الدرجة الثانية بقلم إدارة الصحة "بأقل من مرتب هذه الوظيفة"(١٢١).

وفى ١٨ فبراير ١٨٩٤م أصدر ناظر الداخلية رياض باشا قرارا بتعيين "خفراء صحيين" عهد إليهم ملاحظة وتنفيذ الوسائل الصحية الجارى تطبيقها فى ذلك الوقت فى مناطق القناة وعيون موسى وذلك فى اطار تنظيم بحلس الصحة البحريسة والكورنتينات المصرية وقد شمل التعيين كلا من فنسنت بير، وروكاحو فردا (١٢٢). وفى نفس الشهر قامت لجنة انتقاء المستخدمين بمصلحة الصحة العمومية بطلب تعيين المسيو حاستون بول بوظيفة رئيس قلم بماهية قدرها ٢٨ حنيها وقد وافسق ناظر الداخلية على الطلب فى ٢٦ فبراير (١٣٢).

هكذا شارك الفرنسيون في الوظائف الحكومية الخاصـة بمصـــلحة الصـــحة المصرية.

#### ٥ - المالية:

على الرغم من الخبرة الكبيرة في مجال التجارة والاقتصاد إلا انه لم يثبت مايفيد بوجود موظفين إداريين فرنسيين في وزارة المالية وإن استعانت المالية بالفرنسيين بصفة مستشارين أو أعضاء لجان وأبرز الأسماء في هذا المجال المسيو واتليه المستشار الملكي لوزارة المالية في فترة العشرينيات والذي كان عضوا في اللجنة المنسوط لها دراسة القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالموظفين الأجانب وبخاصة المسادة العاشرة منه الخاصة بشروط خدمة الموظفين والعمال الأجانب وشروط إحالتهم إلى المعاش أو فصلهم من الخدمة تلك اللجنة التي كانت برئاسة عبد الخسائق تسروت رئيس وزراء مصر وراء مصر وراء مصر وراء مصر

كذلك كانت توجد مشاركات فرنسية فاعلة فى المجلس الاقتصادى — الــذى أصدر بجلس الوزراء قرارا بإنشائه فى ٢ سبتمبر ١٩٢٢م وكانت لــه مساهماته الكبيرة عند بحث مشروع إنشاء البنك الزراعى — وقد ترأس هذا المجلـس وزيــر المالية وكان من بين أعضاء هذا المجلس مسيو فنسينو، والمسيو ميرييل الذى اشترك فى لجنة تألفت خصيصا للنظر فى النظام الجمركى الجديد لعام ١٩٢٦م، بالاضافة فى لجنة تألفت خصيصا للنظر فى النظام الجمركى الجديد لعام ١٩٢٦م، بالاضافة إلى المسيو واتليه الذى كان من غير أعضاء المجلس (١٢٥٠).

نعم لم يوجد فى وزارة المالية موظفين فرنسيين فى الادارات المختلفة كما رأينا فى الوزارات السابقة ولكننا وجدناهم فى مناصب استشارية هامسة حيست كانست لهسم مشاركاتهم الواضحة فى العديد من القوانين والمشروعات المؤثرة فى المجتمع المصرى.

#### ٦- الخارجيسة:

كان للفرنسيين دور في الدبلوماسية المصرية ولكنه ليس بالكثرة التي شهدةا بعض الوزارات المصرية وباطلاعي على الوثائق التاريخية لم أحد سوى نموذجين فقط الأول هو المسيو وبالعلام المحتفظ الأول هو المسيو والعلوة في الفترة من ١٩٠٧م إلى ١٩٠٠م أي أنه أمضى أكثسر من عشرين عاما في خدمة هذه النظارة حتى احالته إلى المعاش (١٢٦).

أما الموظف الفرنسي الثاني الذي خدم بوزارة الخارجية هو مسيو بيير سوربييه

بك Pierre Sorbier الذي عمل بوزارة الخارجية وتدرج في المناصب إلى أن أصبح مراقبا بالوزارة وأحيل إلى المعاش بعد بلوغه الستين عاما في عام ١٩٢٤م بعد أن قضى إحدى وأربعين عاما في خدمة هذه الوزارة (١٢٨).

رأت الحكومة المصرية منذ عام ١٩٢٢م أنه من الضرورى تثبيت أقدام المصريين في عالم السياسة والدبلوماسية المصرية، حيث تقدمت وزارة المعدار ف بطلب إلى مجلس الوزراء لارسال خمسة من الشباب المصرى مدة ثلاث سنوات متتالية إلى باريس لتلقى العلوم في الجامعات والمعاهد العالية التي تدرس فيها العلوم السياسية والاجتماعية تمهيدا لمشاركتهم في الأعمدال الدبلوماسية والوظائف السياسية في الخارج (١٢٩).

جدير بالذكر أن المصريين من ذوى الأصول الفرنسية حاولوا الالتحاق بوزارة الخارجية المصرية ومن هؤلاء عباس حفيد سليمان باشا الفرنساوى (١٣٠). وبصفة عامة فإن التواجد الفرنسى في الخارجية المصرية في فترة الدراسة كان تواجدا ضعيفا على المستوى الوظيفي.

وإذا ما ابتعدنا عن الوزارات فإننا نجد أن الفرنسيين قد انتشروا في الدوائر الحكومية مثل الدائرة السنية التي كان يعمل بها مسيو بيير بيانكي Pierre Bianchi السندي شسغل منصب مدير قلم التواصى بالدائرة السنية حيث ظل بالخدمة قرابة ثلاثين عاما منذ عام مندسب مدير قلم التواصى بالدائرة السنية حيث ظل مسيو اميل سوستنا بالدائرة السسنية حيث شغل منصب أمين دفتر خانة قلم الاستشارة (١٣٢). وهي في مجملها أعمال كتابية.

كذلك نجد أن الفرنسيين كان لهم تواجدا ملحوظا بالمطابع الأميرية والأهليسة من مصححين ومراقبي تصحيح حيث كان التواجد الكبير في الأقسام الفنية بحسفه المطابع وقد أثبت الفرنسيون الجدية والمهارة ما أهلهم للوصول إلى قمسة السلم الوظيفي ومن هؤلاء مسيو فرانسوا بوانسوه Mr. Peinset الذي عمسل بالمطبعة الأهلية في عام ١٩٠٥م وسرعان ما أثبت جدارته ما مكنسه في عسام ١٩٠٨م أن يصبح "رئيس ورشة أوربي" ومن ثم رئيسا لورشة الطباعة بالمطبعة الأميريسة إلى أن توك خدمة الحكومة المصرية في عام ١٩٢٤م (١٣٣).

كان للفرنسيين نصيب في مصلحة الأراضى الأميرية ولم أجد أفضل من عــــام ١٨٩١م خير مثال على ذلك ففي ذلك العام تولى رئاسة المصلحة المسيو بوترون،

مسيو ليون رئيس ثان قلم الادارة، مسيو حايار رئيس قلم الحسابات، أما مسيو فورنيه فكان "أفوكاتو المصلحة"، هذا في وجود عضو واحد انجليزي هـــو مســتر حبسون(١٣٤).

كذلك لم يسلم الديوان الملكى من وجود بعض الموظفين الفرنسيين وكان أشهرهم المسيو لويس لوموييور حيث كان موظفا مدنيا بالحاشية العسكرية الملكية فكان مدربا رياضيا بالحرس الملكى بسراى عابدين منذ عهد الملك فواد (١٣٥٠) وكان تخصصه تعليم الجمباز (١٣٦٠) حيث قام بتدريب فاروق وهو صغير على مختلف التدريبات الرياضية مع المسيو بروكر معلم الشيش والسيف بالسراى (١٣٧٠) وقد ظل المسيو لوموييور فى وظيفته بالديوان الملكى طوال عهد الملك فاروق حتى أن الأخير أعم عليه بنشان النيل الخامس عناسبة عيد ميلاد الملك وعناسبة التتويج (١٣٨٠).

جمدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت في كثير من الأحيان لا تستطيع الاستغناء عن بعض موظفيها الفرنسيين رغم طلب حكوماقم واستدعاؤهم لحسم كما حدث عام ١٩٣٩م حينما نشبت الحرب العالمية الثانية حيث أصدرت الحكومة الفرنسية أمر التجنيد العام والذي شمل الرعايا الفرنسيين في مصر عندئل أبدت بعض الوزارات والمصالح الحكومية والدواوين الرغبة في التوسط لدى السلطات الفرنسية لاستبقاء عدد من هؤلاء المحندين في مصر نظرا لما يباشرونه من الأعمال الهامة سواء كان ذلك في المصالح الحكومية أم في المصانع والشسركات الخاصة ذات المنتجات الأساسية لتموين البلاد مدنيا وعسكريا أثناء الحرب مثل المسيو سافون الذي كان مديرا لعدة شركات منها شركة الفحم التي تورد الفحس إلى الأسطول الانجليزي كذلك الخبراء الفرنسيين الموظفين بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف، وكان من هؤلاء من يترتب على غيابه إغلاق مصانع ومن ثم ونسج الموف، وكان من هؤلاء من يترتب على غيابه إغلاق مصانع ومن ثم انتشار البطالة بين العمال المصريين فضلا عن أن البلاد في ذلك الوقت كانست في حاحة إلى إبقاء كامل قدرها على انتاج المنسوجات التي صدر المرسوم بقانون رقم حاحة إلى إبقاء كامل قدرها على انتاج المنسوجات التي صدر المرسوم بقانون رقم حاحة إلى إبقاء كامل قدرها على انتاج المنسوجات التي صدر المرسوم بقانون رقم حاحة إلى إبقاء كامل قدرها على انتاج المنسوجات التي صدر المرسوم بقانون رقم حاحة إلى إبقاء كامل قدرها ومن بين هؤلاء الخبراء المسيو هنرى بيلارد.

كذلك رفضت الحكومة المصرية الاستغناء عسن المسيو مساريوس وكيسل Ebenrecht وشركاه – وكلاء شركة براند الفرنسية التي تسورد مسدافع المسورتر وذخائرها اللازمة للجيش المصرى. وقد طالبت الحكومة المصرية بإبقاء طائفة مسن

الخبراء والحراس الفرنسيين العاملين بالنيابة المختلطة. وقد كان مسن الطريسف أن يبدى الديوان الملكى رغبته في ابقاء المسيو لويس لوموييور حيسث أنسه "المسرن الرياضى للحرس". وقد خاطبت الخارجية المصرية المفوضية الفرنسية في حالة كسل من هؤلاء الأشخاص فأبدت الأخيرة ما يفيد استحالة تلبية الطلب نظرا لما لسديها من أوامر مشددة لا تملك نقضها (١٣٩).

حدير بالذكر أنني وحدت نموذجا قدمه المسيو ليون منديس أسون الحدير بالذكر أنني وحدت نموذجا قدمه المسيو ليون منديس أسون - وهي - الذي كان مستخدما بالبوستة برزارة المواصلات - وهي استمارة عرفت بما سمى "كشف أملاك" وكانت صورته كالآتى:

"أنا الموقع أدناه أقر وأعترف أننى لا أمتلك أطيانا ولا عقارات ولا مستغلا أو مستغلا أو مستأجرا شيئا من ذلك لا بجهة بلدى ولا بأية جهة كانت وأشترط على نفسسى بأني إذا اشتريت أو استغليت أو استأجرت شيئا من ذلك سواء كسان فى دائسرة توظفى أو فى غيرها من جهات القطر المصرى أخبر الحكومة عنه". (١٤٠٠).

ذكر الكاتب الانجليزى وايت آرثر أن الفرنسيين في مصر قد احتلسوا المرتبسة الثالثة من حيث عدد الموظفين الأجانب في الهيئات والمؤسسات الحكومية المصسرية عام ١٨٩٧م، حيث جاء الانجليز في المرتبة الأولى والذين بلغ عدد موظفيهم ٥٥٥، في حين بلغ عدد الموظفين الإيطاليين ٢٦٥، بينما وصل عدد الفرنسسيين إلى ٢٦٣ موظفا، وهذا ما أكده المعتمد البريطاني "كرومر" في تقريره (١٤١).

مع مرور السنوات وازدياد أعداد الفرنسيين فى مصر نجد ألهم أخذوا يتنافسون على شغل الوظائف فى جميع المؤسسات الحكومية الهامة وعلى رأسها الجسيش، البوليس، الهيئات القضائية، الادارات العامة، التربية والتعليم، وإذا ما حاولنا مقارنة أعداد الفرنسين بأعداد الإنجليز الموظفين "الذكور" نجد الآتي:

| الانجليز | الفرنسيون | جهة العمل                    |
|----------|-----------|------------------------------|
| ۸۳       | ١.٧       | الجيش                        |
|          | ۲۸        | البوليس ورجال خفر<br>السواحل |
| ٣        | _         | البحرية                      |

| ۳.          | ١٨٥ | الادارة العامة   |
|-------------|-----|------------------|
| -           | ۱۷۲ | الهيئات القضائية |
| No 1 (131). | 441 | التربية والتعليم |

أعداد الموظفين الفرنسيين والانجليز في مصر عام ٩١٧ ١م

يتضح من الجدول السابق أن الفرنسيين فى مصر تفوقوا على الانجليز فى بعض الوظائف داخل الحكومة المصرية وذلك أثناء فرض الحماية الانجليزية على مصر والتي بدأت منذ عام ١٩١٤ - خاصة فى قطاعات الجسيش، البسوليس، القضاء، والتعليم، فى حين لم يكن للفرنسيين نصيب فى قطاع البحرية.

وقد تفاوتت أعداد الموظفين الفرنسيين بالحكومة المصرية طوال النصف الأول من القرن العشرين إلى أن وصلت إلى ثلاثة وستين موظفا سواء بالحكومة المصرية أو الهيئات العامة وذلك طبقا لإحصاء عام ١٩٥٤م(١٤٢٦).

حدير بالذكر أن مصلحة الآثار المصرية قد ضمت عددا كبيرا من الموظفين الفرنسيين المتخصصين في الجال الأثرى فكان استثثارهم وتوليهم إدارة هذه المصلحة طوال فترة الدراسة (١٤٤).

# ب- النشاط المهني للجالية:

اعتمد معظم الفرنسيين في مصر في كسب أرزاقهم على بعض المهن والحرف ولا سيما أن الأعداد التي التحقت بالوظائف الحكومية لا تمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بعدد أفراد الجالية الفرنسية التي وصلت عدة آلاف، ولعل أهم المهن التي عمل بحسا فرنسيو مصر كانت التحارة فحيثما وجد المال وجد الفرنسيون فقد كانوا رحسال اقتصاد وبنوك وتجارة في مصر خاصة في النصف الأول من القرن العشرين.

لقد انتشر التحار الفرنسيون في مصر خاصة في القاهرة والإسكندرية والسيق تركزت بجما كل الأنشطة الاقتصادية من البنوك والبورصة والمتاجر المحتلفة السيق تنوعت وتعددت فتحد الفرنسي يتاجر في الورق (١٤٥)، والأدوات الكهربائية (١٤٦). والسيارات (١٤٧)، والحدايد (١٤٨). كذلك نجد أن الفرنسيين احتكروا تجارة ماكينات السينما ولعل أشهر هؤلاء المسيو جوزيف. ف. دى بوتون الذي كان يملك متجرا

للماكينات السينمائية في فترة الخمسينيات (١٤٩). كذلك انفرد كثير من الفرنسيين بتجارة العطور (١٠٠١).

شارك كثير من الفرنسيين في تجارة الخمور خاصة في فترة الثلاثينيات ومن هؤلاء مسيو أوبليه. ر والذي اشتهر بتجارته في الخمور بشارع منشاة الكتبة (۱۰۱). كذلك تولى الفرنسيون عمليات توريد الخمور في الإسكندرية. ومن هؤلاء المتعهد هنرى تيرار (۱۰۲).

حرص كثير من التجار على توريد بضائع متنوعة إلى مصلحة السحون المصرية ومن هؤلاء ليون ودافيس سابان اللذين رسا عليهما توريد أصناف متنوعة لمصلحة السحون لعام ١٩٣٩ – ١٩٤٠م (١٠٣).

تصدر التجار الفرنسيون قائمة مصدرى البصل بمدينة الاسكندرية ومن هؤلاء المسيو هد. بيكو، المسيو لويجي حانفريه، والمسيو كونت ايفنس (١٥٠١).

جدير بالذكر أن غرفة التحارة الفرنسية كانت من أوائل المؤسسات الأجنبيــة التحارية التي أنشئت في مصر حيث تم إنشاء فرعها في القاهرة عام ١٩١٢ (٥٠٠).

حاول الفرنسيون توزيع متاجرهم فى أنحاء القطر المصرى لتشمل جميم المحافظات والمديريات وبالفعل نجحوا إلى حد بعيد فى تغطيمة جميم المحافظات والمديريات المصرية بوجهيها البحرى والقبلى وهاهو إحصاء عام ١٩٣٧م يبين هذا

التواحد الفرنسي: المحافظة

| عدد المتاجر | المحافظة عدد المتاجر |     | المحافظة     |
|-------------|----------------------|-----|--------------|
|             | الوجه القبلي         | ۲۲۷ | القاهرة      |
| -           | أسوان                | ۸۸۲ | الإسكندرية   |
| ۲           | قنا                  | 78  | القناة       |
| ٣           | جرجا                 | ٦   | السويس       |
| ٣           | أسيوط                | _   | دمياط        |
| 18          | المنيا               | ٤   | الحدود       |
| -           | بنی سویف             |     | الوجه البحري |
| ١           | الفيوم               | ۱۷  | البحيرة      |

| ΥΥ               | الجيزة | ١. | الدقهلية  |
|------------------|--------|----|-----------|
|                  |        | 0  | الشرقية   |
|                  |        | ٧. | الغربية   |
| ,                |        | ٦  | القليوبية |
| (101)            |        | ١  | المنوفية  |
| ٧٤٣ متحرا فرنسيا |        |    | المجموع.  |

#### عدد المتاجر الفرنسية في مصر عام ١٩٣٧م

يتضح من الإحصاء السابق أن القسم الأكبر من التجار الفرنسيين حرصوا على تركيز أنشطتهم التجارية في القاهرة والإسكندرية وهذا بسبب تواجد العدد الأكبر من الفرنسيين في هاتين المدينتين، وتأتى محافظات ومديريات الوجه البحرى في المرتبة الثانية والتي اقتصر النشاط التجارى الفرنسي بها على ٥٩ متجرا ويحتسل الوجه القبلي المرتبة الأخيرة تجارقم بها والذي حظى بأقل عدد من المتاجر الفرنسية والتي وصلت إلى ٢٥ متجرا كان النصيب الأكبر منها لمحافظة المنيا.

جدير بالذكر أن أعداد المتاجر الفرنسية لم تستطع أن تقف في مواجهة المتساجر الإنجليزية وان تفوقت في بعض الأحيان على أعداد المتاجر الإيطالية خاصة في محافظات الوجه البحرى ما عدا المنوفية، أما الوجه القبلي فقد تفوقت أعداد المتاجر الفرنسية على المتاجر الإيطالية في كل من جرجا، أسيوط، وأخيرا المنيا التي بلغ هسا عسدد المتساجر الفرنسية ١٤ متجرا في حين وصل عدد المتاجر الايطالية إلى ٧ متاجر، في حين تفوقت المتاجر اليونانية عدديا على جميع أعداد متاجر أكبر الجاليات الأوروبيسة الموجسودة في مصر في ذلك الوقت سواء الانجليزية أم الإيطالية بالإضافة إلى الجالية الفرنسية (١٥٠١).

كان للحالية الفرنسية نصيب في النشاط الصناعي في مصر والذي امتد ليشمل جميع أنحاء القطر المصرى وإن لم يكن بنفس نصيبها في التحسارة وإلسيكم عسدد المصانع الفرنسية في مصر عام ١٩٣٧م:

| عدد المصانع            | المحافظة     | عدد المصانع | محافظة       |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                        | الوجه القبلي | ١٣٨         | القاهرة      |
| -                      | أسوان        | 180         | الإسكندرية   |
|                        | قنا          | 11          | القناة       |
| -                      | جرجا         | 1.          | السويس       |
| ۲                      | أسيوط        |             | دمياط        |
| Υ .                    | المنيا       | 1           | الحدود       |
| ٤                      | بني سويف     |             | الوجه البحري |
| _                      | الفيوم       | ٨           | البحيرة      |
| ١                      | الجيزة       | ٧           | الدقهلية     |
|                        |              | ٦           | الشرقية      |
|                        |              | ٩           | الغربية      |
|                        |              | ٣           | القليوبية    |
|                        |              | ٤           | المنوفية     |
| ۳۵۱ مصنعا فرنسیا (۱۰۸) |              |             | المجموع      |

#### عدد المصانع الفرنسية في مصر عام ١٩٣٧

وإذا اطلعنا على إحصاء عام ١٩٣٧م نحد أن الفرنسيين قد أخدوا المرتبة الرابعة بين الجاليات الأوروبية الكبرى التي تمتلك مصانع في مصر وذلك حيث تأتى الجالية اليونانية في المرتبة الأولى برصيد ١٣٣٥ مصنعا، في حين وصل عدد المصانع التي يمتلكها إيطاليون إلى ٦٢٤ مصنعا، ومن ثم يأتي الانجليز في المرتبة الثالثة برصيد ٣٨١ مصنعا ولكن الفرنسيون تفوقوا على الانجليز في عدد المصانع في بعسض المحافظات خاصة القاهرة ومحافظات الوجه البحرى (١٥٩١).

يتضح من الإحصاءات السابقة أن أغنياء الفرنسيين فضلوا استثمار أموالهم فى مصر في الأنشطة التجارية بنسبة تفوق عدد الفرنسيين الذين استثمروا أموالهم في الأنشطة الصناعية.

وبالإضافة إلى ما سبق نجد أن كثيرا من الفرنسيين قد استثمروا أموالهم في مشروعات عدمية وترفيهية مثل الفنادق ومن أشهرها فندق البوستة ببور سعيد الذي اكتسب شهرة واسعة في الثلاثينيات (١٦٠)، وكذلك الملاهي الليلية مثل المسيو حرويه صاحب إحدى الملاهي الليلية في العشرينيات والمسمى ٢٠١١).

ومن المشروعات الخدمية والثقافية فى نفس الوقــت المطــابع الــــى حــرص الفرنسيون على استثمار أموالهم فى طباعة الكتب والمحلات أمثال المسيو بول بازلى الذى كان يمتلك مطبعة فى القاهرة فى العشرينيات (١٦٢)، ومن أشهر المطــابع الـــــى استمرت بالقاهرة حتى خمسينيات القرن العشرين مطبعة "لاباترى" (١٦٢).

كذلك اهتم الفرنسيون بإقامة أماكن انتظار للسيارات أو ما يسمى "حراج" وهو مشروع خدمى أقبل الكبأر والصغار من الفرنسيين عليه فهاهو فسنت فابر صاحب حراج فى الخمسين من عمره (١٦٤). وكذلك ايمانويل داوفوه البالغ ستة عشر من عمره كان يملك حراحا فى بولاق وذلك فى فترة العشرينيات (١٦٥).

ومن المشروعات الخدمية التي نجح فيها الفرنسيون في مصر محلات المأكولات والحلويات وأشهرهم اشيل حروبي (١٦٧).

وبعيدا عن المستثمرين الفرنسيين فإنه وجدت طبقة من أفراد الجالية الفرنسية امتهنت مهنا متنوعة مثل مهنة الحارس "البواب" ففي عام ١٩٢١م كان ارنسست ربامونت "بواب كنيسة الافرنج" في منطقة درب الجنينة (١٦٨).

بالإضافة إلى ذلك امتهن عدد لا بأس به من الفرنسيين مهنة "قيادة السيارات" خاصة فى العشرينيات مثل موريس فلورى  $(^{179})$ ، فرنسوا كلير $(^{179})$ ، بول موريس أسواق ملاكى أو "سواق اتومبيل" وكان يطلق عليهم "سواق ملاكى" أو "سواق اتومبيل"  $(^{179})$ .

استعان أمراء البيت الحاكم بالفرنسيين في قيادة سياراتهم الخاصة فقد كيان لدى الأمير كمال الدين حسين سائق فرنسي يدعى " روكو" وذلك في عام (١٧٣).

استطاع الفرنسيون في مصر أن يتميزوا في بعض المهن مثل مهنة "الحلاقة" وكانت لهم محلاتهم الخاصة من هؤلاء لويس براسيه الذي كان لديه محلا بشارع عماد الدين عام ١٩٢٤م (١٧٤).

وبعيدا عن الوظائف الحكومية والمهن التحارية والحرف المهارية نتساءل ما هي

الأعمال التى اشتغل ها الفرنسيون المتعلمون فى مصر والذين لم يكن لهم نصيب فى الالتحاق بالوظائف الحكومية، كما أنه لم يكن لديهم الأموال للعمل التحسارى أو المهارة التى تعينهم على كسب الرزق من خلالها، وإذا نظرنا إلى هذه الفئة، نجد ألها فئة ليست قليلة لا سيما وألها تضم كل الحاصلين على الشهادات سواء من المدارس العليا أم الجامعات.

شهدت مصر عدد كبير من المحاميين الفرنسيين الذين استقروا في البلاد مع تواجد المحاكم المختلطة، وكذلك حنكة المحامى الفرنسي التي أكسبته شهرة واسعة جعلت الكثيرين في مصر يثقون بالفرنسيين في مجال المحاماة وعلى رأس هؤلاء أمراء البيت المالك الذين أسندوا قضاياهم إلى الفرنسيين ففي عام ١٩٣٢م كان موريس ارفش محامى الأمير يوسف كمال في قضية نظرت ودعوى مرفوعة ضده في محكمة مصر الكلية (١٧٥).

وقد اتخذ كثير من الفرنسيين من المحاماة مهنة حيث فتح كثير منهم مكاتب عاماة في أشهر أحياء القاهرة مثل: عابدين (١٧٦)، وشارع قصر النيل (١٧٧).

كذلك استطاع كثير من الفرنسيين أن يمارسوا مهنة الطب في مصر ولكسن بشرط الحصول على تصاريح من الداخلية (۱۷۸). وعلى أثر ذلك يستطيع الطبيب أن يفتح عيادته الخاصة ومن هؤلاء الدكتور بيرار Docteur Berard السذى كسان في الثلاثينيات "اختصاصى في أمراض العيون والأذن والأنسف والحنجرة وحكيم المستشفى الفرنساوى للعيون Toculiste De L'Hopital Européen بشارع محمود باشا الفلكى نمرة ٤ بإسكندرية " هكذا عرف الطبيب الفرنسي نفسه (۱۷۹).

احتل الفرنسيون المرتبة الرابعة بين الجاليات الأحنبية في مصر من حيث ممارسة مهنة الطب فقد وصل عددهم في عام ١٩١٧م إلى ٨٩ طبيب في حسين حساء في المرتبة الأولى الأطباء اليونانيين ٤٦٦ طبيب، وفي المرتبة الثانيسة الايطساليين ١٤٩ طبيب، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها الانجليز ١١٩ طبيب (١٨٠).

وقد نال الطبيب الفرنسى سمعة طيبة فى مصر الأمر الذى أدى إلى تكريمه مسن قبل أولى الأمر ففى عام ١٩٠٧م صدر الأمر العالى "بالإحسان بالنيشان الجحيسدى الثالث على حناب الدكتور ادمون فريديه الحكيم من تبعة فرنسا"(١٨١).

نشط الفرنسيون في مصر في مجال الصيدلة حيث قـــاموا بفـــتح كـــثير مـــن

الصيدليات وذلك بعد الحصول على تصاريح ففى عام ١٩١٧م رخصت مصلحة الصحة العمومية (قسم تفتيش الصيدليات) للمسيو حاستون ويزر بفتح صيدلية فى القاهرة (١٨٢).

وقد اكتسب الفرنسيون سمعة طيبة فى بحال الصيدلة استطاع كما أحسدهم أن يحوز رئاسة نقابة الصيادلة فى مصر وذلك فى ثلاثينيات القرن العشرين وهو المسيو ليون هير (۱۸۲).

وبالإضافة إلى مجال الطب والمحاماة استطاع كثير من المتعلمين الفرنسيين أن يعملوا في المؤسسات والشركات غير الحكومية مثل شركات التأمين على الحياة (١٨٤).

كذلك عمل الفرنسيون بألمحال التجارية مثل: محل عمر أفندى فقد كسان "باشكاتب" المحل عام ١٩٢٤م فرنسى يدعى هنرى (١٨٥).

تولى عدد من الفرنسيين إدارة أملاك عدد من الأحانب فى مصر ومن هـــؤلاء نابليون انطونيت الذى كان يعيش فى المنيا وكان يدير أملاك الأسبانى انطونيو فيفر ترباى وذلك حتى عام ١٩٥٦م(١٨٦١).

عد الفرنسيين من أقل نسب الذكور المتعطلين بين الجاليات الأجنبية الكبرى في مصر حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل بينهم في عسام ١٩٤٧م سستة عشسر فرنسي (١٨٨) ثلاثة عشر منهم في مدينة الإسكندرية (١٨٨).

استطاعت الجالية الفرنسية في مصر أن تخترق كثير من مجالات العمل سواء داخل الحكومة أم خارجها وخاصة مجالات التعليم، الفنون، الآداب، والخدمات الشخصية والتي تشمل الفنادق والبنسيونات وخدمة الأفراح والتزيين والتحميل والرياضة والتسلية إلى غير ذلك من المجالات التي برع وتميز هما الفرنسيون في مصر (١٨٩).

يجب ألا ننسى أن الفرنسيين قد استولوا على معظم المناصب الادارية والتقنية والأعمال الفنية الخاصة بشركة قناة السويس التي كان للفرنسيين كها النصيب الأكبر من الأسهم (١٩٠).

وهكذا يتضح أن فرنسيو مصر لم يتركوا بابا من أبواب العمـــل إلا وطرقـــوه وكانت لهم بصماقم الواضحة.

# المرأة الفرنسية:

أثبتت المرأة الفرنسية وجودها داخل المجتمع المصرى حيث عملت في مختلسف المجالات والتي كان على رأسها التعليم، وفي إحصاء لعام ١٩١٧م يتضح التفسوق العددى للفرنسيات في مجال التربية والتعليم واللاتي وصلت أعدادهن إلى ٣٤٢ في حين كان عدد الإنجليزيات ٢٢٨، بل الهن تفوقن عدديا على الرجال الذين عملوا في هذا المجال سواء من الفرنسيين ٣٣١ أم من الانجليز ١٥٨ (١٩١١). وكان ذلك في ظل الحماية الانجليزية على مصر.

حافظت المرأة الفرنسية على تواجدها فى بحال التعليم خاصة فى ظل استقلال مصر منذ عام ١٩٢٢م حيث استعانت الحكومة المصرية بحــؤلاء الفرنســيات للتدريس فى مدارس البنات وفى أحد ملفات معاشات عام ١٩٤٨م وجدت أسمــاء عدد من هؤلاء المدرسات الفرنسيات:

- الآنسة جراسيه Mile. grasset كانت مدرسة بمدرسة الأميرة فوزيــة وكليــة البنات بالجيزة.
- الآنسة فيفيان بريني كانت تدرس الموسيقي بمدرسة السويس الابتدائية ونقلت
   عام ١٩٣٧م إلى مدرسة محمد على الملكية.
- هذا بالإضافة إلى اعتماد المدارس الحكومية على الفرنسيات في تسدريس اللغسة الفرنسية، ومن هؤلاء:
  - الآنسة كوست Melle. Coste مدرسة بمدرسة الأميرة فوزية.
- الآنسة شابر Chabert كانت مدرسة بمدرسة المنيا الابتدائية ونقلت منذ عام الآنسة شابر ۱۹۳۷ م إلى مدرسة شبين الكوم الابتدائية.
- شارلوت بوس Mlle. Boss كانت بمدرسة شبين الكوم الابتدائية ونقلت عام المرسة المنيا الابتدائية.
  - الآنسة بيحو Mlle. Bigis نقلت إلى مدرسة مصر الجديدة الابتدائية.

كذلك تميزت الفرنسيات بالتدريس في مدارس الفنون الطرزية ومدرسة الثقافة النسوية ومن هؤلاء السيدة شارلوت برنييه التي كانت مدرسة بمدرسة الفنون الطرزية بشبرا وتقلت عام ١٩٣٧م إلى قسم الفنون الراقية بشبرا وكذلك نقلت معها السيدة حيرمين اندريه (١٩٢٠). وقد قامت وزارة المعارف تجديد عقدود هاتين.

السيدتين في عام ١٩٣٩ وقد نشرت جريدة المصرى الخبير كالآتى في وزارة المعارف تقرر تجديد عقود السيدتين شارلوت برينييه مدرسة الخياطة والتفصيل بالفنون الطرزية بشبرا والسيدة جرمين اندريه مساعدة مدرسة الخياطة بالمدرسة المذكورة لمدة سنتين حيث أن الوزارة تنتفع بخبرتيهما الفنية ومواهبهما الفذة وأن وجودهما ضرورى في المدرسة إلى أن يتيسر إعداد الفتيات المصريات (١٩٢١).

ولعل الفرنسيات كن من أمهر النساء اللاثى اشتغلن بمهنة التفصيل حيث أن أحدث الأزياء كانت تأتى من باريس، لذلك نرى استعانة أميرات البيت الحاكم بمن ومن هؤلاء مارى روسو "وظفتها صاحبة السمو البرنسيسة فتحية هانم بصفة خياطة بسراياها"(١٩٤).

اشتهرت الفرنسيات في مصر بالاشتغال في الأعمال المترليسة والسيق شملست الإشراف على تربية الأطفال ففي عام ١٩١٧م قدر عددهن بنحو ٥٧٣٨ فرنسية حيث حيث حين في المرتبة الثانية بعد الانجليزيات اللائي وصل عددهن إلى ١٧٥٩ (١٩٥٠) حيث وحد التنافس بين الفرنسيات والانجليزيات في هذا المجال حيث انقسم المجتمع في مصر مابين من يفضل التربية الفرنسية ومن يفضل التربية الإنجليزيسة، وكانست الكثيرات من الفرنسيات يأتين إلى مصر للعمل مربيات لدى عائلات أجنبية ففي عام ١٩٣٢م عملت Wilhelmine Reimer كمربية لدى مدام ١٩٣٢م عملت العمل عملت Wilhelmine Reimer كمربية لدى مدام ١٩٣٢م

وقد اشتمل عمل الفرنسيات فى الأعمال المترلية على الخدمية أيضا (١٩٧٠). كذلك عملت الفرنسيات كخادمات فى الأماكن العامة مثل مدام جان سيمون التى كنائت تعمل "خادمة عراحيض الأزبكية" وتسكن بحارة النصارى بالأزبكية (١٩٨٠) أى أن محل سكنها فى منطقة عملهما.

وتعد مهنة "الطبخ" من الأعمال المترلية التي شاركت بما الفرنسيات في مصـــر ومن هؤلاء مدام لويز ايتشارو التي كانت "طباخة برانيه" في عام ١٩٢٤م(١٩٩٩).

أما مهنة الطب فنجد أن الفرنسيات كانت لهن مشاركة ضعيفة إلى حد ما حيث اشتغلت ٧٦ امرأة فرنسية في هذه المهنة عام ١٩١٧م (٢٠٠٠) خاصة فيما يتعلق بالطب النسائي والولادة وكان لابد للقابلة أن تمنح ترخيص لمزاولة مهنتها من قبل وزارة الداخلية كما حدث مع السيدة ماتيلد موردو ساردا عام ١٩٢٩م (٢٠١٠). وكذلك كثر تواجد الممرضات الفرنسيات في المستوصفات الصحية خاصة في

الإسكندرية (٢٠٢).

جدير بالذكر أن المرأة الفرنسية فى مصر كانت لها مشاركة فى الهيئات القضائية وان لم تعرف ماهية الوظائف أو الأعمال التى كلفت بها الفرنسيات فى هذا الجال حيث قدر احصاء عام ١٩١٧م اشتراكهن فى ذلك بأربعة فرنسيات فقط (٢٠٣).

كان للقرنسيات تواجدا ملموسا في الهيئات الدينية والتي تمثلت في الراهبات المتواجدات بالكنائس وما بها من أديرة تابعة للإرساليات الدينية الفرنسية الستى تواجدت في مصر في ذلك الوقت واللائي وصل عددهن عام ١٩١٧ إلى ١٩٢٢ راهبة وهو عدد يفوق الفرنسيين الرجال التابعين لهذه الهيئات الدينية الذين كان عدد الفرنسيات في هذا الميدان يفوق عدد نظرائهن الانجليز إناثا وذكورا مجتمعين (٢٠٤). وربما كان ذلك منطقيا لأن هؤلاء الراهبات كن يقمن بالإشراف والتدريس في مدارس الإرساليات الفرنسية الدينية الستى انتشرت في كل أرجاء القطر المصري (٢٠٠٠).

وفى صورة نادرة وحدت امرأة فرنسية قد شاركت فى الأعمال الأمنية حيث كانت موظفة تابعة للبوليس وفى المقابل نجد عدد من الفرنسيات قد امتهن مهنا وضيعة مثل التسول والبغاء بالإضافة إلى وجود المتشردات منهن فى الشوارع المصرية وقد بلغ مجموع هؤلاء فى عام ١٩١٧م خمسة وخمسين (٢٠١٦). وقد كشفت سجلات الداخلية أن البغايا الفرنسيات كن يتركزن فى عدة أحياء فى القاهرة أهمها الأزبكية (٢٠٠٧)، وعابدين (٢٠٠٨)، وذلك فى فترة العشرينيات.

استطاعت بعض الفرنسيات أن يخترقن الأسواق المصرية حيث عالم التحارة والمال فقمن باستثمار أموالهن فى أنشطة تجارية تدر عليهن الأرباح ففى فترة الحرب العالمية الأولى لم يوجد سوى أربعة من النساء الفرنسيات اللاتى اقستحمن بحال التحارة فى مصر والتي تركزت فى النفائس والفنون (٢٠٩).

وقد شهدت القاهرة في فترة العشرينيات تواجدا ملموسا للمرأة الفرنسية في محال التجارة حيث أسست كثير من المحال التجارية وخاصة فيما يتعلق بكل ما يهم المرأة في المحتمع المصرى حيث وجدت محلات لبيع القماش في شارع عماد الدين بالقاهرة تمتلكها نساء فرنسيات (٢١٠).

كذلك تميزت المرأة الفرنسية بتجارة الاكسسوارات النسائية والمرتبطة بالموضة والأزياء مثل ريتا ديلاهيا الفرنسية "تاجرة البرانيط"(٢١١).

تفوقت المرأة الفرنسية في مصر في العمل في بحال العلوم والفنون والآداب ففي حين بلغ عدد الفرنسيات المشتغلات في المحالات الأدبية والفنية والعلمية نحو ١٤٤ فرنسية، لم يتعد عدد الانجليزيات المتخصصات في هذه المجالات سوى ٣٥ انجليزية في عام ١٩١٧م (٢١٢).

تعد هنريبت ديفونشير (١٩٤١-١٩٤٩) مسن كبسار الخسبراء في العمسارة الإسلامية وكانت مؤرخة للآثار الإسلامية درست تاريخ مصر الاسلامي وتعلمت العربية وألفت العديد من الكتب من أهمها" القاهرة الإسلامية"، و "جسولات في القاهرة"، و " ثمانون مسجدا" (٢١٢). وقد ذكرت الكاتبة الإنجليزية أرتيميس كسوبر أن مدام ديفونشير اعتادت ابان الحربين العسالميتين الأولى والثانيسة أن تصطحب عشاق العمارة الإسلامية بحانا في حولة حول الصروح الإسلامية الشهيرة الموجودة في مدينة القاهرة وذلك عصر ثلاثة أيام من كل أسبوع (٢١٤)، كذلك كانت تعقد في متراها بالمعادى في كل أسبوع ندوة تضم عبى الآثار والمشتغلين بما وقد أنعسم عليها بنيشان الكمال في أخريات حيامًا تقسديرا لجهودها العلمية في الآثار

كثير من الفرنسيات حثن إلى مصر فى مهام للعمل ومن ثم أحببن الاقامة فى مصر ومن هؤلاء الصحفية الفرنسية ايف كورى التى وصلت إلى مصر كمراسلة صحفية تغطى أحداث الحرب العالمية الثانية فى منطقة الصحراء، كذلك كانت عارضات الأزياء الفرنسيات يصلن إلى مصر لتقديم عروض للأزياء ومن ثم يقمن فى القاهرة مثل مادو فونى لوسينج التى أقامت فى مصر ابان الحرب العالمية الثانية (٢١٦).

تلك إذا هي الصورة التي رسمها التاريخ للمرأة الفرنسية العاملة داخل المجتمـــع المصرى.

يتضح مما سبق أن مصر كانت موطنا حاذبا للفرنسيين فتح أمامهم أبواب العمـــل والاستقرار مما جعلهم منافسون حقيقيون لأكبر الجاليات الأوروبية عددا وقوة.

# هوامش الفصل الأول

- (١) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٤١٩)، ملف ( ١٠١/٢٣/١٠)، ٢١ مارس ١٩٣٦م.
  - (٢) المصدر نفسه، محفظة (٤١٧)، ملف ( ٢/٨/١٠١)، ١٦ فيراير١٩٥٦م.
  - (٣) لمزيد من التفاصيل أنظر "التوزيع الوظيفي للفرنسيين" في الجزء الثاني من هذا الفصل.
    - (٤) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الخامس.
    - (٥) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الثاني.
- (6) Raymond Flower: Napoleon to Nasser, The Story of Modern Egypt, London 1972, P.122
  - (٧) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٢٥٥)، ملف (١٩٢٩، ٢٤، ٢٤، فبراير ١٩٢٩م.
    - (٨) المصدر نفسه، ٦سيتمبر ١٩٣٢م.
    - (٩) المصدر نفسه، ١٤ فيراير ٩٣٣ م.
  - (١٠) وزارة الخارجية أرشيف سرى جديد، محفظة (٢٥٥)، ملف (١٩٨٨ه ج٢)، ٢ أغسطس ١٩٣٣م.
    - (۱۱) المصدر نفسه، ۱۰ مارس ۱۹۳۰م.
    - (۱۲) أحمل حسين: مرجع سبق ذكره، ص ٩٠٠،
- (١٣) داود بركات: الثورة العرابية بعد خمسين عاما، رؤية صحيفة الأهرام، دراسة وتعليق: لطيفة محمد سالم، دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠١، ص٣١٩.
  - (١٤) أحمد حسين: مرجع سبق ذكره، ص ٩١٠ .
    - (١٥) أحمد الشريبين: مرجع سبق ذكره، ص ٣٨.
- (١٦) مصلحة عموم الاحصاء: تحليل نتالج التعداد في مصر بحث سيد صبري، القاهرة ١٩٣٥، ص ١٦٨.
  - (١٧) أحمد الشربيني: مرجع سبق ذكره، ص ٣٨.
  - (١٨) مصلحة عموم الإحصاء، الأحصاء السنوى للجيب ١٩٤٢م، ص ص ٦٠٧.
- (١٩) محمود محمد سليمان: الأجانب في مصر، دراسة في تاريخ مصر الحديث، الطبعة الأولى ١٩٩٦، عين للدراسات والبحوث الاحتماعية، ص ٦٠.
  - (. ٢) مصلحة عموم الاحصاء، تحليل نتائج التعداد، القاهرة ١٩٣٥م، ص ١٦٨.
  - (٢١) المصدر نفسه، الاحصاء السنوي العام للقطر المصري ١٩٢٥/١٩٢٦، ص ص ٣٢،٣٣.
    - (٢٢) مصلحة الاحصاء والتعداد، الاحصاء السنوى لاقليم مصر ١٩٥٧م، ص١.
      - (٢٣) المصدر نفسه، عام ١٩٥٣، حدول (١٠)، ص ١٦.
        - (۲٤) المصدر نفسه.
    - (٢٥) المصدر نقسه الاحصاء السنوى للحيب ١٩٥٣م، جدول (١٠)، ص ١٦.
      - (٢٦) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٨٨/٢٨٧.
- (۲۷) نبيل عبد الحميد: النشاط الاقتصادى للأجانب وأثره فى المجتمع المصرى من سنة ١٩٢٢ الى سنة ٩٩٥٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢، ص ٣٨.
  - (۲۸) الثقافة، عدد (۸۵)، بحلد (۲)، ۱۳ أغسطس ۱۹٤٠م، ص ۲۳.

- (٢٩) الوقائع المصرية، عدد (١)، ٣يناير ١٩٢٩م، ص ٣.
- (۳۰) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۲۰۷)، ملف (۲۰/۸/۱٥)، ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۹.
  - (٣١) المصدر نفسه، محفظة (٣٧٤)، ملف (٢/١٢/٦٤)، ٢٧ نوفمبر ١٩٣٣.
- (٣٢) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٣٧٤)، ملف (١٦/٦٦/ ١٥٢)، ١٢ ديسمبر ١٩٣٣م.
  - (۳۳) الصدر نفسه، ملف (۱۹۲/۱۲/۹۷)، ۱۹۳۹ دیسمبر ۱۹۳۳.
  - (٣٤) المصدر نفسه، ملف(٢٢/٨٣)، ٧ مارس ١٩٣٩م.
  - (٣٥) راجع مصلحة عموم الاحصاء أعوام ١٩١٧، ١٩٢٧، ١٩٣٧م، ١٩٤٧.
  - (٣٦) مصلحة الاحصاء العام للقطر المصرى سنة ١٨٩٧م، المحلد الأول، ص ٦٨.
  - (٣٧) المصدر نفسه، تعداد سكان القطر المصرى، سنة ١٩٤٧م، المحلد الثاني، ص ٣٩.
  - (٣٨) مصلحة عموم الاحصاء، الاحصاء السنوى العام ١٩٢٠، جدول (٧)، ص ١٦.
  - (٣٩) المصدر نفسه، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧ الجزء الثاني، جدول (٧)، ص ٤٨٤.
  - (٤٠) ديوان الداخلية، قسم السيدة زينب، سجل (٧٧٠)، نمرة (٥٥٣)، ص ٤١، ١٦ أبريل ١٩٣٢.
    - (٤١) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩٢٧، الجزء الأول، ص ١٩٣.
      - (٤٢) المصدر نفسه السنة ١٩٤٧، الجزء الأول، ص ٣.
        - (٤٢) المصدر نفسه.
      - (٤٤) ديوان الداخلية، محافظة مصر، قسم باب الشعرية، سحلات ٧١٩- ٧٢٢، عام ١٩٢٢.
        - (٤٥) المصدر نفسه، قسم عايدين، سجل (٦٩٠)، غرة (٧٤٤)، ص ٨٧ ٤ مايو ١٩٢٢.
          - (٤٦) المصدر نفسه، نمرة (٦٧٣)، ص ٧٠، ١٦ أبريل ١٩٣٢.
      - (٤٧) المصدر نفسه، قسم الدرب الأحمر، منحل (٧٤٠، نمرة (٨٤٠)، ص ١٦، ١ يوليو ١٩١٧.
        - (٤٨) المصدر نفسه، نمرة (٨٤٠)، ص ١٤، ٢ يوليو ١٩١٧.
        - (٤٩) المصدر نفسه، قسم الأزبكية، سجل (٧١٥)، غرة (١٩٥)، ص ٤٩، ٥ يناير ١٩٢٣.
        - (٥٠) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٥)، غرة (٧٨)، ص ٢٠، ٢٥ نوفمبر ١٩٢٢.
          - (٥١) المصدر نفسه، سجل (٧١٠)، تمرة (٤٤٤)، ص ٢٤، ١٢ أبريل ١٩٢١.
          - (٥٢) المصدر نفسه، سجل (٧١٥)، تمرة (٧٧)، ص ٢٠، ٢٦ نوفمبر ١٩٢٢.
  - (٥٣) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان المملكة المصرية، ج١ لسنة ١٩٤٧، حدول (٢)، ص ١٩٣.
- (٤٥) عبد العظيم رمضان: تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ص ١١٩،١٢٠.
  - (٥٥) المصدر نفسه، الاحصاء السنوي العام ١٩٢٠، جدول (٧)، ص ١٦.
  - (٥٦) المصدر نفسه، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، الجزء الثاني، حدول (٧)، ص ٤٨٥.
- (٥٧)مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القصر المصرى لسنة ١٩١٧- الجزء الثاني- حدول (٧)،ص٥٥٥.
  - (٥٨) مصلحة عموم الإحصاء، تعلىاد سكان القطر المصرى لسنة ١٩٢٧، محافظة الإسكندرية الجزء الأول، ص ١٩٢.
    - (٥٩) المصدر نفسه، ص ٨٩.
    - (٦٠) المصدر نفسه، لسنة ١٩٤٧، محافظة الاسكندرية، الجزء الأول، حدول (٢)، ص ٢.
    - (٦١) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى، الجزء الأول لسنة ١٩٣٧، ص ٢.

- (٦٢) المصلر نفسه، لسنة ١٩٤٧، الجزء الأول، محافظة الإسكندرية، كراسة رقم (١٦)، ص ٢٠
- (٦٣) مصلحة الإحصاء والتعداد، تعداد سكان المملكة المصرية لسنة ١٩٤٧، الجزء الأول، محافظة الإسكندرية، حدول (٢٢)، ص ١٥٠.
- (٦٤) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان المملكة المصرية لسنة ١٩٤٧، محافظة الاسكندرية، الجزء الأول، حدول (٦)، ص ٣٦.
  - (٦٥) عابدين، محفظة (٢٠٤)، ملف (٥) من ١٦ أكتوبر ١٩٣٨.
  - (٦٦) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، ج٢من حدول (٧)، ص ٤٨٥
    - (٦٧) المصدر نفسه، الاحصاء السنوي العام ١٩٢٠، حدول ١٧، ص ١٦.
      - (٦٨) المصدر نفسه.
- (٦٩) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩٢٧، الجزء الأول، ص ص ١٩٣-٢٠٥٠.
- (٧٠) مصلحة عموم الإحصاء تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩٣٧ ج٢، جدول (٢٨)، ص ص ٢١٩---٢٢١.
  - (٧١) المصدر نفسه، الجزء الاول، كراسة رقم (١١)، ص ٣٠٠.
  - (٧٢) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى، لسنة ١٩١٧، مج٢، ص ص ٤٨٤ ٥١٥.
    - (٧٣)المصدر نفسه، سنة ١٩٢٧، الجزء الاول، ص ص ١٩٣- ٢٠٠٠.
    - (٧٤)المصدر نفسه، سنة ١٩٣٧، الجزء الاول، كراسة رقم (١١)، ص ٧٣.
    - (٥٠) جمال حمدان: شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، الجزء الثاني، دار الهلال ١٩٩٤، ص ٦٧٤.
      - (٧٦) مصلحة عموم الاحصاء، تحليل نتائج التعداد، القاهرة ١٩٣٥، ص ١٩٣٠.
  - (٧٧) المصدر نفسه، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، الجزء الثاني، حدول (٧) ص ص ٤٩٦-٤٩٧.
    - (٧٨) المصدر نفسه، ص ٤٩٧.
- (٧٩) المملكة المصرية، مصلحة عموم الاحصاء والتعداد، تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩٢٧، الجزء الأول، ص ص ١٩٣٧-٢٠٥.
  - (۸۰) المصدر نفسه.
- (۸۱) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطرالمصرى لسنة ۱۹۳۷، الجزء الثاني، حدول (۲۸)، ص ص
- (۸۲) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر المصرى لسنة ۱۹۳۷، الجزء الثانى، حدول (۲۸)، ص ص ۲۲۸، ۲۲۹.
  - (٨٣) مصلحة عموم الإحصاء،تحليل نتائج التعداد،القاهرة، ١٩٣٥، ص١٩٣٠.
  - (٨٤) المصدر نفسه، تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩١٧، محلد ٢، ص ٥١٥.
    - (٨٥) المصدر نفسه، عام ١٩٣٧، الجزء الثاني، حدول (١)، ص ٢.
  - (٨٦) مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩٣٧، محافظة القاهرة، الجزء الأول، ص ٣٠
    - (٨٧) المصلر نفسه، عام ١٩٤٧، عافظة الاسكندرية، الجزء الأول، كراسة رقم (١٦)، ص ٢٠
      - (٨٨) أنظر أذون ربط معاشات الموظفين الاحانب في مصر بدار المحفوظات المصرية.
        - (٨٩) مصلحة الاحصاء والتعداد، الاحصاء السنوي العام ١٩٥٦.
          - (٩٠) لمزيد من التفاصيل انظر الفصل الرابع.

- (٩١) نبيل عبد الحميد: مرجع سبق ذكره، ص ٤٣٧.
  - (٩٢) الرجع تفسه.
  - (۹۳) جمال حمدان، مرجع سبق ذکره، ص ۲۸۷.
- (٩٤) دار المحفوظات: ملفات عدمة الموظفين، عفظة (٣٨٦)، ملف (١١٣٠٨)، رف (٢) دولاب (١٨).
  - (٩٥) عابدين، محفظة (٣٣٦)، ملف (٣) الدائرة السنية، ٥ شعبان ١٣١٤هـــ/ ٩ يناير ١٨٩٧ م.
    - (٩٦) بحلس الوزراء، محفظة (١) مواصلات، ملف (١٧)، ١٠ أبريل ١٠٩٥٨.
- (٩٧) ديوان الداعلية، دفتر قيد مخالفات الأجانب، قسم الوايلي، نمرة (٧٧)، ص ٩٨، ١٠ مايو ٩٢٣ ٢م.
- (٩٨) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (٢٨٨٦)، ملف (٣٩٠٥)، رف (٣)، دولاب (٣٣٦).
  - (٩٩) النليل العام للقطر المصرى، عام١٩٣٠، ص ٣٢٦.
    - (۱۰۰) المصدر تفسه، ص ص ۱۰۱، ۱۱۷.
- (۱۰۱) دار المحفوظات: ملفات خدمة المرظفين، محفظة (۱۷۵۰)، ملف (۳۰۳۱۸) رف (۲) دولاب (۷۶).
- (١٠٢) عزيز خانكي: المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية ماضيها. حاضرها. مستقبلها، المطبعة العصرية ١٩٣٩، ص ١٢٤.
- (١٠٣) علاء الدين عرفات: العلاقات المصرية الفرنسية من التعاون إلى التواطؤ ١٩٢٣ ١٩٥٦، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠٠١، ص ٤٢٤.
- (١٠٤) يوسف آصاف: دليل مصر تاريخ أشهر رجال العصر بمصر، المطبعة العمومية بمصر ١٨٩٠م، ص ص ٢٨١، ٢٨٢.
- (١٠٥) دار المحفوظات، ملفات عدمة الموظفين، محفظة (٢١٥١٣)، ملف (٣٦٣٤٠)، رف (٤) دولاب (٣٢١) .
  - (١٠٦) المصدر نفسه، محفظة (١٩٣٦)، ملف (٢١٥٢٤)، رف (٣)، دولاب (٨٠).
  - (١٠٧) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، ملف(٢١٥٢٥)، رف (٢)، دولاب (٨٠).
    - (۱۰۸) المصدر نفسه، عفظه(۹۳۱)، ملف (۱۲۵۳)، رف (۲)، دولاب(۸۰).
      - (١٠٩) بحلس الوزراء، محفظة (٤/حــ) نظارة المعارف، ٣٠ ديسمبر ١٩١٢.
  - (۱۱۰) لمزید من التفاصیل انظر الفصلین الثانی والرابع. (۱۱۱) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفین، محفظة (۱۲۷۶)، ملف (۲۶،۱)، عین (۱۵۶)، مخزن (۲۶).
    - (۱۱۲) المقطم، عدد (۱۳۱۲۱)، ۱۵ أبريل ۱۹۳۲، ص ٤.
  - (١١٣) دار المحفوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة (١٢٧٤)، ملف (١٠٤٢)، عين (١٥٤)، محزن (٢٦).
    - (۱۱٤) بحلس النظار، بحموعة قرارات ومنشورات سنة ۱۸۹٤، ص ١٩٦٠.
    - (١١٥) وزارة الخارجية، أرشيف سري قلم، محفظة (٥٥٠) ملف (١/٨/١٠)، ٢٨ نوفمبر ١٩٢٣م.
      - (١١٦) القطم، عدد (٤٩٦٤)، ٢٦ يوليو ١٩٠٥، ص ٤.
- (١١٧) دار المحفوظات، ملفات عدمة الموظفين، محفظة (٣٨٧)، ملف (١١٣٤٦)، رف (٣)، دولاب (١٨).
  - (١١٨) ديران الداخلية، قسم الموسكى، سحل (٧١٦)، نمره (٦٧٦)، ص ٧١، ٤ يوليو ١٩٢٣م.
  - (۱۱۹) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة (٤٥٣)، ملف(٦/١/٦٢)، ٣١ أغسطس ١٩٢٦م.
    - (١٢٠) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٠م، ص ٣٢٨.
      - (١٢١) القاهرة، عدد (٤٥١)، ٧ يونيو ١٨٨٧م، ص ٢.

```
(١٢٢) بحلس النظار، مجموعة قرارات ومنشورات سنة ١٨٩٤م، ص ٦٩
```

- (١٢٣) المصدر نفسه، ص ١٠٤.
- (١٢٤) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة(٨٩٩)، ملف (٩)، ١ يوليو ١٩٢٦م.
  - (١٢٥) المصدر نقسه، ملف (١)، ١ مايو ١٩٣١م.
- (۱۲۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٤٥١)، ملف (١٨/٦١)، ٢٧.سبتمبر ١٩٣١م.
  - (۱۲۷) عابدین، محفظة (۳۳۱)، ملف (۱۳)، ٤ دیسمبر ۱۹۲۱م.
- (١٢٨) دار المحفوظات: ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١٥٧)، ملف (٦٣٤)، عين (١٣٦)، مخزن (٢٤).
  - (١٢٩) بحلس الوزراء، نظارة المعارف، محفظة (٧/أ)، ٨ مايو ١٩٢٢م.
    - (۱۳۰) عابدین، محفظة (۲٤٥)، ملف (۹)، ۳ مارس ۱۹۲۵م.
  - (١٣١) دار المحفوظات، ملغات حدمة الموظفين، محفظة (٢١٦٩)، ملف (٣٢٦٦٣) رف (٣)، دولاب (٩٦).
- (١٣٢) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (٤٢٣)، ملف (١٧٤٩٥)، رف (٢) دولاب (٢٠).
  - (١٣٣) يوسف آصاف: مصدر سبق ذكره، ص ٤٥.
- (١٣٤) دار المحفوظات: ملفات خدمة الموظفين، محفظة(١٧٥٦)، ملف (٣٠٣٥٥) رف (٣)، دولاب(٧٤).
  - (۱۳۵) عابدین، محفظة (۲۰۲)، ملف (۲۷۵۸) ج۱، ۲۷ بنایر ۱۹۳۰م.
    - (١٣٦) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٥م، ص ٢٩.
      - (١٣٧) المرجع نفسه، عام ١٩٣٠، ص ٢٩؟كذلك:

#### F.O. 14652, J2891 - 2897-16, Loraine Henderson, 1930.

- (١٣٨) عابدين، مذكرات وزارة الداخلية، محفظة (٢٩)، ملف (٨)، أبريل ١٩٥١م.
- (۱۳۹) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۲۹۸)، ملف (٥٥/٨/٥٥)، ٩ نوفمبر ١٩٣٩م.
- (١٤٠) دار المحفوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة(١٧٧٧)، ملف (٣٠٤٨٨)، رف(٢)، دولاب(٧٥).
  - (۱٤۱) تقریر کرومر عام ۱۸۹۸؛کذلك:

#### Whit, Arthur: The Expansion of Egypt, London 1899, p 19.

- (١٤٢) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، ج٢، جدول (٦)، ص ٤٧٧.
- (١٤٣) مصلحة الاحصاء والتعداد، احصاء الموظفين والمستخدمين بالحكومة المصرية والهيئات العامة في أول يناير ١٩٥٤م، حدول (١٠)، ص ص ٢٦،٣٧.
  - (١٤٣) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الثالث.
  - (١٤٥) ديوان اللخلية، قسم اللوب الأحمر، سحل (٧٤٣)، نمره (١١١١)، ص ٤٧، ٥ أكتوبر ١٩٢٠م.
    - (١٤٦) المصدر نفسه، قسم الوايلي، صحل (٦٩٩)، نمره (٣٨)، ص ١٥١، ٢٤ مايو ١٩٢١م.
    - (١٤٧) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٩٧)، نمرة(١٣٧٧)، ص ٩٥، ٩ سبتمبر ١٩٢٤م.
    - (١٤٨) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٥)، نحرة(٢٥١)، ص ٤٠، ٧٧ ديسمبر ١٩٢٢م.
  - (۱٤٩) وزارة الخارجية،أرشيف سرى جديد، محفظة(٣٢٠)، ملف (٥٥/١٠/٥ ج٢)، ١٢ مايو ١٩٥٨م.
    - (١٥٠) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سحل (٢٩٦)، نحرة (١٠٤٧)، ص ١٩٢١، ٢ يوليو ١٩٢٤م.
      - (١٥١) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٥م، ص ٥٦٤.
      - (١٥٢) البلاغ، عدد (٤٢٨١)، ٢٧ أغسطس ٩٣٦م، ص ٢.

- (١٥٣) الوقائع المصرية، عدد (٧)، ١٨ يناير ١٩٤٠م، ص ٢٩.
- (١٥٤) المصدر نفسه، عدد (٥)، ١٥ يناير ١٩٤٠م، ص ١٦.
- (١٥٥) بملس الوزراء، محفظة (٤/ب) شركات وجمعيات، بحموعة (٢٤٥)، ١٣ أغسطس ١٩١٢م.
- (١٥٦) مصلحة عموم الاحصاء، الاحصاء السنوى للجيب ١٩٤٢م، حدول (٥)، عدد المتاجر في المحافظات والمديريات في تعداد ١٩٣٧ حسب تبعيات أصحافها، ص ص ١٧٠١٧٠.
- (١٥٧) مصلحة عموم الاحصاء، الاحصاء السنوي ١٩٤٢، حدول (٥) عدد المتاجر في المحافظات والمديريات في تعداد ١٩٤٧م حسب تبعيات أصحافها، ص ٧٠، ص ص ١٧، ٧٨.
  - (١٥٨) المصدر نفسه، عدد المصانع في المحافظات والمديريات في تعداد ١٩٣٧، ص ص ٤٠٠٤١.
- (١٥٩) مصلحة عموم الاحصاء،الاحصاء السنوى ١٩٤٢، عدد المصانع في المحافظات والمديريات في تعداد (١٥٩) مصلحة عموم الاحصاء،الاحصاء السنوى ١٩٤٢، عدد المصانع في المحافظات والمديريات في تعداد
  - (١٦٠) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (٤٣٠)، ملف (١٧/٥٤/ ١٤)،١٧٠ مارس ١٩٣٥م.
    - (١٦١) ديوان الداخلية، قسم الوايلي، سجل (٦٩٩)، نمره (٢٨)، ص ١١١، ص، ٣ فبراير١٩٢٣م.
      - (١٦٢) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٨٩)، نمره (٧٤)، ص ١٨، ١٥ نوفمبر ١٩٢١.
        - (١٦٢) سيني فيلم، عدد (٤٣)،١ ديسمبر ١٩٥١م، ص٥٠.
      - (١٦٤) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سجل (٦٩٥)، نمرة (٤٤٦) ص ٧٥، ٢٥ مارس ١٩٢٤م.
  - (١٦٥) ديوان الداخلية، قسم السيدة زينب، صحل (٧٣٨)، نمرة (١٣٥٦) ص ٤٥، ٢٠ أكتوبر ١٩٢٣.
    - (١٦٦) المصدر نفسه، قسم الوايلي، سجل (٦٩٩)، نمرة (١١)، ص ٥٨، ١٠ يناير ١٩٢١م.
- (۱٦٧) حاك حروبي ثبت في وثالق عام ١٩٢٢ أنه رعية سويسرا وكان عمره ٥٨ سنة في حين أن الوثائق عرفته في عام ١٩٢٤ على أنه "صاحب محل جروبي الحلوان... رعية فرنسا" وسواء كان فرنسي الأصل أم سويسرى ثم دخل تحت الرعوية الفرنسية فإنه معروف لنا أنه فرنسي: ديوان الداخلية، قسم عابدين، سحل (٦٩٠)، ثمرة (٣٢٥)، ص ٣٤، ٩مارس ١٩٢٢م. سحل (٦٩٧)، ثمرة (٢٥٣)، محمد ص ٢٣،١٤ أغسطس ١٩٢٤م.
  - (١٦٨) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١١)، نمرة(٩٦٣) ص٤٣، ٢٢ أكتوبر ١٩٢١م.
  - (١٦٩) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٨٩)، غرة (٢٩)، ص ١، ١٦ أغسطس ١٩٢١م
  - (۱۷۰) المصدر نفسه، قسم الوايلي، سجل (۲۹۹)، نمرة(۲۰)، ص ۱۹۲۲، ۲۰ يناير ۱۹۲۳م.
  - (١٧١) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٩٥)، نمرة (٦٩٦)، ص ١٤٩، ٢٤ أبريل ١٩٢٤.
    - (١٧٢) المصدر نفسه.
  - (۱۷۳) المصدر نفسه، قسم الوايلي، سجل (۷۰۱)، نمره (۳۱۳) أجانب، ص ۱۸۵، ۲۲ يناير ۱۹۲۳م.
    - (١٧٤) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٩٥)، غرة(٢١٢)، ص ١٩٧١، ٢٦ أبريل ١٩٣٤م.
      - (۱۷۵) المقطم، عدد (۱۳۱۲۹)، ۱۶ أبريل ۱۹۳۲م، ص ٤.
    - (١٧٦) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سجل (١٩٢)، غرة(١٣٩٠)، ص ٥١، ١٥ أكتوبر ١٩٢٢م.
      - (١٧٧) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٥م، ص ٥٤٤.
      - (١٧٨) بحلس النظار، بحموعة قرارات ومنشورات سنة ١٨٩٤م، ص ٤٢٣.
  - (١٧٩) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة ٣٩٣٤، ملف (٤٥٧١٠)، رف (١)، دولاب (٣٨٠).

```
(١٨٠) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصري١٩١٧، ج٢ جدول (٦)، ص ٤٧٧.
```

- (۱۸۱) عابدین، محفظة (۳۲۳)، ملف (رتب ونیاشین أحانب)، ۱۱ نوفمبر ۱۹۰۷م.
  - (١٨٢) الوقائع المصرية، بحلد(١٠١/أ) من عدد (٢)، ٧ يناير ١٩١٨م، ص ٩.
    - (١٨٣) الدليل العام للقطر المصري، عام ١٩٣٠م، ص ٥٧٣.
    - (١٨٤) المقطم، عند (١١٠٤٧)، ٥ يوليو ١٩٢٥م، ص ٦.
- (١٨٥) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سحل(٢٩٦)، نحرة(٢٠٦١)، ص ١٩٧٥، ٧ يوليو ١٩٢٤م.
- (۱۸۷) وزارهٔ الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۳۲۰)، ملف (۵۰/ ۱/۱۰)، ٦ نوفمبر ١٩٦٠م.
- (١٨٧) مصلحة الاحصاء والتعداد، تعداد سكان للملكة المصرية لسنة ١٩٤٧، ج.١، جدول (١٠١). ص ١٧٨.
  - (١٨٨) المصدر نفسه، محافظة الاسكندرية، ص ١٣٨.
    - (١٨٩) المصدر نفسه، ص ص ١٣٨-١٤٣.
  - (١٩٠) لمزيد من النفاصيل بحموعة ملفات قناة السويس بدار الوثائق القومية.
- (١٩١) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، حسـ ٢، حدول(٦)، ص ٤٧٧.
  - (١٩٢) دار المحفوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة (٥٧٨٠)، ملف (٥٨٣٤١)، مخزن (٣٧).
    - (۱۹۳) المصري، عدد (۹٤۲)، ۱۹ يونيو ۱۹۳۹م، ص ٧.
    - (۱۹٤) عابدين، محفظة (٥٦٠) التماسات أجانب، ملف (٧)، ٧ فبراير ١٩١٥م.
- (١٩٥) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩١٧م، ج٢، حدول (٦)، ص ٤٧٧.
- (١٩٦) وزارة الخارجية، أرشيف سري قليم، محفظة (٨١٧)، ملف (١٩٦/١/٢/١)، ٧٧ نوفمبر ١٩٣٣م.
  - (١٩٧) ديوان الداخلية، قسم الوايلي، سجل (٧٠٧) نمرة (١٤٠٦)، ص٥٥، ٢ سبتمبر ١٩٢٤م.
  - (١٩٨) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٥)، نمرة (٣٩٥)، ص ٩٩، ١٩٨٩مارس ١٩٢٣م.
  - (١٩٩) المصدر نفسه، قسم عابدين، سحل (٦٩٧)، نمرة (١٤٢٣)، ص ١١١، ١٧ سبتمبر ١٩٢٤م.
  - (٢٠٠) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩١٧، ج٢، حدول (٦)، ص ٤٧٧.
    - (٢٠١) الوقائع المصرية، عدد (١)، ٣ يناير ١٩٢٩م، ص ٥٠
  - (٢٠٢) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩١٧، ج٢، حدول(٦)، ص ٤٧٧.
    - (٢٠٣) الدليل العام للقطر المصري عام ١٩٣٠، ص ٣٢٧.
- (٢٠٤) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، ج٢، حدول (٦)، ص ٤٧٧.
  - (٥٠٥) لمزيد من التغاصيل راجع الفصل الثاني.
  - (٢٠٦) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، ج٢، جدول (٦)، ص ٤٧٧.
    - (۲۰۷) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سجل (٦٨٩)، تمرة (٢٢٨)، ص ٥٦، ٢٠ ديسمبر ١٩٢١م.
      - (۲۰۸) المصدر نفسه، حنح وجنایات، دفتر (۱۷)، ص ۱۹۲۹، ۳ فبرایر ۱۹۲۴م.
      - (٢٠٩) تعداد سكان القطر المصري لسنة ١٩١٧، ج٢، جدول (٦)، ص ٤٧٧.
    - (۲۱۰) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سجل (٦٨٧)، نمرة (١٨٠٦)، ص ٦٣، ١٣ أكتوبر ١٩٢٠م.
      - (٢١١) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٠)، نحرة (٢٣٣)، ص ٥٩، ١٩ يناير ١٩٢٣.
        - (۲۱۲) تعداد سكان القطر المصرى لسنة ۱۹۱۷، ج۲، حدول (٦)، ص ٤٧٧.
    - (٢١٣) عبد الرحمن زكى: موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام، مكتبة الأنجلو المصرية، الفاهرة م، ص ١١١.

(۲۱۶) ارتیمیس کوبر: مصادر سبق ذکره، ص ۱۵۰. (۲۱۵) عبد الرحمٰن زکی: مرجع سبق ذکره، ص ۱۵۰. (۲۱۲) ارتمیس کوبر: مصادر سبق ذکره، ص ص ۲۸۲،۱۲۰.

# الفصل الثابي

النشاط التعليمي للجالية الفرنسية في مصر

لا شك في أن فرنسا قد فقدت كل أمل لها في أن يكون لها أي وجود لنفوذ عسكرى أو سياسي على مصر بعد احتلال بريطانيا للبلاد، وإزاء ذلك، لم تجد فرنسا أمامها أي خيار للبقاء على الساحة المصرية سوى تكثيف أنشطتها الثقافية بكل صورها بمساعدة أفراد الجالية الفرنسية وذلك من حسلال تواجد العنصر الفرنسي في مختلف المجالات داخل المجتمع المصرى ونشر الثقافة الفرنسية، ورأت فرنسا أن هذا لن يتم إلا بنشر التعليم الفرنسي في محافظات وبنادر ومراكز البلاد، ومن أجل ذلك شجعت حكومات فرنسا فكرة بناء المدارس الفرنسية ونشر التعليم الفرنسي في مصر سواء أكان تعليما مدنيا أم تعليما دينيا حيث أوفدت فرنسا العديد من الإرساليات الدينية الفرنسية إلى مصر والتي كانت تمدف أولا إلى نشر المغد الفرنسية المدنسية المدنسة المدنسية المدنسية المدنسة المدنسية المدنسة المدنس

# أولا- المدارس:

كانت توجد ثلاثة أهداف للإرساليات المسيحية الأجنبيسة بصفة عامسة والفرنسية بصفة خاصة وهي أهداف دينية، طائفية، سياسية:

- الهدف الديني ويتمثل في التنصير ونشر المذاهب المحتلفة.
- الهدف الطائفي والذي يعمل على إمداد الجالية التابعة لدولة الإرسائية
   بكل ما يتصل بثقافة هذه الدولة.
- أما الهدف السياسى الذى تسعى الإرسالية إلى تحقيقه فيتمشل فى الدعاية لسياسة الدولة الوافدة منها تلك الإرسالية.

لقد كانت الارسالية الكاثوليكية في مصر من أكبر وأكثر الإرساليات الأجنبية عددا ونشاطا وكانت تلك الإرساليات في معظمها فرنسية والأقلية منها إيطالية وقد انقسمت الارساليات الفرنسية إلى ثلاثة وهي: الفرير، الراهبات، الجزويست، اعتمدت الارساليات الفرنسية بصفة عامة على تقديم المنح التعليمية المجانية وكذلك

عملت على خفض المصروفات المدرسية لأعداد كبيرة من تلامين مدارسها فى محاولة منها لاستقطاب أكبر عدد من الدارسين (١)، ذلك فى الوقت الذى عملت فيه سلطة الاحتلال الانجليزى على تعزيز وترسيخ الجهل لدى الشعب المصرى(١).

# ١ - مدارس الفرير:

لم يتجاوز عدد مدارس الفرير في مصر قبل الاحتلال الانجليزي الخمس مدارس وذلك في كل من القاهرة والإسكندرية، ومع وجود الاحتلال واستقراره، ما لبثت إرسالية الفرير في إنشاء فروع جديدة من مدارسها في جميع أنحاء البلاد وكانست البداية في عام ١٨٨٧م حيث تم افتتاح فرع لمدرسة الفرير بطهطا، وفي نفس العام أنشأت الفرير كلية سانت ماري Saint-Marie ببورسـعيد، وفي عـــام ١٨٨٨م أسست الارسالية كلية Sacre-Coeur بحى محرم بك بالإسكندرية، وكسذلك مدرسة شركة قنال السويس ببور توفيق وكليــة St. Jean Baptiste de la Salle مدرسة بالإسماعلية، أما عام ١٨٨٩م فقد شهد تأسيس ثلاث مدارس اثنتان بالمنصورة وواحدة بالإسكندرية وذلك تحت مسمى كلية Saint Joseph، وكذلك مدرسة Saint Louis في عام ١٨٩٣م، والمدرسة المهنية المجانية بالإسكندرية عام ١٨٩٨م، وكلية Saint Gabriel بالإبراهيمية عام ١٩٠٠م، وفي عام ١٩٠٢ افتتحت الفرير فرع لها بالمنيا، كما افتتحت مدرستين احداهما بالزقازيق والثانية في ملوي عسام ١٩٠٣م، كما شهدت السويس في عام ١٩٠٤م افتتاح مدرسة للفرير وهو نفسس العام الذى شهد افتتاح كلية سان ميشيل بالإسكندرية، والمدرسة الجحانية بمنطقة باب سدرة التي افتتحت عام ١٩٠٧م، ومن ثم تعود الفرير للقاهرة لتفتتح فروع لها في كل من مصر الجديدة عام ١٩١٠م، الزيتون عام ١٩١٢م لتعود مرة أخرى في عام ١٩٢٨م إلى الاسكندرية لتأسيس كلية سان مارك بالشاطبي (٢) وبالإضافة إلى القاهرة والإسكندرية، فقد واصلت مدارس الفرير تقميم خصدماها التعليميسة في مختلف محافظات وبنادر مصر خلال فترة الأربعينيات ومن ذلك فروع الفريسر فى المنيا وطهطا وكذلك مدرسة القديس يوسف بالزقازيق بالإضافة إلى وجود مدرسة تحت المسمى الأخير بالقاهرة وهي مدرسة القديس يوسف للبنات بالعباسية (٢).

بلغ عدد المدارس التي أنشأها مؤسسة الفرير في مصر بعد الاحستلال ثلاثسين

مدرسة (°). وكانت أهمها تتركز في القاهرة والإسكندرية ومحافظات القناة.

ففى القاهرة كانت مدرسة القديس يوسف (كلية سان جوزيف) بالخرنفش انشت فى فترة ما قبل الاحتلال فى عام ١٨٥٤ - والتى تعد من أهم مدارس الفرير فى القاهرة وظل الأمر كذلك، إلى أن قام الفرير ببناء مدرسة جديدة فى عام ١٩٠٤م هى مدرسة دى لاسال College de La Salle هذه المدرسة حلت محسل مدرسة سان جوزيف من حيث الأهمية، وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مدرسسة سان جوزيف هى المركز الرئيسى لمدارس الفرير بالقاهرة، إلى أن انضمت فصول المدرسة الأحيرة إلى كلية دى لاسال وذلك بعد عام ١٩٥٥، ذلك التغيير أدى إلى أن أصبحت الأخيرة هى المقر والمركز الرئيسى للفرير بالقاهرة (١).

كانت مدرسة سانت كاترين في الإسكندرية التي أنشأها الفرير عام ١٨٤٧م أولى مدارس الفرير في مصر ولذا فقد اكتسبت أهمية كبرى وكثرت مبانيها مسايين هبات من حكام مصر وشراء رهبانية الفرير لبنايات كما حدث في عهد الحديو اسماعيل من شرائهم مبان في منطقة الرمل(١)، وقد استمرت التوسعات والإنجازات إلى أن حدثت أعمال الشغب التي وقعت في الاسكندرية عام ١٨٨٧م في أعقساب الثورة العرابية والتي على أثرها هاجر كثير من الأجانب من مصر(١٨)، فهاجر الفرير إلى فلسطين واستانبول، لكنهم سرعان ما عسادوا إلى الإسسكندرية، واسستأنفت مدرسة سانت كاترين أنشطتها التعليمية، بل وقامست بإنشاء فسروع لها في الإسكندرية منها مدرسة سان جوزيف Saint Joseph في عام ١٨٩٠م، ومدرسة الأولى بين مدارس الفرير في الاسكندرية حتى عام ١٩٨٩م وهو العام الذي افتستح سان لويس Saint Marc في الاسكندرية حتى عام ١٩٢٩م وهو العام الذي افتستح على مساحة همسة وثلاثين ألف متر مربع، ومنذ افتتاحها بسدأت تتقسدم علسي المدرسة الأم وكان التراجع المحتوم لمدرسة سانت كاترين، وكانت سان مارك آخر مدارسها الأم وكان التراجع المحتوم لمدرسة سانت كاترين، وكانت سان مارك آخر مدارسها الأم وكان التراجع المحتوم مدرسة سانت كاترين، وكانت سان مارك آخر مدارسها الأم وكان التراجع المحتوم مدرسة سانت كاترين، وكانت سان مارك آخر مدارسها الأم وكان التراجع محتوم من أكبر مدارسها الذه.

كان أولاد الاسكندرية يفضلون الدراسة فى مدارس يشرف عليها الرهبان لذلك كان أكثرهم يلتحق بمدارس الفرير سواء أكانت سان مارك أم مدارس سانت كاترين (١٠٠).

كذلك أقبل الأجانب في مصر على الدراسة في مدارس الفرير وبخاصة جاليات أوروبا الشرقية فقد التحق اليوغوسلافيون بمدرسة سان مارك بالإسكندرية ومسن هؤلاء ايفو باربيتش Ivo Barbitch المولود في بورسعيد عام ١٩٠٦ (١١١).

وإذا انتقلنا إلى بورسعيد نجد ألها من أهم مناطق القناة التى حرصت مؤسسة الفرير على إنشاء فروع ها، فدخل الفرير بورسعيد عام ١٨٨٧م وقاموا بافتتاح أول مدرسة لهم في مارس من نفس العام وقد تنوعت جنسيات الدارسين ها مابين فرنسيين وهم الأغلبية ويونانيين ونمساويين وهؤلاء كانوا الأغلبية، بالإضافة إلى الايطاليين والأتراك والبرتغاليين والمصريين (١٢).

كانت مدارس الفرير في مصر تحرص على قيام طلابها بممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وذلك من خلال إقامة معارض لهؤلاء الطلاب الذين يعرضون فيها ما لديهم من مهارات سواء في التصوير أو الرسم أو الهندسة (۱۳). وبذلك كانت تلك المدارس تساعد على إخراج الطاقات الإبداعية لدى الطلاب. هكذا كانت مدارس الفرير في مصر منذ عهد الاحتلال، وفي إحصائية لمدارس الفرير في كل من القاهرة الفرير في مام ١٩٤٨م نجد انخفاضا ملحوظا في أعداد تلك المدارس ففي والإسكندرية في عام ١٩٤٨م نجد انخفاضا ملحوظا في أعداد تلك المدارس ففي القاهرة لم يتبق سوى حمس مدارس بينما لم توجد سوى مدرستين بالإسكندرية وهي كالآتي:

| عنوالها                                   | المدينة    |
|-------------------------------------------|------------|
| ش البعثة – شبرا                           | القاهرة    |
| ش الشعراني بالخرنفش - باب الشعرية         | القاهرة    |
| سكة البشنين بالظاهر – الوايلي             | القاهرة    |
| ش السلطان حسين — قسم عابدين               | القاهرة    |
| ش كليوباترا – مصر الجديدة <sup>(۱۱)</sup> | القاهرة    |
| محطة باكوس                                | الإسكندرية |
| قسم کرموز <sup>(۱۵)</sup>                 | الإسكندرية |

جدول إحضاء مدارس الفرير بالقاهرة والإسكندرية عام ١٩٤٨م

#### ٢- مدارس الراهبات:

تعددت إرساليات الراهبات الفرنسية في مصر وهي:

- راهبات الراعى الصالح.
  - راهبات المير دى ديو.
- راهبات نوتردام (سیدة الرسل)
  - راهبات قلب يسوع.
- راهبات المحبة للقديس منصور دي بول.

# - راهبات الراعى الصالح Bon Pastu

تعد إرسالية راهبات الراعى الصالح من أقدم الإرساليات الفرنسية التي جاءت إلى مصر في عصرها الحديث حيث افتتحت هذه الإرسالية أول مدرسة كاثوليكية عصر في عهد محمد على عام ١٨٤٦م في منطقة الموسكى بجوار الكنيسة اللاتينيسة وعلى مر السنوات قامت الإرسالية بإنشاء فروع لها في مختلف القطر المصرى فقامت راهبات الراعى الصالح بإنشاء مدرسة في شبرا، وكذلك أسسن مدرسة ببورسعيد في عام ١٨٦٣م، وبالسويس عام ١٨٨٥م، وما أن جاءت فترة الاحتلال حتى انحسر النشاط التوسعى لتلك الإرسالية والتي اكتفت بإنشاء تسلات مسدارس جديدة لها على مستوى القطر المصرى إلى جانب مدارسها القديمة، الأولى كانست في السويس عام ١٨٨٥م، الثانية في بورسعيد عام ١٨٩٤، والأخريرة في عام ١٩٣٧، وكانت في شارع العطار بالقاهرة. (١٦).

#### - راهبات المير دى ديو La Mere de Dieu

وفدت راهبات هذه الإرسالية إلى مصر في عام ١٨٨٠م حيث أسست مدرسة في منطقة بولاق بالقاهرة، تلك المدرسة التي تم نقلها إلى منطقة حاردن سيق (١٧٠). وظلت بما حتى أربعينيات القرن العشرين (١٨٠)، لكن هذه الإرسالية لم تمتم بإنشاء فروع لها في مصر عدا مدرسة واحدة في بدايسة عهد الاحتلال عام ١٨٨٢م وكان ذلك في الإسكندرية (١٩٠).

#### - راهبات نوتردام Notre Dame

إذا تحدثنا عن إرسالية راهبات نوتر دام أو سيدة الرسل نجد ألها كانـــت مـــن أنشط الإرساليات الفرنسية في مصر فقد جاءت تلك الإرسالية عـــام ١٨٨١م

وعملت على بناء الكثير من المدارس التابعة لها في جميع أنحاء البلاد، ومن اللافست أن أول مدرسة أنشأها تلك الإرسالية لم تكن في القاهرة أو الإسكندرية كما هسو معروف بين الإرساليات الدينية التي كانت تحل على مصر في تلك الفترة، بسل كانت البداية في طنطا عام ١٨٨١م و لم تفكر الإرسالية في إنشساء فرع لها في القاهرة إلا بعد مرور خمسة عشر عاما من وجودها في مصر وكان ذلك في منطقة الزيتون عام ١٨٩٦م، وقد حرصت راهبات هذه الإرسالية على إنشاء فروع جديدة لها في القاهرة والإسكندرية بالإضافة إلى مديريات وبنادر الوجه البحرى والقبلي وكان آخرها في سمالوط عام ٥٤٩م حيث أتمت هذه الارسسالية بناء ثلاثة وعشرين مدرسة في ربوع مصر (٢٠٠).

# - راهبات قلب يسوع Sacre Coeur

وفدت هذه الارسالية إلى مصر في أوائل القرن العشرين وأسست أول مدرسة لها في منطقة غمرة في القاهرة في عام ١٩٠٣ و لم تتوسع الإرسالية في بناء فسروع لمدرستها إلا في عام ١٩١٢م حيث ألحقت بالمدرسة الأولى مدرسة أخرى بحانية، وكذلك قامت بإنشاء مدرسة بمصر الجديدة (٢١). احتصت بالتعليم الابتدائى للبنات والتي كانت تابعة لهيئة أهلية في عام ١٩٤٨ (٢٢).

#### St. Vincent de Paul راهبات المجبة سان فنسان دى بول

تعد هذه الإرسالية أقدم إرساليات الراهبات الفرنسيات في مصر حيث كـــان قدومها لأول مرة في عهد محمد علي عام ١٨٤٤م، لكن هؤلاء الراهبات لم يبدأن نشاطهن التعليمي في مصر إلا في عام ١٩٠٤م (٢٢).

أنشأت راهبات المحبة عدة مدارس في كل من القاهرة والإسكندرية تحست مسمى "مدرسة سان فنسان دى بول" ففى القاهرة وجدت مدرسة لحسا بمنطقسة الحلمية بشارع سنجر الخازن (٢٤٠)، في حين كثرت مدارس راهبات هذه الإرسالية في الإسكندرية، حيث أنشئت ثلاث مدارس بها: الأولى بقسم محرم بك في شارع منشا، والثانية بشارع سيدى أبي الدرداء بالعطارين، والثالثة كانت مدرسة للبنين للتعليم الابتدائى بشارع السبع بنات بقسم اللبان (٢٥٠)، في حسين لم يوجد لحسفه الإرسالية سوى مدرسة واحدة في الإسماعيلية وذلك في فترة الثلاثينيات من القسرن العشرين (٢٦٠).

#### Tes Peres Jesuit الجزويت -٣

بدأ نشاط اليسوعيين في مصر قبل الاحتلال ويرجع تاريخ قدومهم إلى مصر إلى القرن السادس عشر ثم جاءوا مرة ثانية في القرن الثامن عشر وكانت المرة الثالثة في أخريات القرن التاسع عشر وكانت بأمر من بابا الفاتيكان وكان هدف هذه الإرسالية منصبا على تقديم المساعدة للكنيسة الكاثوليكية القبطية في مواجهة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر (٢٧).

وبالفعل جاء إلى مصر أحد الآباء الجزويت فى عام ١٨٧٩م ومعه أحد زملائه وقد قام قنصل فرنسا باصطحاب الأب لمقابلة الخديو إسماعيل الذى أشاد بأساليب التربية التي يقوم بما الآباء اليسوعيون (٢٨).

قام الجزويت بإنشاء مدرسة اكليريكية صغيرة في القاهرة فــور وصــولهم إلى مصر في عام ١٨٧٩ وكانت هذه المدرسة بحانية لأبناء الفقراء الكاثوليك، وكسان لابد من ايجاد تمويل لهذه المدرسة، لذا كانت فكرة انشاء مدرسة العائلة المقدسسة College De La Sainte Famille على أن تكون همذه المدرسة الجديدة بمصروفات (٢٩). تم تجهيز المكسان في ٣٠ سسبتمبر وبدأ العسام الدراسسي ١٨٨٠/١٨٧٩م وظلت الصعوبات المالية تواجه المدرسة الجديدة حيت أحداث الثورة العرابية فما كان إلا أن غادر عدد كبير من الآباء القاهرة، وريثما استقر الاحتلال البريطاني في مصر، عاد الرهبان الجزويت إلى القاهرة ومعهم خططما حديدة لمدرسة العائلة المقدسة بناء على أوامر مدير الجزويت "بليون" الذي أوصى ببناء مدرسة كاملة بأقسام داخلية وخارجية مثل بقية المدارس الفرنسية، وإثر ذلك قام الأب جوليان بشراء أربع قطع من الأراضي في منطقة الفحالة وقد وضع حجر الأساس في عام ١٨٨٨م وتم الافتتاح في مايو من عام ١٨٨٩م(٣٠٠). وقد عرفــت المدرسة باسم" مدرسة الآباء اليسوعيين" في أربعينيات القرن العشرين بشارع بستان المقسى بالفجالة(٢٦). وقد وصل عدد الدارسين بالمدرسة في عام ١٩٤٥ إلى لمانائة وأربعة عشر من جميع الجنسيات حيث وصلت انتماءات الدارسين إلى ستة عشر دولة وهي مصر، فرنسا، ايطاليا، سوريا، لبنان، بلحيكا، روسيا، سويسرا، فلسطين، مالطة، يوغو سلافيا، الحبشة، أرمينيا، بولندا، تركيا، بالإضافة إلى بريطانيا والتي وصل عدد طلابها في مدرسة العائلة المقدسة إلى نمانية عشر طالبا، أما الدارسين المصريين فكانوا أكثر الطلاب عددا في هذه المدرسة حيث وصل عددهم إلى ٥٧٥ مصرى أي حوالي ثلثي عدد الدارسين من أصل ٨١٤ (٢٢).

قرر الجزويت الخروج من القاهرة فكانت وجهتهم صعيد مصر واختاروا المنيا مقرا لهم، وقامت الإرسالية بإنشاء أول مدرسة كاثوليكية في المنيا في عام ١٨٨٧ على يد الأب حوزيف أوتيفاجيه وكانت مدرسة للبنات قام بالتدريس لهن راهبات سوريات، إلا أن هذه المدرسة لم تستمر في يد الجزويت لاسيما وألهم تنازلوا عنها للفرير في عام ١٩٠٢م فحلت راهبات سان حوزيف محل الراهبات السوريات (٢٣). ومنذ ذلك الوقت تحول اسم المدرسة من "مدرسة الجزويت للبنات" وأصسبح "مدرسة راهبات القديس يوسف "(٤٤).

كذلك امتد النشاط التعليمي للحزويت إلى بقاع أخرى من صعيد مصر ومنها أسيوط حيث وجدت في الأربعينيات مدرسة الآباء اليسوعيين بالنخيلة (٥٠٠).

#### ١٤ الإعفاءات الحكومية وانتشار مدارس الإرساليات الفرنسية:

حظیت مدارس الإرسالیات الفرنسیة فی مصر منذ عهد محمد علی باشا برعایة کبیرة من قبل الحکام بصفة مباشزة و کذلك من قبل الحکومة المصریة متمثلــة ف نظارة المعارف، فقبل عام من احتلال بریطانیا لمصر خصصت المعارف فی میزانیتها لعام ۱۸۸۲/۱۸۸۱ إعانة مالیة لجمیع مدارس الإرسالیات الفرنسیة التی یتعلم بحــا المصریون من طلاب وطالبات و کانت المبالغ المالیة الممنوحة کالأتی:

- ۱۱۸ جنیه مصری لمدرسة الراهبات بون باستور.
  - ۳۰۷ جنیه مصری لمدرسة الفریر.
- ٦٦٤ جنيه مصرى لمدرسة المرسلين الفرنسيسكان.

وقد تم أخذ موافقة بحلس النظار على هذه المنح المالية بل وتقسرر فى نفسس الجلسة تخصيص مبالغ إضافية لكل من مدرسة الراهبات بون باستور وتم منحها ٩٨ جنيه فى حين تقرر توزيع ٢٥٥ جنيه على مدرسة الفرير (٣١).

قدمت الحكومة المصرية الكثير من الإعفاءات الضريبية على العقارات و المبانى التي تستخدمها الإرساليات الفرنسية في المجال التعليمي وكذلك وحدت كثير من الإعفاءات على الرسوم الجمركية التي كانت تتم على شحنات المواد التموينية التي

كانت تصل باسم تلك الإرساليات.

اهتم حكام مصر أنفسهم بتيسير أعمال الإرساليات الدينية في مصر وخفض الأعباء المالية التي كانوا مطالبين بها أمام الحكومة، ففي عام ١٨٨٤م أصدر الخديو توفيق أمرا بإعفاء جميع المعاهد الدينية والخيرية من العوائد وأجرة الغفراء وذلك ضمن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الأمر العالى الصادر في ١٣ مسارس الممام (٢٧).

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الإرساليات الفرنسية في مصر في تقليم العديد مسن طلبات الإعفاءات المتنوعة إلى اللجنة المالية التابعة لمجلس النظار ففي عسام ١٨٨٦م وافقت اللجنة المالية على اعفاء الرهبان العذاريين من دفع رسوم كتابة الحجة عسن العقار الذي تم شراؤه بالإسكندرية (٢٦٨م)، وفي عسام ١٨٩٨م رأت اللجنة المالية التجاوز عن رسم نقل ملكية أرض اشتراها الآباء الفرنسيسكان بالإسكندرية أيضا (٢٩٠٠). وكذلك تمت الموافقة على التماس قدمته نظارة الحقانية بشسأن طلب رئيسة راهبات الرحمة بالإسكندرية إعفاءها من دفع رسوم نقل ملكية قطعتي أرض تريد شرائهما في منطقة العطارين من أجل اتمام بناء المدرسة الخيرية لتعليم الأولاد الفقراء وكان ذلك في عام ١٩٠٠م،

أما راهبات دير نوتردام دى سيو فقد طالبن بمعافاةن من دفع رسوم تسميل عقد شراء أرض مساحتها ٢٠٠ ذراع، وقد قامت اللحنة المالية بمحلس النظار بتلبية الطلب عام ٢٠٠ ا (١١). وفى نفس العام قامت نظارة المالية ببيع قطعة أرض فى ملوى للأب بولس كرسانته رئيس الآباء اليسوعيين وهى أرض ملك (المسيرى) بمديرية أسيوط تبلغ مساحتها ٤٤٩ متر لإقامة مدرسة للفتيات، وإلى جانب هذا البيع تمت الموافقة على اعفاء الأب المذكور من دفع رسوم التسحيل (٢٠٠).

ومنذ عام ١٩٠٥م بدأت الإرساليات الفرنسية فى شراء الكثير من الأراضى المملوكة للدولة من أجل عمل توسعات فى مدارسها المنتشرة فى جميع أنحاء السبلاد ففى ذلك العام قامت جمعية الراهبات بمصر بشراء قطعة أرض بالجزيرة مساحتها ٢٤٠٠ متر لتوسيع مدرسة الفقراء بما<sup>(٤٣)</sup>.

وفى عام ١٩٠٨م قامت الراهبات الفرنسيسكانيات بشراء عقــــار فى مدينـــة المنصورة بمبلغ ٥٠٠٠ حنيه لجعله مدرسة خصص قسم مجانى بمــــا لتعلـــيم الأولاد

الفقراء من جميع الجنسيات والديانات ومن أحل ذلك حصلن على إعفاء من دفسع الرسوم الخاصة بتسجيل عقد شراء ذلك العقار (أع). ولم تكن تلك أول مساعدة قبل الحكومة تجاه هؤلاء الراهبات فقبل ثمان وعشرون عاما قامت هؤلاء الراهبات فقبل في بندر المنصورة بتقديم التماس بالإحسان اليهن بقطعة أرض ملك الحكومية في المنصورة تبلغ مساحتها ٥٥٧ ذراع ليقمن عليها مدرسة لتعليم البنات، ولما لم يتم إجابة طلبهن تقدمت مارى سلستين رئيستهن بطلب اخر تلتمس فيه شراء الأرض بمبلغ ، ٦٢٥ فرنكا، ورغم أن المبلغ أقل من الثمن تمت الموافقة على بيسع الأرض، من قبيل المساعدة والتيسير (٥٠). ويتضح من ذلك أن الإرساليات الفرنسية في مصر كانت تسعى دائما إلى الإكثار من مدارسها في جميع أنحاء البلاد بكل السبل السي تؤدى إلى إنجاح مساعيها.

وكان لمدارس الفرير نصيب من الإعفاءات التي منحتها الحكومة المصرية للإرساليات الفرنسية، فعلى سبيل المثال تمت الموافقة في عام ١٩٠٥م على إعفاء الفرير من دفع رسوم تسجيل قطعة الأرض التي تم شرائها في شارع العطارين بالإسكندرية لإقامة مدرسة لتعليم الفقراء (٢٠).

كذلك فى عام ١٩١١م تمت الموافقة على إعفاء جمعية الفرير بالقاهرة من دفع رسوم التسحيل الخاصة بقطعة الأرض التي اشترتها الجمعية لإنشاء مدرسة عليها والتي تقع بمنطقة شبرا ومساحتها ٦١٣٣ مترا(٤٧).

أما راهبات القلب المقدس فقد حظين بإعفاء من دفع رسوم تستجيل قطعت الأرض التي اشترينها في منطقة الرمل بالإسكندرية عام ١٩٠٩م والستى بلغت مساحتها ١٦٨٨٦ ذراعا مربعا حيث أقمن عليها معهدا للبنات وقد ضم إليه مدرسة بحانية ومشغلا لتعليم البنات الأشغال اليدوية (٤٨).

هذا وقد كانت حكومة فرنسا تسعى دائما إلى طلب اعفاءات لكل ما هــو فرنسى فى مصر وخاصة بكل ما يتصل بالإرساليات الدينية التابعة لها ففــى عــام الم المبت الحكومة الفرنسية من بلدية الاسكندرية أن تبقى معاهــد التعلــيم والملاجئ الفرنسية معفاة من الضرائب البلدية وأن لا تفرض أو تنفذ عليها ضرائب جديدة (٤٩).

كان دائما طلب الاعفاءات يتم بواسطة إما الوكالــة السياســية للحكومــة

الفرنسية فى مصر أو عن طريق المفوضية الفرنسية التى تخاطـــب وزارة الخارجيـــة المصرية والتى بدورها تخاطب الجهة المنوط لها منح الاعفاء.

أما الوكالة السياسية فكان لها الحق فى تقديم طلبات الاعفساءات مباشسرة إلى الوزارات المختصة مثلما حدث فى عام ١٩١١م عندما تقدمت الوكالة بطلسب إلى نظارة الحقانية من أجل إعفاء الفرير من دفع رسوم تسجيل أرض شبرا(٥٠).

أما المفوضية الفرنسية في القاهرة فقد خاطبت وزارة الخارجية المصرية من أحل اعفاء راهبات الكرمل بالمطرية من دفع عوائد أملاك عن المنازل اللائي يقمن بحا - أرقام ٣، ٥، ٧ بشارع السيد على سكر بالمطرية - حيث ألها ضمن أملاك كرمل "العائلة المقدسة المنقاه بمصر والقديسة تريزا يسوع " - وقامت وزارة الخارجيسة في عام ١٩٣٠م بمخاطبة مدير عام مصلحة الأموال المقررة " قلم عوائد المبانى" والذي أصدر بدوره تعليمات إلى محافظة القاهرة بإعفاء العقارات المذكورة مسن العوائسد السنوية المقررة والبالغ قدرها ٢٤ جنيها سنويا نظرا لما اتضع من أن هذه الأمسلاك عبارة عن أماكن معدة لإقامة الراهبات وأماكن للعبادة (١٥).

لقد كان للمفوضية الفرنسية دورا كبيرا فى حصول جميع المعاهد والمدارس الدينية الفرنسية فى مصر على كثير من الإعفاءات من مختلف الجهات الحكومية المصرية ففى عام ١٩٣٢م طالبت المفوضية ادراج اسم دائرة اكليريكية أنششت حديثا فى ذلك الوقت فى بور فؤاد تسمى Paroisse Latine ضمن قائمة المعاهد الدينية المتمتعة بالإعفاءات الجمركية وقد وافقت وزارة المالية على الطلب الفرنسى ولكنها كانت موافقة مشروطة حيث طالبت الاكليركية المذكورة بتقلع بيانا بقيمة وماهية الأصناف المراد استيرادها خلال العام بالإضافة إلى تخصيص سجل تقيد به كل ما يرد إليها من الخارج لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة ذلسك السحل وقتما تشاء (٢٥).

جدير بالذكر أن المفوضية الفرنسية كانت تسعى لأحد إعفاء من الحكومة في مصر لمؤسسات لم يتم إقامتها في مصر بالفعل. . ففي عام ١٩٣٢م طلبت المفوضية الفرنسية أن يتمتع معهد القساوسة الدومينكين بالعباسية Etablissement des الفرنسية أن يتمتع معهد القساوسة الدومينكين بالعباسية peres Dominicains de L'Abbassieh بالإعفاء الجمركي وأشارت المفوضية إلى أن هذا المعهد سوف يتم إنشاؤه في منتصف ذلك العام وأن فريقا من أعضاءه يقيم

فى مصر بالفعل وقد يفيدهم الحصول على هذا الإعفاء قبل إنشاء المعهد، وقد أرسل شريف صبرى وكيل الخارجية هذا الطلب إلى وزارة المالية، وتم بالفعل إدراج المعهد المذكور ضمن المعاهد المتمتعة "بالمسموحات" بما قيمته ١٥٦٠ جنيها عن عام ١٩٣٢م (٥٦٠).

كانت الاعفاءات الجمركية محددة لكل ما هو ضرورى مثل المسواد الغذائيسة والأدوات والكتب المدرسية وكذلك كميات محددة من النبيذ وذلك في نطساق الاستخدام الشخصى من قبل الرهبان، ولكن كانت تحدث استثناءات من الحكومة المصرية بطلب من المفوضية الفرنسية، ففي عام ١٩٣٣م طالبت المفوضية الفرنسية في القاهرة بإعفاء النبيذ المستورد لمدرسة الفرير بالخرنفش من الرسوم الجمركية فبعث وكيل وزارة الخارجية بذلك الطلب إلى وكيل وزارة المالية وجاء الرد بـــأن مصلحة الجمارك كانت قد توقفت عن منح الاعفاء الجمركي عن شحنة نبيسذ قدرها عشرون يرميلا وسعتها ٥٢٠٠ لتر استوردها المدرسة المذكورة على اعتيار أن مقادير الأنبذة التي سبق استيرادها وقدرها ثمانية وعشرون برميلا وسعتها ٦٥٨٩ لترا تكفي لاستعمال رجال الدين المقيمين بالمدرسة، لاسيما وأن المدرســة المذكورة لم تستورد في سنة ١٩٣١ سوى ثمانية براميل سعتها ١٤٣٩ لترا فقــط، غير أنه إزاء ما أوضحته المدرسة بأن ما تستورده من النبيذ مخصص لاستعمال رحال الدين المقيمين بالمدرسة دون غيرهم وأن عددهم ييرر الإفراج عن الشحنة الأخيرة مع إعفائها من الجمارك، فقد وافقت مصلحة الجمارك على منح الإعفاء المطلوب وأخطرت المدرسة بذلك بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٣٣ (<sup>٤٥)</sup>. وبذلك يكون قد دخل مدرسة الفزير بالخرنفش في عام ١٩٣٣م من النبيذ - وذلـــك لمدرســة واحدة فقط - ما قدره ٤٨ برميلا أي ١١٧٨٩ لترا!

كانت مصلحة الجمارك تنظر بجدية في طلبات الإعفاء التي تقدم إليها فتعيد النظر في بعضها وتمتنع عن تنفيذ إعفاءات في البعض الآخر، ففي عام ١٩٣٤م قدمت مفوضية فرنسا إلى وزارة الخارجية المصرية شكوى بشأن بعض الصعوبات التي لاقاها معهدان دراسيان بالإسماعيلية متمتعان بالحماية الفرنسية مسن قبل السلطات الجمركية وكانت نتيجة الشكوى ما يأتي:

أولا- فيما يختص بالمعهد الأول وهو Les Freres de Peermel فــ إن مصلحة الجمارك بإعادة النظر في الموضوع برد الرسوم الجمركية على صندوقين وأربعة براميل تحتوى على نبيذ بعد أن تبين لها أن كمية النبيذ المستوردة تتناسب مصع استهلاك رجال الدين الملحقين بالمعهد.

ثانيا- أما فيما يخص المعهد ألثان Les Seurs de Saint Vincent de paul فقسد تبين أنه وردت إليه ثلاث شحنات:

١- شحنة مكانس.

٢- شحنة ملابس وكتب.

٣- شحنة أدوات مدرسية وغيرها.

وقد قررت مصلحة الجمارك رد الرسوم المحصلة على الشحنة الأخسيرة فقسط حيث ألها ضرورية للمعهد، أما الشحنتان الأولى والثانية فقد رأت المصلحة عسدم إحابة طلب الإعفاءات بشألهما نظرا لعدم تقديم القسائم الجمركية الخاصة بحمسا، بالإضافة إلى عدم وجود مستندات بشألهما لدى المعهد المذكور (٥٠٠).

من الشكاوى الطريفة التى قدمت لمصلحة الجمارك تلك الشكوى التى قدمتها كلية سان مارك فى عام ١٩٣٣م حيث تقدمت الأخيرة بطلب اعفاء شدخة شيكولاته! نعم شيكولاته مستوردة، والتى بلغت ٥٨٠ كيلوجراما لاستهلاك رحال الدين والتلاميذ فى تلك المدرسة، ولقد رأت مصلحة الجمارك - وهى محقة فى ذلك أن الشيكولاته فضلا عن ألها ليست مستوردة لرجال الدين دون غيرهم لا تعتبر من المواد الغذائية الضرورية للمعيشة بل تعد من الأشياء التكميلية بالإضافة إلى أن الكمية المستوردة مبالغ فيها، لذلك رأت المصلحة عدم إمكان إحابة الطلب وقد أيدت وزارة المالية هذا الرأى حاصة وأن مدارس الإرساليات الأخرى لا تعفى عما تستورده من هذا الصنف (٢٥).

وهكذا استثمرت الإرساليات الدينية الفرنسية فرصة وحود المنح والإعفاءات العقارية والجمركية التي تمنحها الحكومة المصرية للإرساليات الأحنبية بصفة عامة في مصر وأخذت الإرساليات الفرنسية في إقامة العديد من مدارسها حيث تفوقت هذه المدارس على نظيرالها من مدارس الإرساليات الأحنبية عددا ونوعا ولنأخذ عام ١٩٢٧ مثالا على ذلك ففي ذلك العام وصل عدد مدارس الإرساليات الدينية

الفرنسية فى مصر إلى ١٢١ مدرسة وقد تباينت وتنوعت تلك المدارس فوصل عدد مدارس البنين ٦٢ مدرسة فى حين بلغ عدد مدارس البنسات ٣٠ مدرسة، أصا المدارس المشتركة (بنين وبنات) فقد بلغت ٢٩ مدرسة (٢٥٠). هذه أعداد المدارس الفرنسية الدينية وحدها هذا بخلاف المدارس المدنية والحرة والتي سنتحدث عنها لاحقا.

هكذا كانت الجمعيات الدينية الفرنسية في مصر تحرص على تأسيس أكبر عدد من مدارسها في مصر وذلك بخلاف الجمعيات الدينية الأجنبية الأخسرى مشل: الجمعيات البريطانية التي كان عدد مدارسها في عسام ١٩٢٧م لا يتعدى ٣٧ مدرسة، كذلك المدارس التابعة للجمعيات الدينية الأمريكية لم يتعد عددها ٣٦ مدرسة في نفس العام، وكذلك الأمر بالنسبة للمدارس الدينية اليونانية ٨ مدارس، وللدارس الدينية الإيطالية ٨٠ مدرسة (٨٠).

استمرت الإرساليات الدينية الفرنسية فى تشييد مدارس لها فى جميع أنحاء مصر وكانت تتزايد أعدادها عاما بعد عام وطبقا لإحصاء العسام الدراسى وكانت تتزايد أعدادها عاما بعد المدارس الفرنسية التابعة لجمعيات دينية إلى ١٩٣٩ مدرسة فى حين لم يتعد عدد المدارس الدينية البريطانية ٢٥ مدرسة والايطالية ٤٧ مدرسة والأمريكية ٣٩ مدرسة واليونانية مدرستان (٥٩).

انتشرت مدارس الإرساليات الفرنسية في كل من الوجه البحسرى والوجسه القبلى على طول البلاد وقد اخترت الشرقية كنموذج لوجود المسدارس الدينية الفرنسية في الوجه البحرى، ولاسيما أنه في العام الدراسي ١٩٥١-١٩٥٢م كانت المدارس الفرنسية الموجودة في مديرية الشرقية في ذلك الوقت كلها تابعة للجمعيات المدينية أي ألها مدارس إرساليات حيث وصل عدد التلاميذ في هسذه المسدارس والتي تنوعت مابين رياض أطفال وابتدائي وثانوي — إلى ٣٥٨ مدرسة منسها ٨٨ بنين و ٢٧٦ بنات في حين أن مديرية الشرقية في ذلك الوقت لم يكسن بحسا أيسة مدرسة بريطانية (٢٠٦٠)، أما الوجه القبلي فقد اخترت أسوان كنموذج والتي لم تتركها الجالية الفرنسي حيث وجد بها ثلاث مدارس جميعها تابع للجمعيات الدينية بينمسا لم توجسد في أسوان أيسة مدرسة بريطانية وذلسك في العسام الدراسسي

وفى القاهرة وصل عدد تلك المدارس الدينية الفرنسية إلى ٣٨ مدرسة في حين وصل عددها في الإسكندرية إلى ٢٠ مدرسة وذلك طبقا لإحصاء عام ١٩٥٢ (٦٢).

حافظت هذه المدارس على أقسامها المحانية للتلاميذ الغير قادرين على دفيع المصروفات وعلى سبيل المثال ففي عام ١٩٥٢/١٩٥١ كان عدد الذين يسدفعون المصروفات في مدارس الإرساليات الفرنسية في الإسكندرية بلغ ٣١٣٦ بنون، ٢٥٧٨ بنات، أما عدد الطلاب في القسم المحساني بلغ ٥٧٩ بنون، ١٢١٦ بنات (٦٣).

| الاجمالي    | بنا <i>ت</i> | بنين | المحافظة   |
|-------------|--------------|------|------------|
| ۳۲٦٧        | ١٨٨٢         | ١٣٨٥ | القاهرة    |
| 7777        | 917          | 1717 | الاسكندرية |
| <b>Y90</b>  | £ £ 7        | 789  | القناة     |
| 7.7         | 188          | ٥٨   | السويس     |
| ١٦٦         | 107          | 18   | الدقهلية   |
| 49          | 79           | -    | الشرقية    |
| (°) V . 9 I | 8029         | 7077 | الإجمالي   |

يتضح من الإحصاء السابق أن عدد التلميذات فى مدارس الإرساليات الدينية الفرنسية فى عدد من محافظات مصر قد ازداد وفاق عدد التلاميذ فيما عدا محافظة الإسكندرية وهذا يعكس مدى نجاح تلك المدارس فى كسب ثقة أولياء الأمور ممسا شجعهم على تعليم بناقم فى تلك المدارس.

لقد كان لكل إرسالية هدفها التي جاءت إلى مصر كى تحققه من خلال مدارسها والتي حددها الكاتب الفرنسي موريس باريس Maurice Barcs والذي زار مدينة الاسكندرية بما فيها من مدارس فرنسية دينية وقدم وصفا لأهداف كل إرسالية حيث رأى أن مدارس الراهبات وبخاصة التابعة لكنيسة سان فنسسان دى

بول كانت أهدافها خيرية والتي خصصت أقسام من مدارسها بالمجان بالإضافة إلى إنشاء دور للأيتام ومستوصف يخدم عدد كبير من المرضى، أما إرسالية الجزويـت فكان هدفها الأعظم هو نشر الثقافة الفرنسية في حين رأى أن إرسالية الفريسر كانت تؤسس طلابها وتعدهم للعمل في مجال الاقتصاد والتحارة سواء في البنوك أو الشركات والمؤسسات التحارية والإدارية (٢٤).

لقد كانت إذا مدارس الإرساليات الدينية الفرنسية في مصر أكثر المدارس الدينية الأجنبية انتشارا سواء على مستوى أعداد المدارس وكذلك أعداد الدارسين ولقد ساعد على هذا كما رأينا التسهيلات التي منحتها الحكومة المصرية لحسده المدارس، بالإضافة إلى تشجيع الأسرة الحاكمة في مصر في ذلك الوقت لحسله المدارس والذي تمثل في تخصيص جوائز للمتفوقين من الدارسين وخير مثال على ذلك قيام الملك فؤاد بتخصيص حائزة للمتفوق في مدرسة Pensionnat de la وبصفة دائمة للمدرسة وكانت هذه الجائزة عبارة عن سندين من الدين الموحد يخصص ربعهما للفائز السدة وكانت هذه الجائزة عبارة عن سندين من الدين الموحد يخصص ربعهما للفائز السدة الأول، وظلت المدرسة ترسل سنويا قائمة المتفوقين والناجحين بالمدرسة إلى "السدة العلية الملكية" حتى عهد الملك فاروق (٢٥٠).

وأحيرا فإن الإرساليات الكاثوليكية الفرنسية قد ساعات كثيرا في نشر الثقافة الفرنسية في مصر بين الدارسين في مدارسها والذين كانوا من مختلف الجنسيات والديانات والطبقات وهي ميزة انفردت بها الإرساليات الفرنسية دون غيرها من الإرساليات الأجنبية.

حدير بالذكر أن بعض الفتيات المصريات لم يتحملن النظام الصارم اللذي تعمل به المدارس الدينية الفرنسية في مصر ومن هؤلاء السيدة انجى أفلاطون — ابنة عمد باشا أفلاطون أستاذ علم الحشرات وكانت من فناني مصر المستقلين — اللي رفضت الاستمرار أثناء طفولتها في الأربعينيات في الدراسة بمدرسة القلب المقسلس التي تخضع تلميذاتها لنظام صارم ونجحت الفتاة الصغيرة في إقناع أسرتما بترك هذه المدرسة ولكنها انتقلت ايضا إلى تعليم فرنسي ولكنه يتمتع بحرية أكبر وصرامة وأرستقراطية أقل وهو التعليم المدي الذي تمثل في مدرسة "الليسيه" (١٦).

## ثانيا- المدارس الفرنسية المدنية:

أنشئت هذه المدارس في مصر بهدف نشر الثقافة الفرنسية على النمط العلماني الذي يبعد كل البعد عن التعليم الديني الذي مارسته الإرساليات الدينية الفرنسية في مدارسها، وقد انقسمت هذه المدارس إلى نوعين الأول منها أطلق عليه مدارس تابعة لجمعيات غير دينية والنوع الثاني من المدارس هي ما عرفت باسم المدارس الحرة (الخاصة) والتي يملكها أفراد وليست هيئات أو مؤسسات.

## مدارس البعثة المدنية الفرنسية (الليسيه):

قامت فى فرنسا حركة مناهضة ضد هيمنة رجال الدين على التعليم، وفى عام ١٩٠٤م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بمنع رجال الدين من الإشراف على التعليم، واتخذت اجراءات من أجل التخلص من سيطرة التعلسيم السدين على المدارس، حيث قامت بافتتاح عدد من المدارس تشمل أنحاء العالم تتبيع المناهج الفرنسية، دون تدخل رجال الدين فى الاشراف عليها ولكنها فى نفسس الوقست تكون بجانب مدارس الارساليات الدينية وحرصت الحكومة الفرنسية أن تنال المدارس الفرنسية فى مصر سواء الدينية منها أم المدنية كامل حريتها، وتلك كانت أولى مواد الاتفاق الودى الذى تم بين بريطانيا وفرنسا عام ١٩٠٤م والتي نصست على "أن تترك المدارس الفرنسية حرة فى ممارسة نشاطها فى مصر "(١٧).

قثلت البعثة الدينية الفرنسية في مصر في مسدارس الليسيه المعتبر مسن Mission Laique ولقد كان حلم إقامة مدارس فرنسية مدنية يراود الكير مسن أفراد الجالية الفرنسية في مصر منذ عام ١٨٨٠م ولكن الفكرة ظلت حلما حتى عام ٢٠٩٥م حينما أقيمت أول مدرسة ليسيه في البلاد وكانت مدرسة صغيرة بلغ عدد طلابحا في عام ١٩٠٧م أربعين طالبا، ومنذ عام ١٩٠٩م بدأت البعثة في إنشاء فروع لمدارسها في كل من القاهرة والإسكندرية، ففي القاهرة قامت البعثة بتأسيس مدرسة ليسيه بشارع مظلوم وكان ذلك في عام ١٩٠٩م، وبعد مسرور النستين وعشرين عاما، افتتحت مدرسة الليسيه في منطقة بساب اللوق في ٢٦ نوفمبر ومهرد ١٩٠٩م.

وفى عام ١٩٣٧م شهد حى مصر الجديدة افتتاحا لأحدث مدارس الليسيه فى القاهرة كما كان يطلق عليها "معهد الليسيه فرانسيه بمصر الجديدة " وكان مدير

المدرسة في ذلك الوقت مسيو دى كومنين<sup>(٢٩)</sup>.

أما مدينة الإسكندرية فقد حازت على عدد لا بأس به من مدارس الليسيه التي أما مدينة الإسكندرية فقد حازت على عدد لا بأس به من مدارس الليسيه التي أول أدارها البعثة العلمانية تحت مسمى Le Lycee d'Alexandrie وكانست أول مدرسة ليسيه في الاسكندرية قد أنشئت في عام ٩٠٩م والتي تم نقلها بعد ذلسك إلى منطقة الشاطبي في عام ١٩١٤م (٢١).

ظلت مدارس الليسيه في كل من القاهرة والإسكندرية تنشر الثقافة الفرنسية بين طلابها وكانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات هي فترة تألق تلك المدارس خاصة وأنه ظهر نوع من الاندماج بين المصريين والفرنسيين مما حدا بإطلاق مسمى "مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية" على المدرسة الموجودة بشارع نشاطى بحي شبرا(۲۷).

كذلك كان يوحد فرع لمدرسة الليسيه في مدينة بورسعيد منذ عام ١٩٠٩م(٧٣).

تعددت وتنوعت الدراسة في مدارس الليسيه الفرنسية في مصر وذلك طبقسا لاحتياجات المجتمع المصرى لمختلف درجات التعليم، وكذلك احترمست الليسيه تفضيل كثير من المصريين ادخال بناقم في مدارس منفصلة، لذلك قامت بتأسسيس مدارس خاصة للبنات، كذلك تنوعت أقسام الدراسة بهذه المدارس وإليكم نموذجا عن مدارس الليسيه في القاهرة في فترة الأربعينيات من القرن العشرين.

- مدرسة الليسيه الفرنسية والكائنة بشارع الحوياتي:
  - كانت تنقسم إلى أربعة أقسام:
- ۱- ليسيه البنين: وفي هذا القسم يتم تحضير الطلبة لمختلسف أقسسام البكالوريا الفرنسية بالاضافة إلى قسم مصرى وقسم تجارى وكان يوجد بالمدرسة قسسم خارجي (تحت المراقبة) وقسم نصف داخلي.
  - ٢- ليسيه البنات: تحضر الطالبات لشهادات "البريفيه" والبكالوريا الفرنسية.
    - ٣- ليسيه الأطفال.
    - ٤- روضة الأطفال.
    - مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية الكائنة بشارع فؤاد بمليوبولس:

كانت أيضا تنقسم إلى ليسيه البنات وليسيه البنين بالإضافة إلى روضة أطفـــال وحرصت هذه المدرسة على تلقين الطلاب كلا من الثقافتين الفرنســـية والمـــرية

وكذلك كان إلزاميا تعليم اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية.

## - الكلية الفرنسية للبنات - الكائنة بشارع ذهني بالظاهر:

كانت تعمل على تحضير الطالبات بمقتضى المناهج الابتدائية لشهادة البريفيه.

## - الكلية الفرنسية للبنين بالظاهر:

عملت بمقتضى المناهج الابتدائية الفرنسية ومناهج البكالوريا المصرية (٧٤).

حرصت مدارس الليسيه في مصر على القيام بأنشطة متنوعة منها اقامة حفلات سنوية بمسرح الكورسال وتخصيص ربع هذه الحفلات لمساعدة الطلاب الفقراء وكانت تلك الحفلات دائما ما تحظى برعاية ملوك مصر وبحضور لنواب الجالية الفرنسية (٥٠٠).

كذلك كان لليسيه مسرحا كبيرا تقام على خشبته الحفلات الغنائيـــة العامـــة ومن أهمها حفلات السيدة أم كلثوم والتي كانت تقدمها الاذاعة اللاسلكية في ذلك الوقت (٢٦٠).

ومن الأنشطة التي مارستها الليسيه في مصر كانت الأنشطة الثقافية ومن صورها تنظيم محاضرات واستقدام أساتذة فرنسيين للمحاضرة في مختلف المحسالات وخاصة الاجتماعية وكان غالبا ما يكون رئيس شرف المحاضرة وزير فرنسا المفوض كما حدث في عام ١٩٣٧م حيث نظمت الليسيه فرانسيه محاضرة بقاعة محاضرةا بشارع الشيخ ريحان برئاسة شرف المسيو دى فيتاس وزير فرنسا المفوض وكان موضوع المحاضرة " شروط التحدث إلى الجمهور وذكريات عن بعض كبار الخطباء الفرنسين "(٧٧).

كذلك حرصت الليسيه على نشر اللغة الفرنسية بين أفراد المحتمع المصرى ففى عام ١٩٥٦م قامت الكلية الفرنسية بالظاهر والليسيه فرانسيه بباب اللسوق بفتح أبواهما لمن يرغب فى دراسة ليلية لتعلم اللغة الفرنسية على أيدى مدرسين فرنسيين وذلك بمشاركة الاتحاد الفرنسي فى باريس (٢٨٠).

أما الأنشطة الرياضية فقد حرصت مدرسة الليسيه الفرنسية المصرية على ممارسة طلابها وطالباتها لكل أنواع الرياضة في كلل مكسان على الأراضي المصرية (٧٩).

استنادا إلى الاحصاءات الرسمية نجد أن مدارس البعثة المدنية الفرنسية في مصـــر

لم تكن بالكثرة العددية التي كانت عليها مدارس الارساليات الدينية الفرنسية خاصة من حيث الانتشار بين ربوع مصر بوجهيها البحرى والقبلى بل اقتصر الأمر على التواجد في كل من القاهرة والإسكندرية ومخافظة القناة لذلك كانت فروع مدارسها قليلة من حيث العدد ففي عام ١٩٢٧م وصل عدد هذه المدارس في مصر إلى اثنتي عشر مدرسة قسمت كالآتي:

- خمس مدارس بنین و بنات (مشترکة).
  - ثلاث مدارس للبنات.
  - أربع مدارس للبنين (<sup>(٨٠)</sup>.

في حين نقصت أعداد مدارس البعثة الفرنسية في مصر في الأربعينيات ففي عام ١٩٤٠ موصل عدد مدارسها إلى عشر مدارس فقط، ولكن مع هذا التراجع ظلت هذه المدارس تتفوق عدديا على المدارس المدنية التابعة للحاليات الأجنبية الأحسرى الموجودة في ذلك الوقت فقد وصل عدد المدارس المدنية التابعة للحالية الايطالية إلى ثلاث مدارس، كذلك وجدت أربع مدارس مدنية فقط تابعة للحالية اليونانية، في حين لم توجد للحالية البريطانية أي مدرسة مدنية في مصر في ذلك الوقت (١٨).

على الرغم من ضعف التواجد العددى لمدارس البعثة المدنية الفرنسية في مصر إلا أن جهودها لنشر الثقافة الفرنسية كان ملموسا في أكسبر مسدينتين في السبلاد بالقاهرة والإسكندرية حيث توجد الادارة المركزية وكذلك وجود أكسبر تجمسع سكاني في البلاد بمختلف طوائفه وجنسياته.

## ثالثا- المدارس الفرنسية الخاصة:

عرفت مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر ما يسمى بالمدارس الخاصة أو "الحرة" كما كان يطلق عليها فى النصف الأول من القرن العشرين وكان للحالية الفرنسية نصيبا فى هذه المدارس، ففى عام ١٨٩١م قام المسيو رفائيل ديبونو بافتتاح "مدرسة ديبونو" وحرص على الاعلان عن ذلك فى صحيفة المقطم، والذى أوضح فيه أنه جعل للمدرسة طبيب خاص يتفقد أحوال الطلاب مرة أسبوعيا، كذلك أوضح أن مناهج المدرسة نفس مناهج المدارس التجهيزية الحكومية والتى يستطيع الطلاب بواسطتها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية (البكالوريا)(١٢٠).

وفى نفس العام فى الإسكندرية افتتح المسيو أنطونين حيرار مدرسة خاصـــة فى عطة بولكلى بالرمل وهى مدرسة اختصت بتعليم اللغة الفرنسية حيث قضى هــــــذا الفرنسي ثلاثين عاما فى مجال التدريس فى مصر (٨٣).

تواصل ظهور المدارس الفرنسية الخاصة في مصر ففي العشمرينيات وحمدت مدرسة فرنسية في شارع محمد على عرفت باسم "مدرسمة سميعو الفرنسمية" وكانت تدرس اللغة الفرنسية للمستوى الابتدائي والراقي وكانت أهمداف همذه المدرسة هو تشجيع تعلم اللغة الفرنسية فكانت إعلاناها دائما في الصحف تحمت عنوان" ٣ شهور تتكلم فرنساوى "(٨٤).

تأسست فى عام ١٩٣٢م مدرسة فرنسية خاصة هى" مدرسة أويير" وكان مقرها بشارع عدلى وكان يدرس بها مناهج معهد المحاسبة الفرنسى وتميئ طلابها لامتحانات البريفيه والبكالوريا الفرنسية واستمرت المدرسة فى مزاولة أنشطتها التعليمية حتى عام ١٩٥٦ (٨٥٠).

حرصت المدارس الفرنسية الخاصة أن تؤسس مدارس للبنات فقط ومن هذه المسدارس "مدرسة شكور الفرنسية " بشيرا وهي مدرسة تعلمت كا الفتيات المصريات المسلمات (٨٦٠).

كانت توحد في مصر عدة عوامل ساعدت على نشر التعليم الفرنسي في مصر منسذ ومنها العنصر اليهودي الذي يجب ألا نغفله فالمدارس اليهودية في مصر منسذ تسعينيات القرن التاسع عشر كانت تنتهج في مدارسها المناهج الفرنسية وكانست البداية مع مؤسسة الاليانس الإسرائيلية — ذات الاتجاه الصهيوني — التي أسست سلسلة من المدارس في مصر في كل من القاهرة والإسكندرية وطنطا وكان هدفها الأول وقف اقبال اليهود على التعلم في مدارس غير يهودية، وبالفعل دخلها أبنساء اليهود من كل الجماعات سواء المحلية منها أم الوافدة من الخارج وكسان للمنسهج الفرنسي التي اتسمت به تلك المدارس أثره في صبغ اليهسود في مصسر بالصسبغة الفرنسي التي اتسمت به تلك المدارس أثره في صبغ اليهسود في مصسر بالصسبغة

 وعلى عكس المدارس المدنية الفرنسية، فقد أثبتت الإحصاءات أن المدارس الفرنسية الخاصة كانت في ازدياد مستمر ففي عام ١٩٢٧م وصل عدد هذه المدارس إلى عشرة وكانت مقسمة على النحو التالى:

١ - سبع مدارس مشتركة.

٧- مدرستان للبنات.

٣- مدر سة للبنين (<sup>٨٩)</sup>.

في حين ارتفع عدد تلك المدارس إلى سبعة عشر مدرسة في العام الدراسي المدرسة في العام الدراسي المدرسة على بقيسة الحاصة تحتل المرتبة الأولى متقدمة على بقيسة الجاليات الأحنية الأخرى الكبرى ويمكننا القول بأن المدارس الانجليزية ربما كانت تنافس المدارس الفرنسية في مجال التعليم الحاص حيث وصلت المدارس الانجليزية الحاصة إلى أربعة عشر مدرسة (١٠٠). وربما كان هذا هو المجال الوحيد الذي تنافس فيه الانجليز أمام الفرنسيين فكان صراع حكومات.

لقد تفوقت الجالية الفرنسية فى عدد مدارسها فى مصر على أيسة حاليسة أحنبيسة أخرى وذلك من حيث عدد المدارس وعدد الدارسين وبخاصة أمام المدارس البريطانيسة فى مصر واليكم حدولا إحصائيا مقارنا بين أعسداد المسدارس الفرنسسية والمسدارس البريطانية.

| عدد المدارس البريطانية | عدد المدارس الفرنسية | السنوات الدراسية |
|------------------------|----------------------|------------------|
| (41)                   | ٧٨                   | 19.9             |
| (97)44                 | 110                  | 1977-1971        |
| ٣٣                     | 187                  | 1970-1978        |
| ٣٦                     | 127                  | 1974 1977        |
| (17)41                 | ١٣٧                  | 1981-1980        |
| · (9 £ 9               | 19.                  | 1981989          |
| ٤١                     | ۱۳۰                  | 1987-1987        |
| ٣٧                     | ۱۲۸                  | 1927_1980        |

| <sup>(40)</sup> To | 188 | 1989-1984   |
|--------------------|-----|-------------|
| (41) 44            | ۱۲۱ | 1907 - 1901 |

مقارنة بين عدد المدارس الفرنسية والبريطانية في مصر

يتضع من الجدول السابق أن المدارس الفرنسية في مصر كانت تتزايد بصسورة ملحوظة على مر السنوات إلا أن فترة الثلاثينيات تعد من أهسم السنوات السق شهدت أكبر عدد للمدارس الفرنسية في مصر والتي استمرت حتى عسام ١٩٤٠م ورغم الانخفاض الذي حدث في عدد المسدارس الفرنسسية فتسرة الأربعينيات والخمسينيات إلا أنها ظلت متفوقة عدديا بالمقارنة بالمدارس البريطانية في مصر وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على مثابرة الفرنسيين وإصرارهم على تحقيق هدفهم في نشر ثقافة بلادهم داخل المجتمع المصرى وهو الهدف الذي لم تستطع بريطانيا أن تققه في مصر وليس أدل على ذلك من أعداد المصريين الذين التحقوا بالمسدارس الفرنسية.

ولنعقد مقارنة إحصائية بين المدارس الفرنسية والمدارس البريطانية وأعداد الطلاب المصريين في كل منها في فترة الأربعينيات.

| المصريين في المدارس البريطانية |      | المصريين في المدارس الفرنسية |       | السنوات   |
|--------------------------------|------|------------------------------|-------|-----------|
| بنات                           | بنين | بنات                         | بنين  | الدراسية  |
| <b>777</b> A                   | 7729 | 18441                        | 9177  | 1984-1984 |
| 7170                           | 718. | 100.9                        | 1.119 | 1987-1980 |
| ( <sup>4Y)</sup>               | 44.4 | 17971                        | 9997  | 1989-1988 |

### مقارنة بين أعداد طلاب المدارس الفرنسية والمدارس البريطانية

يتضح من الاحصائية السابقة كثرة أعداد الدارسسين المصريين في المسدارس الفرنسية وبخاصة إقبال الفتيات المصريات على الدراسة في تلك المدارس مع تزايد أعدادهن عاما بعد عام وهذا دليل على ثقة أولياء الأمور المصريين في المسدارس الفرنسية، في حين أن المدارس البريطانية بالإضافة إلى قلة عددها في مصر فإفسا لم تستطع حذب التلاميذ المصريين إليها وبخاصة الفتيات اللائي أخذت أعسدادهن في التناقص والتراجع عاما بعد عام.

وإذا ما تناولنا طلاب المدارس الفرنسية من حيث انتماءاتهم الدينية والطائفية غد أنها تنوعت تنوعا ملحوظا ففي عام ١٩٣٦-١٩٣٧م كان عدد المصريين المسلمين في المدارس الفرنسية ٢٠٦٠ وعدد الأقباط ١١٥٠٧، أمسا المسيحيون الأجانب فقد تنوعت مذاهبهم تاتى في المقدمة الطائفة الكاثوليكية تليها الطائفة الأرثوذكسية ثم الطائفة البروتستانتية والتي بلغ عدد طلابها ١٣٤١، أما الطائفة الإسرائيلية فقد بلغ عددها ١٠٤٧ ووجدت ديانات أحرى قدر عدد طلابها ١٠٤٤.

وفى احصاء عام ١٩٣٩-١٩٤٠ كان عدد المصريين المسلمين فى المسدارس الفرنسية ٦٤٩٣ وقد كان عدد الاناث ضعف عدد الذكور، أما عدد الأقباط فبلغ ١٢٣٣٠، والمسيحيون الأحانب وصل عددهم ١٢٦٦٨، فى حين بلغ عدد طلاب الطائفة الاسرائيلية ٣٧٥٣.

ازداد عدد المصريين المسيحيين الذين يدرسون في المسدارس الفرنسية طبقسا لاحصاء عام ١٩٤٢ - ١٩٤٣ حيث بلغ عددهم ٧٥١٧ منهم ٥١٩٧ من الإناث أما عدد الأقباط فبلغ عددهم ٢٠٨٦ أما المسيحيون الأجانب من مختلف المذاهب فقد وصل عددهم إلى ١٠٢٨٦، ونرى الطائفة الإسرائيلية وقد بلغ عددها في ذلك العام ٥٥،٤ (٩٨٠).

## يتضح من الإحصائيات الثلاث السابقة عدة نقاط:

أولاً أظهرت أن المصريين مسلمون وأقباط مثلوا النسبة الأعلى من حيث عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس الفرنسية.

ثانيا - أن عدد الأقباط كاد أن يكون ضعف عدد المسلمين المصريين في المدارس الفرنسية ويعكس ذلك إقبالهم على تلك المدارس.

ثالثا- ارتفاع نسبة عدد اليهود في المدارس الفرنسية.

وكما كان التفوق الفرنسى فى عدد المدارس والدارسين فى مصر، كان أيضا التفوق العددى للمدرسين، حيث كانت أعداد المعلمين فى المدارس الفرنسية مسن أكبر أعداد المعلمين بالنسبة للمدارس الأجنبية الموجودة فى مصر، ونسرى ذلسك واضحا فى الفترة مابين عامى ١٩٤٢ و ١٩٤٩ والذى تراوح عسدد المعلمسين فى المدارس الفرنسية مابين ٢١٦٤ و ٢٢٣٤ معلم ومعلمة، فى حين أن أعداد المعلمين فى مدارس الجاليات الأجنبية الكبرى الإيطالية، اليونانية، والبريطانية

كانت تتراوح بين الأربعمائة والستمائة معلم (۱۹). وهي أعداد لاتقارن بأعداد تلك الجاليات، وهذا يعكس مدى التفوق الفرنسي في المجال التعليمي في مصر في فترة الدراسة.

# رابعا- التعليم الفرنسي في المدارس الحكومية: `

عرفت مصر منذ فحر تاريخها الحديث نظم ومناهج التعليم الفرنسي في المدارس الحكومية وقد تم تدريس معظم المواد الدراسية باللغة الفرنسية وذلك في مدارس الحكومة الموزعة على طول البلاد وخاصة في القاهرة والاسكندرية حيث كان يتم تدريس الجغرافيا والتاريخ العام (۱۰۰۰). والرياضة (۱۰۰۱). وغيرها باللغة الفرنسية على أيدى المدرسين الفرنسيين وقد استمر ذلك فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر أى ما يقرب من عشرين عاما من الاحتلال البريطاني لمصر، إلى أن تولى المستر دوجلاس دنلوب منصب مستشار نظارة المعارف في عام ٢٠١٦م والذي كان يعد أكبر معاديا انجليزيا للعنصر الفرنسي الموجود في مدارس الحكومة المصرية (١٠٠١).

من أشهر المدارس الحكومية التي درست كها مناهج التعليم الفرنسي والتدريس باللغة الفرنسية.

١- المدرسة الخديوية.

٢-مدرسة رأس التين بالإسكندرية (١٠٣).

٣- مدرسة قلم الترجمة والتى بلغ عدد تلامذها ٣٧ تلميــذا فى عـــام ١٨٨٨ كانوا منقسمين إلى فرقتين: فرقة فرنسية مكونة من فصلين وأخرى انجليزية مكونة من فصل واحد وقد وصل عدد من تخرجوا من هذه المدرسة ١٨ تلميذا فى تلـــك السنة، منهم ١٠ من الفرقة الفرنسية و ٨ من الفرقة الانجليزية وألحقوا بالمــدارس الابتدائية والتجهيزية ليتدربوا على طرق التعليم (١٠٤).

٤- المدرسة التوفيقية والتي كان يديرها الفرنسيون(١٠٠٠).

٥-المدرسة السعيدية (١٠١).

استعانت نظارة المعارف بالمدرسين الفرنسيين في المدارس المصرية، وكثيرا ما كان يتم استحضار الفرنسيين من بلادهم كما حدث في عسام ١٨٩٦ حيث تم

احضار أربعة فرنسين لتدريس اللغة الفرنسية فى مدارس الحكومة وهم. مسيو مليون، مسيو أوليفيه حيث تم تعيينهما فى المدرسة الخديوية، ومسيو ل. توندر، مسيو جى وتم تعيينهما بمدرسة رأس التين بالإسكندرية (١٠٧).

دأب المستر دنلوب منذ توليه منصبه فى نظارة المعارف على إقصاء الفرنسيين سواء الاداريين أم المدرسين عن مجال التعليم فى المدارس الحكومية (۱۰۸۰)، وبدأ فى شن الحرب على كل ما هو فرنسى، وتحت ضغط انجليزى طلبت نظارة المعارف فى مشروع ميزانيتها لعام ۱۹۰۸ الذى أرسلته لنظارة المالية بتاريخ ٢٦ يونيو

نقل القسم الفرنسى من المدرسة السعيدية إلى المدرسة التوفيقية وضمه إلى المقسم الفرنسى كا، وقد وافق مجلس النظار على ذلك وتم التنفيذ مع بداية أكتوبر عام ١٩٠٧م أم عام ١٩٠٧م المفعل في عام ١٩٠٨م تم نقل آخر مدرس للغة الفرنسية من المدرسة السعيدية إلى المدرسة التوفيقية وهو المسيو حسول سيزار حروحان سويسرى الأصل فرنسى التبعية (١١٠).

كانت بداية الحرب على الفرنسيين في المدارس الحكومية منذ تسعينيات القرن التاسع عشر الأمر الذي أقلق بعض المصريين ذوى الميول والثقافة الفرنسية مما حدا بحم إلى كتابة تقرير عن حالة المدرسة التوفيقية وما يحدث بها من عبث انجليزى وقد تم نشر هذا التقرير في بجلة السياسة البرلمانية الباريسية عام ١٨٩٥ الذي ذكسر أن المدرسة التوفيقية التي يديرها فرنسي قد أفسحت المجال لدراسة اللغسة الإنجليزيسة بأكثر مما كان ينبغى للعدد القليل من طلاب هذه اللغة فبينمسا يكسون للمسدرس الفرنسي نحو ١٨ تلميذا في الفصل الواحد يكون للمسدرس الإنجليسزى ٧ أو ٨ تلميذ وأحيانا لا يكون له أى تلميذ وينتج عن ذلك دفع مرتبات لمدرسين انجليز لا حاجة لهم، في حين تضطر المدرسة إلى رفض كثيرين من الطلبة الذين يقصدونا للراسة اللغة الفرنسية.

وقد ذكر التقرير أن المدرسة تقدم لها فى عام ١٨٩٥م عددا كبيرا من التلاميذ لدراسة اللغة الفرنسية إلا أن المدير اضطر إلى رفض طلبات ٥٠ تلميذا منهم (١١١).

استمرت المحاولات الانجليزية للقضاء على الأقسمام الفرنسمية في الممدارس الحكومية وقد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق هدفها ففي عام ١٩١٠م كان عمدد

المنتسبين إلى القسم الفرنسى فى مدارس الحكومة من التلامية ضيل حدا ويكساد يكون لا يوحد، ففى نتيجة امتحان الشهادة الثانوية لعام ١٩١٠م كان لا يوجد فى المدرسة الخديوية بالقاهرة طلاب فى القسم الفرنسى، بينما وصل عسدد طلاب القسم الانجليزى إلى ٤٧ طالب بالقسمين الأدبى والعلمى، وجملة المدارس الثانويسة الأميرية كان عدد طلاب القسم الانجليزى بما ٢٦٠ طالبا، فى حين لم يتعد طلاب القسم الفرنسى الخمسة (١١٢).

نعم لقد حدث تراجع للوحود الفرنسى داخل المدارس الحكومية وذلك أمـــام الضغط الانجليزى ولكن هذا التراجع كان يتوقف فى بعض الأحيـــان وخاصـــة فى بعض المدارس الحكومية التى لم تستطع الاستغناء عن الوحود الفرنسي بما وأهمها:

#### - مدرسة الحقوق:

هذه المدرسة التي قامت على أكتاف الفرنسيين منذ عهد الخسديو اسماعيل وكانت هذه المدرسة تأتى على رأس المدارس المصرية من حيث المكانسة حيسث أشرف عليها حقوقيون فرنسيون ذووا علم ومهارة.

منذ بداية الاحتلال وقف الإنجليز موقفا عدائيا من مدرسة الحقوق، وتصدوا لكل من له صلة بهذه المدرسة من إداريين وطلبة، فقد كانت مدرسة قائمة على تدريس القوانين الفرنسية وتدرس للطلبة المصريين مبادئ الثورة الفرنسية تلك المبادئ التي أصبحت شعارا لفرنسا وبالتالي نما داخل طلبة المدرسة الشعور بأن لهم حقوقا سياسية ووطنية ساعدةم المدرسة على إظهارها وانطلاقها في وجه العدو المحتل.

حدير بالذكر أن معظم رجالات الحركة الوطنية المصرية تخرجوا من مدرسة الحقوق وعلى رأسهم مصطفى كامل صاحب الثقافة والتوجه الفرنسي (١١٢)، والذى اعتمد هو وأصحابه فى الدعاية ضد الإنجليز على الجرائد الفرنسية فى مصسر وفرنسا.

شيئا فشيئا أصبحت مدرسة الحقوق المصرية معقلا وقلعة للوطنية المصرية، ولذلك لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدام سياسة الاضطهاد واستعمال القسوة المبالغ فيها في محاولة للحد من أعداد الدارسين بتلك المدرسة (١١٤)، ومسن جهسة أخرى محاولة لردع المقاومة الوطنية.

أما على المستوى التعليمى فقد نجح الإنجليز في التضييق على الفرنسيين داخسل مدرسة الحقوق المصرية مما أدى إلى تراجع هذه المدرسة إلى مستوى مدرسة ثانوية وبالإضافة إلى ذلك تمت إقالة العديد من المسئولين الفرنسيين وعلى رأسهم نساظر المدرسة المسيو لامبير والذي تمت إقالته في عام ٢ ، ٩ ١م والسبب في ذلسك هسو مؤازرته لمصطفى كامل وأتباعه (١١٥).

ومثل جميع المدارس المصرية أنشىء قسم للدراسة بالانجليزية إلى جانسب الدراسة باللغة الفرنسية في مدرسة الحقوق وكانت البدايات دائما في صساخ الفرنسيين ولكن مع مرور الوقت يطغى الوجود الإنجليزى وذلك على مستوى المدارس الحكومية فقط. ففي عام ١٩٩١م كان عدد طسلاب مدرسة الحقوق المصرية ١١٩ طالب، يدرس منهم ٨١ طالب بالقسم الفرنسي، يينما يدرس ٣٨ طالب بالقسم الانجليزى وذلك على حساب القسم الفرنسي في مدرسة الحقوق المصرية ففي بالقسم الانجليزى وذلك على حساب القسم الفرنسي في مدرسة الحقوق المصرية ففي تقرير عن الحالة التعليمية في مدرسة الحقوق عام ١٩٩٩م ذكر أن عدد الطلبة في ذلك العام بلغ ٢٥٢ طالبا منهم ٢٣٨ يدرسون بالحقوق الانجليزية، في حدين بلغ عدد الطلاب الذين يتعلمون بالفرنسية في المدارس الثانوية الحكومية، ونال السدبلوما ٢٧ الطلاب الذين يتعلمون بالفرنسية في المدارس الثانوية الحكومية، ونال السدبلوما ٢٧ طالبا منهم ٣٨ من القسم الانجليزي (١١٠٠).

لقد ظلت المحاولات الإنجليزية مستمرة لإضعاف مدرسة الحقوق المصرية ولا سيما ألها نجحت فى تقليص عدد الحصص التى تدرس فيها اللغة الفرنسية وذلك لحساب حصص اللغة الانجليزية فما كان من سعد زغلول ناظر المعارف فى ذلك الوقت إلا أن رفع مذكرة إلى بحلس النظار يطلب فيها موافقة المجلس على أن يتلقى طلبة القسم الانجليزى بمدرسة الحقوق دروسا فى اللغة الفرنسية فى السنوات الثلاث الأولى بدلا من السنتين الأولى والثانية فقط، كما طالب أن تدرس اللغة الانجليزية بصفة اختيارية وليست احبارية فى القسم الفرنسى فى السنتين الأولىن وبرر ذلك بصفة اختيارية وليست احبارية فى القسم الفرنسى فى السنتين الأولىن وبرر ذلك بقوله: "لا حاجة لبيان أهمية تعلم اللغة الفرنسية بدرجة راقية لطلبة مدرسة الحقوق الذين يدرسون القوانين باللغة الانكليزية فإن معرفتها لازمة لهم ليتمكنوا من فهسم القوانين المصرية المأخوذة عن القانون الفرنساوى ولتيسر لهم الاستفادة من مطالعة

كتب المراجعة التي هي في الأغلب باللغة الفرنسية"، ولذلك فقد طالب بزيادة الحصص الإجبارية في الأسبوع لطلبة السنة الثالثة بالقسم الانجليزي إلى ٢٣ بدلا من ١٩ حصة، وقد وافق مجلس المعارف الأعلى على هسذه التعديلات بجلسته المنعقدة في ٢٨ مارس ١٩٠٩ (١١٨).

وعلى الرغم من نجاح الإنجليز فى إضعاف تواحد العنصر الفرنسى بالإضافة إلى إصرارهم على زيادة دراسة الحقوق باللغة الانجليزية فإن هذا لم يقف عائقا حيال نشر الفرنسيين لثقافتهم فى مجال دراسة الحقوق حيث لجأ كثير من المصريين إلى الالتحاق بمدرسة الحقوق الفرنسية.

#### - مدرسة المعلمين العليا:

كان المسيو فيدال ناظر مدرسة الادارة والألسن (الحقوق فيما بعد)عضوا في قومسيون المعارف الذي تم تشكيله وهذا القومسيون وجه اهتمامه إلى إنشاء مدرسة المعلمين التي تأسست عام ، ۱۸۸ حيث التحق بحا ، ۳ تلميذا اختير أغلبهم من تلامذة المدرسة التجهيزية بامتحان خاص في اللغة الفرنسية، وقد عرفت المدرسة منذ نشأقها باسم مدرسة المعلمين العمومية "النورمال" Ecole Normal المدرسة منها عام ۱۸۸۰م وكانت تدرس جميع المواد الدراسية بحا باللغة الفرنسية وهي التاريخ، الجغرافيا، التربية، الحساب، الجبر، حساب المثلثات، مبادئ الهندسة الوصفية والنظرية، مبادئ علم الهيئية، ومبادئ العلوم الطبيعية وكان يقوم بتدريسها الأساتذة الفرنسيون (۱۱۹).

لم تعتمد الدراسة في هذه المدرسة في بادئ الأمر على منهج خاص، بل وضع أول منهج لها في سنة ١٨٨٦ حيث أصدرت نظارة المعارف قرارا يقضى بتقسيم مدرسة المعلمين إلى ثلاثة أقسام ابتدائي، ثانوى، وخاص وقد سمي القسمان الابتدائي مدة الدراسة به أربع سنوات م، والثانوى مدة الدراسة به أربع سنوات م اليسيه مدرسة المعلمين وقد أطلق ذلك المسمى لأنها تحولت إلى مدرسة من الدرجة الثانية لما ظهر منها من نتائج حسنة، أما القسم الخاص فكانت أهداف إعداد المعلمين وهذا القسم اعتبر مدرسة عالية وكانت مدة الدراسة به ثسلات سنوات ثم عدلت إلى سنتين وكانت الدراسة باللغة الفرنسية، وقد اشترطت نظارة المعارف في قرارها أن ينتخب تلامذة قسم المعلمين (القسم الخاص) من المستممين المعارف في قرارها أن ينتخب تلامذة قسم المعلمين (القسم الخاص) من المستممين

للدراسة بقسمى اللبسيه وقد أطلق عليهم اسم تلامذة معلمين - Eleves وأن يتمتعوا جميعا بالمجانية مع صرف غذاء لهم ظهر كل يوم دراسى، كذلك تخصيص مبلغ جنيهان شهريا كمرتب للمتفسوقين منهم والذين كان يطلق عليهم Boursiers).

فى عام ١٨٨٨م نقلت المدرسة إلى قصر الترهة بشيرا وسميت باسم "مدرســة المعلمين التوفيقية" نسبة إلى الخديو محمد توفيق باشا.

وأمام النحاح الكبير التى أظهرته مدرسة المعلمين تحت الاشراف الفرنسى قسرر الاحتلال ألا يقف مكتوف الأيدى فقد كانت توجد بمصر مدرسة لتعليم اللغسات هى مدرسة "قلم الترجمة" أراد الانجليز تحويلها إلى مدرسة معلمين على غرار مدرسة المعلمين التوفيقية، على أن تكون الدراسة بما باللغة الإنجليزية وبالفعل تم هذا التحويل في عام ١٨٩٠ وسميت باسم "مدرسة المعلمين الخديوية" وضمت المدرستان في سنة المعام ١٨٩٠ تحت اسم "مدرسة المعلمين التوفيقية"، وما أن حساء عسام ١٩٠٠م إلا وتم الغاء القسم الفرنسي في المدرسة والاكتفاء بالقسم الانجليزي — وذلك بالطبع نتيجة التعنت الانجليزي — وذلك بالطبع نتيجة التعنت الانجليزي — ولكن المصريين لم يقبلوا على الدراسة في القسم الانجليزي حيث امتنع الطلاب عن الالتحاق به والذي أدى إلى اغلاق المدرسة في عام ١٩٠٤م ولكن ما لبث أن افتتحت المدرسة مرة أخرى في عام ٥٠٩م، وظلت اللغة الفرنسية غيير مستخدمة في هذه المدرسة حتى عادت مرة أخرى في عام ١٩١٨م كمادة أساسية تدرس بالمدرسة

لقد حاربت سلطات الاحتلال مدرسة المعلمين وذلك للقضاء على انتشار اللغة الفرنسية وكذلك حاولت القضاء على المدرسة من خال اغلاقها حيى المغترج للمجتمع أحيالا تنشر وتعلم اللغة الفرنسية (١٢٢). ولكن الحقيقة أن مسئولى التعليم في مصر حرصوا على انشاء مدارس للمعلمين والمعلمات خاصة باللغة الفرنسية طوال فترة الدراسة آخرها كان في عام ١٩٥١م حيث أنشات وزارة التربية والتعليم مدارس المعلمين والمعلمات الخاصة الفرنسية في مناطق متفرقة امتدت مايين القاهرة، الإسكندرية الجيزة، بني سويف، أسيوط، قنا، شبين الكوم، المنصورة، طنطا (١٢٢) وفي عام ١٩٥٦ كانت في القساهرة مدرستين للمعلمين والمعلمات الفرنسية الفرنسية (١٢٤٠).

## مدرسة التجارة الخديوية بالقاهرة:

شهدت هذه المدرسة اهتماما كبيرا بتدريس اللغة الفرنسية خاصة في القسم العالى وذلك أنه في عام ١٩١١م تضمنت خطة نظارة المعارف للدراسة في المدرسة التحارية القسم العالى بالمدرسة، أن تكون حصص مادة اللغة الفرنسية التي تسدرس في السنة الأولى ستة حصص وفي السنة الثانية أربعة، في حين أن مادة اللغة الإنجليزية خصص في الأسبوع (١٢٥٠).

مما سبق يتضح أن سلطات الاحتلال لم تنجح فى القضاء نهائيا على الوحسود الفرنسى فى المدارس الحكومية وقد ساعد على ذلك اهتمام مسئولى التعليم بنشسر اللغة الفرنسية بين طلاب المدارس الحكومية من خلال زيادة الحصص الدراسية.

ظهر جليا اهتمام وزارة المعارف باللغة الفرنسية خاصة بعد استقلال مصر عام ١٩٢٢م ففى عام ١٩٢٥م قررت الوزارة تدريس اللغة الفرنسية بمدرسة رأس التين الأميرية واعتبارها لغة أصلية مع اللغة الانجليزية (١٢٦٠).

كذلك رأت الوزارة أن نموذج التعليم الفرنسى نموذجا يحتذى به ففسى عسام ١٩٢٥ م أعلنت الوزارة الغاء الملاحق لأن كما ضرر على الطلبة والتعليم حيست ان التلاميذ رسبوا لعدم حديتهم وقلة اجتهادهم لذلك رأت فرض الدراسة في أثنساء العطلة المدرسية لمعالجة التراخى وهو نوع تأديبي انتهجته المدارس الفرنسية في مصرحيث يفرضون على الطالب المقصر عملا بعد انتهاء الدراسة (١٢٧).

كذلك أعلنت وزارة المعارف عن وجود وظائف حالية بالمدارس الابتدائية لتدريس اللغة الفرنسية واشترطت فيمن يدرسها أن يكون مصريا وحاصلا على الشهادة الثانوية من القسم الفرنسي، او على شهادة البكالوريا الفرنسية، او دبلوم مدرسة المعلمين التوفيقية في القسم الفرنسيي أو حاصلا على شهادة من الخارج (١٢٨).

جدير بالذكر أنه وجد من بين أفراد الجالية الفرنسية في مصر من أنشأ جوائز التفوق في المدارس الحكومية ومن هؤلاء مسيو كرامر الجواهرجي بالقاهرة والــذى قدم طلبا إلى وزارة المعارف العمومية في ٢ يناير ١٩١٩م طلب فيه هو وشــركاؤه إنشاء "جائزة كرامر" Prix Kramer و تشمل ١٠ ساعات للحيب من السذهب و ٠٥ ساعة من الفضة و ٥٠ من النيكل وتخصص هذه الجوائز في كل سنة لمن تختاره

وزارة المعارف من صفوة التلاميذ (بنين وبنات) بالمدارس على اختلاف درجاقما ويستمر منحها طالما وجد بمصر فرد واحد من أسرة ليون كرامر كما اشسترط ذلك، وقد جعلت مدة هذه الجوائز عشرين عاما، وكذلك يتم النقش بحانا على كل علبة داخلها ساعة اسم التلميذ الذي حصل عليها والسبب وتاريخ الجائزة.

وقد اعدت وزارة المعارف مشروع لائحة بإنشاء هذه الجوائز ومنحها ووافق عليه مجلس المعارف الأعلى في ١٦ مارس ١٩٢٠ وأقره مجلس الوزراء في ١٧ أبريل ١٩٢٠ وقد تعهد المسيو ليون وشركاؤه بزيادة عدد الجوائز بحيث تكفى جميع مدارس الحكومة في كل عام والتي بلغت ١٢٩ ساعة منها ١١ ذهبا، ٥٢ فضة، ٥٣ نيكل لجميع المدارس التابعة لوزارة المعارف، و ٣ من الذهب، ١٠ من الفضة للمدارس الأخرى الأميرية ولأجل ذلك طالب ماهر باشا وزير المعارف بالإنعام على المسيو ليون كرامر بنشان النيل من الطبقة الرابعة (١٢٩).

على الرغم من الجهود التى بذلت من أحل الابقاء على اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية إلا أن سلطات الاحتلال نجحت في إضعاف هذا الوجود للغة الفرنسية نتج عن ذلك وحود نقص شديد في مدرسي اللغة الفرنسية في المسدارس الحكومية، الا أن الحكومة المصرية منذ استقلالها وحتى العهد الجمهوري اهتمست بنشر اللغة الفرنسية، ففي عام ١٩٥٦م ندبت وزارة المعارف موظفين ومدرسين من أصحاب المؤهلات لتدريس تلك اللغة بمكافأة كما شجعت الالتحاق بمعاهد المعلمين لتخريج مدرسين للغة الفرنسية، بل ان الوزارة قسررت استقدام بعسض المدرسين من شمال أفريقيا، كما أعلنت عن تعيين حملة الثانوية العامة والتوجيهيسة (قسم اللغة الفرنسية) لتدريس هذه اللغة في المدارس (١٣٠).

نرى مما سبق أن سياسة الإحبار والإلزام التى اتبعتسها سلطات الاحستلال البريطاني لنشر لغتها بين أفراد الشعب المصرى قد أتت ثمارها فيما يتعلق بالمسدارس الحكومية، ولكن هل هذا كان ينطبق على بقية المجتمع المصرى أم أن اللغة والثقافة الفرنسية تغلغلت في المجتمع و لم تسمح للمحتل بنشر ثقافته؟ هذا ما ستجيب عنسه الصفحات القادمة.

### - البعثات التعليمية إلى فرنسا:

عهدت الحكومة المصرية منذ عهد محمد على باشا إرسال البعثات التعليمية إلى

أوروبا وكانت فرنسا الأوفر نصيبا من حيث عدد المبعوثين المصريين ولكن مع بحئ الاحتلال إلى مصر لم تترك سلطاته أية فرصة من أجل تحويل أنظار المصريين عسن فرنسا وبما أنه كان لها اليد العليا في كل ماله شأن بالتعليم في المدارس الحكومية ومنها البعثات التعليمية خارج البلاد فمنذ البداية نجد المحاولات المستمرة في خفض أعداد البعثات التعليمية إلى فرنسا، الأمر الذي لم يرض كثير من الأهالي السذين أرادوا لأبنائهم الحصول على الشهادات الدراسية من فرنسا مما حدا بهم إلى إرسال أبنائهم إلى فرنسا على نفقاقم الخاصة دون انتظار البعثات الحكومية.

ففى يناير عام ١٨٨٨م كان عدد البعثة المصرية فى فرنسا ٧٧ مبعوث منهم ٢٣ بمرتبات على نفقة الحكومة، و ٤٩ مبعوثا على نفقة أهليهم وتحست رعاية نظارة المعارف، وفى شهر مارس من نفس العام التحق بالبعثة على نفقة الحكومة ٦ مبعوثين وعلى نفقة الأهالى ١٦ مبعوثا وبذلك وصل عدد البعثة المسذكورة فى ٣١ ديسمبر ١٨٨٨م ٧٧ مبعوثا منهم ٢٥ على نفقة الحكومة و ٥٢ على نفقة أولياء الأمور، فى حين أن عدد المصريين الذين كانوا يتعلمون فى انجلترا فى عام ١٨٨٨م لم يتعد الأربعة وجميعهم كانوا على نفقة الحكومة (١٣١).

أشيع في عام ١٨٩٦م أنه سوف يتم إلغاء البعثة المصرية إلى فرنسا فما كان من جريدة "مصر" إلا أن كتبت مقالا ذكرت فيه أنه إذا رغب الانجليز تحويل أنظار المصريين عن فرنسا فلا يكون باستخدام طرق الضغط وإلغاء بعثة ألفها المصريون منذ عهود، وقدمت الجريدة نصيحة للانجليز إذا أرادوا جذب المصريين السيهم فعليهم أن يحذو حذو فرنسا باستمالة نفوس المصريين وتسهيل سبل التعليم لحسم كإنشاء المدارس العالية في البلاد مع ما تستدعيه من النفقات الباهظة الستى يجب صرفها على الطلاب المصريين (١٢٢). وهو أمر فشلت فيه مدارس الحكومة المصرية تحت الجالية الفرنسية في جذب أكبر عسدد مسن المصريين للدراسة في مدارسها سواء الدينية منها أم المدنية والتي توفرت بها أقسام بجانية فتعلم بها المصريون من مختلف الطبقات.

وكما كان معروفا أنه من كان طموحه أن يصبح وزيرا كان لابد لـــه مـــن دراسة الحقوق، وباعتراف الانجليزى الدن غورست نفسه بأن عددا كــــبيرا مـــن المصريين كانوا يدرسون في مدرسة الحقـــوق الفرنســـية ســــواء في مصـــر ام في

فرنسا<sup>(۱۳۳)</sup>.

ومن أشهر رؤساء الوزراء المصريين حسين رشدى باشا الذى كان رئيسا للوزراء فى عام ١٩١٤م، تعلم فى السوربون وحصل منها على شهادة الحقسوق حيث حرص والده وكان محافظا للقاهرة على أن يتم ابنه دراسته فى فرنسا (١٣٤). وكذلك كان شريف باشا رئيس وزراء مصر، كما وصفه الطبيب اليونان كومانوس باشا بأنه كان يغلب عليه الطابع الفرنسى فى كل شئ حتى أنه لقب "شريف باشا الفرنساوى"، كما أنه كان يتكلم الفرنسية كالفرنسيين (١٢٥).

كانت بعض الوظائف فى الحكومة المصرية تتطلب دراسة الحقوق فى فرنسا خاصة فى وزارة الخارجية فهاهو أندريا قطاوى كان وكيلا لإدارة التبعيات بوزارة الخارجية فى عام ١٩٣٨ م، حصل على شهادتين من فرنسا هى الشهادة الثانوية، بكالوريوس فى الحقوق من كلية باريس، عام ١٩١٩م (١٣١) ومن ثم كان مسؤهلا للالتحاق بالعمل فى وزارة الخارجية المصرية.

حدير بالذكر أن الفتاة المصرية اقتحمت مجال الدراسة في الخارج وسافرت للتعلم في فرنسا ولناحد نموذها لذلك حكمت حسن محمود فتاة مصرية حصلت على الشهادة الثانوية من مدرسة الليسيه الفرنسية في يوليو ١٩٣٦م، طلبت مسن والدها حكمدار بوليس الفيوم سابقا المنتعلم الطسب في فرنسا فأحابحا والدها طلبها وأخذها إلى مدينة ليون وإلحقها بكلية العلوم "لتمضية السنة التوجيهية ومن ثم نقلت إلى كلية الطب ممدينة ليون تحت اشراف وزارة المعارف ودرست بفرنسا أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية وبعد سقوط فرنسا في يد الألمان واصلت دراستها للطب وكانت الفتاة المصرية الوحيدة التي تدرس الطب في جميع أنحاء فرنساً

وهكذا نرى أن سلطة الاحتلال لم تستطع أن تقف فى وجه التعليم الفرنسسى سواء فى مصر أم فى فرنسا وذلك بسبب إرادة مثقفى مصر والستى رسخت فى أذهاهُم أن أفضل تعليم لأبنائهم وبناهم لن يجدوه إلا فى المدارس والجامعات الفرنسية، الأمر الذى استمر رغم احتلاف أحوال الدولة المصرية سواء كانت تحت الاحتلال أم الحماية وحتى بعد نيل استقلالها.

وأخيرا لا أستطيع أن أنمى حديثى عن التعليم المدرسي دون أن أشـــير إلى أن

فرنسا كانت هى المرجعية التعليمية طوال النصف الأول من القرن العشرين فى كل ما يحدث من تطوير وليس أدل على ذلك من رؤية الدكتور طه حسين (١٢٨). لما يجب أن يكون عليه التعليم العام حيث أخذ على الحكومة المصرية عدم اهتمامها بالطلبة فى مدارسها وأن عليها أن تربى عقولهم وأخلاقهم وأحسامهم وتراقب ماينتج عن هذا كله من الاستعداد لأنواع الثقافة وألوان العلم وأن تستمر الحكومة فى متابعة الطلاب من التعليم الأولى حتى بداية التعليم الثانوى، فمن رأت فيه نبوغا واستعدادا للعلم شجعته ومن رأت فيه غير ذلك من ميول لأنواع أخرى من أنواع التعليم الزراعى أو الصناعى أو التجارى، فيحب أن تبلغ الأسرة ليستم توجيها الوجهة الصحيحة، ونجد أن رأى الدكتور طه حسين هذا جاء نتيجة اطلاعه على أخر ماوصلت إليه الأساليب التعليمية فى فرنسا فى ذلك الوقت وذكر أن هذه التحربة قامت بما وزارة التربية الوطنية فى فرنسا وأها نجحت نجاحا مرضيا، وأشار إلى أن فرنسا فى سبيلها إلى وضع ما ينظم هذه التحربة من قوانين (١٣١٠). وهى تجربة أخذت بما مصر فيما بعد فيما عرف "بالتعليم الفنى".

## خامسا- دور الفرنسيين في الجامعات المصرية:

أنشئت في مصر خلال فترة الدراسة ثلاث جامعات وهي: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس بمدينة القاهرة، وجامعة الاسكندرية.

وأقدم هذه الجامعات هي جامعة القاهرة والتي يرجع تاريخ انشائها إلى عـــام ١٩٢٥م حيث كانت مؤسسة أهلية، وفي عام ١٩٢٥م أصبحت جامعـــة رسميـــة ترعاها الدولة وتشرف عليها، أما جامعة الإسكندرية فقد تأسست عام ١٩٤٢م، وجامعة عين شمس يرجع تاريخ افتتاحها إلى عام ١٩٥٠م.

#### - الجامعية الأهلية:

إذا ما تناولنا دور الجالية الفرنسية في التعليم الجامعي في مصر، فإننا نجد أن لهم بصمة واضحة منذ بدأت الدعوة لانشاء حامعة مصرية منذ تسعينيات القسرن العشرين.

مرت عملية ترتيب وتنظيم مشروع الجامعة الأهلية فى مصر بعدة مراحل مـــن تكوين لجان وقيام اكتتابات عامة لجمع الأموال اللازمة لانشاء الجامعـــة مـــرورا

باختيار رئيس الجامعة – والذي اعترض عليه الانجليز أكثر من مرة – إلى أن استقر الرأى على الأمير أحمد فؤاد حيث أذن الخديو عباس حلمي بإسناد الرئاسة الفعلية للحامعة له – حيث كانت الرئاسة الشرفية للحامعة للخديو وولى عهده – وأبلسغ الخديو لجنة الجامعة بذلك والتي وافقت بدورها رسميا علسي ذلك في ٣١ يناير المعامعة بذلك والتي وافقت بدورها رسميا علسي ذلك في ٣١ يناير

وقد حاول الأمير أحمد فؤاد دعم مشروع الجامعة وكان ذلك بمساندة فرنسية (۱۶۲). حيث شارك المسيو ماسبيرو - مدير مصلحة الآثار المصرية في ذلك الوقت - في اللجنة الفنية التي تألفت للنظر في إنشاء جامعة وطنية في مصر (۱۶۳).

كانت الجامعة في بداية الطريق، لذلك لم تستطع أن تتوسع منذ البداية في المواد الدراسية فقط تختص بالآداب المواد الدراسية فقط تختص بالآداب والتاريخ وهي تاريخ التمدن القلم في الشرق، تاريخ التمدن الإسلامي، تاريخ الآداب العربية، الفرنسية، والإنجليزية وقررت لجنة الجامعة منذ البداية التدريس باللغة الفرنسية لبعض الدروس هذا إلى حانب اللغة الانجليزية (١٤٤١) لغة المحتل.

كانت الجامعة المصرية خلال عامها الأول قد التحق بما أعداد من الطلاب فاقت التوقعات وكان عدد الطلاب الدارسين لتاريخ آداب اللغة الفرنسية → والتي كان يدرسها المسيو بوفيليه قد بلغ ٣٤٧ طالبا وبالمقارنة مع عدد دارسي تاريخ آداب اللغة الانجليزية والذين وصل عددهم إلى ٣٥٩ طالبا (١٤٥٠). نجد أنه بالفعل كانت هناك منافسة شديدة بين الثقافتين الفرنسية والانجليزية في مصر مع الأخذ في الاعتبار أن انجلترا هي صاحبة السلطة الاحتلالية.

جدير بالذكر أن الفرنسيين أتوا على رأس الجاليات الأجنبية التحاقا بالجامعة منذ نشأتها حيث وصل عددهم في السنة الدراسية ١٩٠٩/١٩٠٨ إلى ٢٨ طالب منهم ١٤ ذكور و ١٤ إناث في حين لم يلتحق بالجامعة من الانجليز سوى أربعة طلاب فقط في حين كان عدد الفرنسيين الذين يدرسون بالجامعة الأهلية في عام ١٩١٢ م ٧ طلاب، فرنسي واحد وست نساء في حين لم يلتحسق أي بريطاني بالجامعة (١٤١١).

فى عام ١٩١٠م رأت اللحنة الفنية بالجامعة ضرورة إنشاء قسما لآداب اللغــة والفلسفة فى الجامعة وفى ذلك العام أقبل الطلاب على دراسة تـــاريخ آداب اللغــة

الفرنسية والذين وصل عددهم إلى ٤٨ فى مقابل ٢١ دارسا لتاريخ آداب اللغة الانجليزية (١٤٧).

ومنذ إنشاء قسم الآداب بالجامعة وكانت هيئة التدريس حكرا على الأساتذة الفرنسيين وعلى سبيل المثال فإن أعضاء هيئة التدريس بقسم الآداب عام ١٩١٢م كان كالتالى:

- ۱ المسيو جاستون فيت Gaston Wiet كان يدرس تاريخ آداب اللغـــة العربية.
- ۲- المسيو لويس ماسينيون Louis Massignon كـان يــدرس تــاريخ
   المذاهب الفلسفية.
- ٤- وكان الأستاذ جيرار دوميلوني G. Meloni يدرس تساريخ الشسرق القلم حتى عام ١٩١١م وعندما توفى اضطرت الجامعة لإيقاف تدريس هذه المادة في عام ١٩١٢ لحين تعيين من يخلفه (١١٨).

جدير بالذكر أن قسم الآداب بالجامعة اعتمد اعتمادا كاملا على جهود الفرنسيين الذين عملوا على تطويره عاما بعد عام وعلى سبيل المشال في عام القرنسيين الذين عملوا على تطويره عاما بعد عام وعلى سبيل المشال في عام المراب المسيو كليمان بوضع مشروع لإنشاء "ليسانس" في الآداب وعرض المشروع على اللجنة الفنية بالجامعة والتي أدخلت عليه تعديلات وقام المسيو فوكار بكتابة تقرير عن هذه التعديلات وعلى أثر هذا المشروع قررت الجامعة أن يكون الحصول على "الليسانس" شرطا لمن يريد إكمال دراسته والحصول على "المدكتوراه"(١٤٩).

هذه التطورات التي حدثت بقسم الآداب كانت تمهيدا ونواة لكليـــة الآداب فيما بعد.

نظرا لحاجة البلاد إلى معرفة المبادئ العامة فى العلوم الاقتصادية حرصت الجامعة على تدريس علم الاقتصاد السياسى والذى كان يلقى محاضراته فى عام ١٩١٢م الأستاذ ليون بولييه In Polier، وكانت هذه المحاضرات باللغة الفرنسية (١٥٠١) ومن ثم أنشأت الجامعة فى عام ١٩١٥م قسما للعلوم الاقتصادية والمالية والتى عهدت إلى اثنين من المصريين بتدريس

مواد هذا القسم الجديد أحدهما هو الدكتور محمد فهمى عبد اللطيف الذى ارسلته الجامعة إلى فرنسا حيث حصل على دبلوم مدرسة العلسوم السياسية والسدكتوراه السياسية والاقتصادية والمالية وقام بتدريس مادة العلوم المالية بالجامعة.

جدير بالذكر أنه بعد انضمام الجامعة الأهلية إلى اشراف الدولة عام ١٩٢٥ ظلت بعض الكليات تحت الهيمنة الفرنسية سواء من حيث أعضاء هيئة التدريس وكذلك على مستوى المناصب الادارية مما سبب وجود أزمات نشرتما بعض الصحف ومنها أنه عام ١٩٢٥ نشرت أخبار عن أن المسيو جريجوار عميد كليسة الأداب لا ينوى تعيين أساتذة مصريين في هذه الكلية، لكن الأخير أكد لصحيفة المقطم أنه "لا يريد أن يتقيد بالماضى وقصده الوحيد في العمل الذي القيت تبعت على عاتقه خصوصا في دور الانشاء وضع الكلية على اساس متين "(١٥١) ومن أهم الكليات التي استحوذ عليها الفرنسيون في مصر خلال فترة الدراسة إلى جانب كلية الآداب كانت توجد كليتان كان للوجود الفرنسي فيهما أثر ملموس هاكلية الحقوق والتجارة (١٥٠١).

لقد سيطر الأساتذة الفرنسيون على كلية الحقوق بالجامعة المصرية سيطرة شبه كاملة منذ نشأة الأحيرة ففي أواخر الثلاثينيات أثبتت وثيقة أن عسدد الفرنسسيين الذين يدرسون بكلية الحقوق خمسة أساتذة يقومون بتدريس القانون المدنى، القانون التحارى، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية في حين لم أحد سوى انجليزى يدرس في كلية الحقوق مادة الاقتصاد السياسي (١٥٢).

جدير بالذكر أن أساتذة كلية الحقوق الفرنسيين كان يتم فى بعض الأحيان اختيارهم لتولى منصب القضاء فى المحاكم المختلطة ومن هؤلاء المسيو جوزيف ريكول أستاذ القانون المدنى الذى تم تعيينه قاضيا بمحكمة اسكندرية الابتدائية المختلطة وذلك بمرسوم صدر من الملك فؤاد فى ١٠٠ مارس ١٩٢٩م (١٠٤٠).

أما إذا ما تحدثنا عن كلية التجارة فلنا أن نطلق عليها أفسا "كليسة برعايسة فرنسية" حيث أن المنظومة البنكية في مصر في ذلك الوقت كانت معظمها في أيسد فرنسية، فقد شارك رجال البنوك الفرنسيين في منظومة التعليم بالجامعة ومن هؤلاء المسيو فانسنو رئيس بحلس ادارة البنك العقارى الذي كان يحسرص دائمسا علسي تشجيع طلاب كلية التجارة سواء بمحاضراته أو بالإذن بإشراك كبار موظفي البنك

بالقيام بالتدريس، كذلك قبول المسيو مينوست المدير العام للبنك وضع أسئلة امتحان مايو وسبتمبر للعام الجامعي ١٩٣٩م في مادة إدارة الأعمال الفرنسية للبكالوريوس (١٠٠٠).

وفى نفس العام قام المسيو فانسنو بتخصيص حائزتين لأوائل الطلبة فى امتحان البكالوريوس بكلية التحارة إحداهما للطالب الأول فى مادة المحاسبة والثانية للطالب الأول فى اللغة الفرنسية وقد أرفق للحامعة سندا من سندات البنك العقارى المصرى إصدار سنة ١٩١١م بلغ ثمنه ، ١١,٥٠ حنيها (١٥٠١).

ما أن دخلت الجامعة تحت إشراف الدولة ممثلة فى وزارة المعارف عام ١٩٢٥ حتى أنشىء بكلية الآداب قسما للغات الأوروبية ومنها فرع اللغة الفرنسية السذى سيطر عليه أساتذة فرنسيون واليكم أسماء أعضاء هيئة التدريس فى اللغة الفرنسية فى الفترة مابين عامي ١٩٢٥ و ١٩٥٠.

- الأستاذ ميشو 1977 G. Michaut الأستاذ
- الأستاذ كاريه 1979 ١٩٢٩ ١٩٣٣ ١٩٣٣ -
  - الأستاذ بيير ١٩٣٣ M. H. Peyre الأستاذ
- الأستاذ حيمان ١٩٣٨ H. Guillemin الأستاذ
- الأستاذ جيشار ١٩٣٩ L. Guichard الأستاذ

جدير بالذكر أن أول عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الفرنسية في الجامعة المصرية كان الدكتور صبرى فهمى في الفترة ١٩٤٥ - ١٩٤٨م وكان يدرس بفرع الدراسات القديمة (١٥٧٠).

استمر انتداب الفرنسيين للتدريس بالجامعة المصرية حتى قبيل قيام ثورة يوليو ففى عام ١٩٥١م كان قد تم الاتفاق مع المسيو بوتزى وزير فرنسا الأسبق على التدريس فى معهد العلوم السياسية (١٥٨).

## الجامعة المصرية وبعثاقما التعليمية:

كان لابد لإنجاح تجربة الجامعة في مصر من الاعتماد على مصدرين الأول الاستعانة بالخبرة الأوروبية في مجال التعليم الجامعي وهذا ما حققته الجامعة بواسطة الاساتذة الاجانب وخاصة الفرنسيين ولكن ذلك لم يكن كافيا لتخريج حيلا مسن

الأكفاء فلجأت الجامعة الى المصدر الثانى وهو البعثات العلمية الى اوروبا خاصــة باريس وليون ولندن(١٠٩).

كانت اولى بعثات الجامعة فى عام ١٩٠٨ حيث أرسلت أحد عشر مبعوثا مصريا إلى انجلترا أما السبعة الباقين فقد مصريا إلى انجلترا أما السبعة الباقين فقد سافروا إلى فرنسا لدراسة عدة علوم متعددة ومتنوعة (١٦٠).

جدير بالذكر أن هؤلاء الطلاب قد اختارهم اللحنة الفنية بالجامعة وأرسلتهم الجامعة إلى أوروبا قبل أن يتم افتتاح الجامعة لذلك تم اختيارهم من بين طلبة وخريجى المدارس العليا وفيما يخص بعثة فرنسا فقد انقسمت إلى قسمين قسم من الطلاب درس في حامعة السوربون وقسم درس في حامعة ليون والميكم التخصصات التي سافر الطلاب لدراستها حيث سافر ثلاثة لدراسة الطب منهم طبيبين أحدهما لدراسة التاريخ الطبيعى وقانون علم الصحة والثاني لدراسة الطبب الشرعى والكيمياء الطبيعية أما الثالث فكان طالبا بمدرسة الطب بالقاهرة وكانست دروسه في علم وظائف الأعضاء أما الأربعة الباقون فقد درسوا علوما أدبية وقانونية وتاريخية وفلسفية، ثلاثة منهم طلبة بمدرسة الحقوق الخديوية والرابع فكان عاميا كانت بعثته لدراسة الأدب (١٦١).

بعد عام من افتتاح الجامعة المصرية أى فى عام ١٩٠٩م كان هناك ثلاثة دارسين مصريين يستعدون لنيل درجة الدكتوراه فى الحقوق من الجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى وجود سبعة عشر شابا فى فرنسا اهتمت الجامعة المصرية بتعليمهم (١٦٢) وفى عام ١٩١٢ أوفدت الجامعة طالبا لدراسة العلوم الزراعية عدرسة جرينون Grignon بفرنسا، كما أرسلت الشيخ احمد ضيف الذى كان منتسبا بكلية الاداب ويستعد للحصول على إجازة الدراسة العالية وبعدها الدكتوراه من الجامعة في بعثة إلى باريس (١٦٢).

تفاوتت مدة البعثات التي أرسلتها الجامعة المصرية إلى الخارج خاصة فرنسا وقد وحدت طالبا أرسلته الجامعة المصرية إلى فرنسا فى عام ١٩٣٥م خريج كليسة الآداب والذى قضى بعثته فى جامعة باريس للدراسة والتي استغرقت عشر سنوات وهى أطول بعثة لطالب حيث عاد إلى مصر فى أبريل عام ١٩٤٥ (١٦٤١).

وهكذا نرى أن الجامعة المصرية لعبت دورا هاما بمساندة فرنسية سواء فى الداخل والخارج لتأهيل حيل مصرى يستطيع أحذ الراية وتحمل مسئولية التعليم الجامعي وكان هؤلاء المبعوثين المصريين نواة لإنشاء أكثر من جامعة فى مصر والتوسع فى التعليم الجامعي.

## - جامعة الاسكندرية:

عندما اشتد الإقبال على التعليم الجامعي نتيجة النهضة التعليمية التي شهدةا البلاد خاصة منذ إنشاء الجامعة المصرية وأصبحت جامعة القاهرة (فسؤاد الأول) لا تتسع لقبول الطلبة الذين أخذت أعدادهم في الازدياد عاما بعد عام خاصة كليتي الآداب والحقوق - اللتان استحوذ عليهما الفرنسيين - فما كان من مجلس الجامعة إلا أن قرر في حلستين عقدتا في ٢٤ و ٣١ مايو ١٩٣٨م إنشاء فرعين بالإسكندرية لكليتي التجارة والآداب وكان هذين الفرعين نواة لجامعة الإسكندرية التي افتتحت رسميا في عام ١٩٤٢م تحت اسم (جامعة فاروق الأول) وقد عسني قسم اللغسة المفرنسية بالجامعة بتدريس:

- الأدب الفرنسي من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر.
  - تاريخ اللغة الفرنسية.
- الحضارة الفرنسية من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر.
  - الأدب الكلاسيكي.
    - الترجمة (١٦٥).

وكما كانت السيطرة للفرنسيين على كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول كان الأمر كذلك في جامعة فاروق الأول حيث كانت لهم بصمة في هذه الكلية مسن خلال الأنشطة الثقافية والتعليمية فقد اهتم الفرنسيون بالبحث العلمي في كلية الآداب ففي عام ١٩٤٦م أنشأت الكلية بحلة صدر منها عددان في ذلسك العسام حررها أعضاء هيئة التدريس بالكلية كما نشرت كتابين باللغة الفرنسية أحدهما للمؤرخ الفرنسي المسيو جوجيه والآخر للمسيو دى مارنياك أحد أساتذة الكلية (١٦٦).

لم تدم السيطرة الكاملة للفرنسيين على كلية الآداب في جامعة الإسكندرية حيث ظهرت مشاركة فاعلة للمصريين الذين درسوا في الجامعة المصرية الستى

أرسلتهم فى بعثات إلى فرنسا لدراسة الآداب واللغة والفلسفة وغيرها من العلسوم الانسانية، ففى العام الجامعي ٩٥١/١٩٥٠م كان يوجد ثلاثسة مسن المصريين أعضاء فى هيئة التدريس بكلية الآداب وهم:

- ١- د. درية فهمى أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها المساعد بكلية الآداب حصلت على دبلوم الأستاذية من معهد سيفر وليسانس الآداب من السيوربون ودبلوم الدراسات العليا والدكتوراه من السوربون.
- ۲- الدكتور نجيب بلدى أستاذ الفلسفة الحديثة المساعد بالكلية، ليسانس أداب من الجامعة المصرية ومثلها من جامعة باريس، دبلوم الدراسات العليا من جامعة باريس، ودكتوراه في الآداب من نفس الجامعة.
- ٣- الدكتور مصطفى زيور أستاذ علم النفس المساعد بالكلية، ليسانس آداب
   من الجامعة المصرية ومثلها من جامعة باريس، ودبلوم فى علم النفس مسن
   جامعة باريس، ودكتوراه فى الطب من جامعة السوربون.

بالإضافة إلى هؤلاء المصريين كان يوجد من الفرنسيين من كان معينا بالجامعة مثل الأستاذ ج. لانجلاد أستاذ اللغة الفرنسية وآدابجا، في حين استعانت الجامعة بأساتذة زائرين من فرنسا مثل ايمانويل دى مارتون الذى دعته كلية الآداب أستاذا زائرا بقسم الجغرافيا مدة أربعة أشهر في العام الجامعي ١٩٤٦/١٩٤٥م (١٦٧)

استمرت جامعة الإسكندرية فى الاستعانة بالأساتذة الفرنسيين فى كلياقما خاصة الحقوق، الآداب، و التجارة حتى عام ١٩٥٦ حيث أن الجامعة استبقتهم نزولا على مقتضيات الحاجة العلمية اليهم بعد وقوع العدوان الثلاثي ورغم قرارات الأمر العسكرى الذى صدر بترحيل الجالية الفرنسية خارج البلاد، إلا أن الأمسر استثنى الأساتذة الفرنسيين لحاجة الجامعة (١٦٨٠). وكانوا سبعة أساتذة هم:

#### - كلية الآداب:

۱-المسيو هـ. ر. جونت.

٧- المسيو شارل سانحوفان.

٣-دكتور حريماس.

كلية الحقوق:

١-المسيو اندريه فورنيه.

٢-المسيو ميشيل اوسار.

- كلية التجارة:

١-المسيو لويس حوليان.

۲-المسيو ريمون مورينو(١٦٩).

ومما سبق نلمس الدور الذى لعبه الفرنسيون في المنظومة التعليمية الجامعيسة في مصر منذ نشأتها.

خدير بالذكر أن الجالية الفرنسية قد تميزت بارتفاع نسب التعليم بين أفرادها ذكورا وإناثا وكيف لا وهم أصحاب أكبر عدد من المدارس الأجنبية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين وقد تفاوتت نسب المتعلمين من الفرنسيين الملمين منهم بالقراءة والكتابة ففي عام ١٩١٧م كانت نسبة الفرنسيين المتعلمين قد بلغت ٢٠٨ في الألف وذلك بين الذكور، أما الاناث فقد بلغت ٢٠٧ في الألف (١٧٠٠). في حين وصل عدد الملمين بالقراءة والكتابة من الفرنسيين في عسام ١٩٢٢م نحو ٦١٦٦ من الذكور أي بنسبة ٦٨٠ في الألف، أما الاناث فقد بلغ عددهن ٥٨٥ أي بنسبة ٨٥٠ في الألف، أما الاناث فقد من الفرنسيين يجهلون أي بنسبة ٨٥٠ في الألف، ومع ذلك فقد كان يوجد عدد من الفرنسيين يجهلون القراءة والكتابة، وإن كانت نسبة الإناث في ذلك أعلى من نسبة الذكور اللينين وصلت أعدادهم إلى ٨٩٨ في حين بلغ عدد الاناث ٢٤٥ ممن لا يعرفن القراءة والكتابة من الفرنسيين ذكورا وإناثا والكتابة من الفرنسيين ذكورا وإناثا في عام ١٩٢٧، غو ١٦٩٢٩ أي بنسبة ٥٧٥ في الألف (١٧٢٠).

هكذا يتضح لنا الدور الفاعل لمشاركة الجالية الفرنسية في النشاط التعليمي في مصر سواء المدرسي ام الجامعي.

## هوامش الفصل الثابي

- (١) جرجس سلامه:، مرجع سبق ذكره، ص ٦٠.
- (2) M..Rifaat, (pasha): OP. Cit, p 170
- (3) Robert Ilbert: Alexandria 1860 1960 The Brief Life Of Cosmopolitan Community, Alexandria, Egypt, 1997, p 21.
  - (٤) ملحق الوقائع المصرية، عدد (١٤)، ٨ فيراير ١٩٤٠، ص ١.
- (٥) جرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطان في التعليم القومي في مصر (١٨٨٧-١٩٢٢)، مكتبة الأنجلو
   المصرية، القاهرة ١٩٦٦، ص ٢٣٥.
  - (٦) حرجس سلامه: تاريخ التعليم الأحنيي، مرجع سبق ذكره، ص ص ١٥٠-١٥٢.
    - (٧) المرجع نفسه، ص ص ١٤٦،١٤٧.
    - (٨) أحمد حسين: مرجع سبق ذكره، ص ١٠٩٠.
  - (٩) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأجنبي، مرجع سبق ذكره، ص ص ١٤٧،١٤٩.
- (۱۰) استرتسيمرلي هارتمان: حياتي في مصر (مذكرات فناة سويسرية عاشت في الإسكندرية) (۱۰) ١٩٣٤-١٩٥٠م)، ترجمة: عمد أبو رحمة، تقليم: شوقي فهيم، ١٩٩٨، ص ١٧.
  - (۱۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۱۱۸)، ملف ( ۲۲/۱۱۲)، ۱۰ أبريل ۱۹۰۱م.
    - (١٢) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأجنبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٤.
      - (١٣) الأهرام، عدد (٤٠٨١)، ٢٨ يوليو ١٨٩١م، ص ٣.
- (١٤) أحمد حافظ، محمد سعيد: دليل الخدمة الاجتماعية بالمملكة المصرية ١٩٤٨م، الجزء الأول، محافظة القاهرة، ص ص ١٩٤٨، ٢٣٣٤، ٢٣٤٨.
  - (١٥) المصدر تفسه، الجزء الثاني، محافظة الإسكندرية، ص ص ٣٤، ١٢٢.
  - (١٦) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأحنبي، مرجع سبق ذكره، ص ص ١٣٨،١٣٩.
    - (١٧) المرجع نفسه، ص ١٤٢.
  - (١٨) أحمد حافظ وعمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة، ص ١٥٧.
    - (١٩) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأجني، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٢.
      - (۲۰) المرجع نفسه، ص ص ۱۳۹، ۱۴۰.
    - (٢١) جرجس سلامه: تاريخ التعليم الاجنبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٣.
    - (٢٢) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدرسبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة، ٣٤٩.
      - (٢٣) جرجس سلامه: تاريخ التعليم الاحني، مرجع سبق ذكره، ص ١٤٣.
    - (٢٤) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة، ص ١١٨
      - (٢٥) المصدر نفسه، ج٢، محافظة الإسكندرية، ص ص ٥١، ١٢٢، ١٤٩.

- (٢٦) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلع، محفظة (٢٠٦) ملف (٦ /٨ ٢٥)، ٦ أغسطس ١٩٣٤ م.
  - (۲۷) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲٤٥.
  - (٢٨) حرجس سلامه: ثاريخ التعليم الأجنبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٥.
    - (۲۹).روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲٤٥.
  - (٣٠) جرجس سلامه: تاريخ التعليم الأجنبي: مرجع سبق ذكره، ص ص ٥٦،١٥٨.
  - (٣١) أحمد حافظ، محمد سعيد:مصدر سبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة ١٩٤٨م، ص ٨٠.
    - (٣٢) حرجس سلامه: تاريخ التعليم الأحنبي، مرجع سبق ذكر، ص ١٢١.
      - (٣٣) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٤٩، ٢٤٩.
      - (٣٤) ملحق الوقائع المصرية، عدد (١٤)، ٨ فبراير ١٩٤٠، ص ٩٧.
        - (۲۵) المصدر نفسه، ص ۸۸.
  - (٣٦) بحلس الوزراء، نظارة المعارف، محفظة (٤/أ)، ٢٢ محرم ١٢٩٩هـــ/ ١٢ ديسمبر ١٨٨١م.
  - (٣٧) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة(٤٢١) ملف (٤٨/١/١٤)، ٢٢ مايو ١٩٣٢م.
    - (٣٨) بحلس الوزراء، محفظة (٦/أ) طوائف وجاليات، محموعة (١٠)، ١٤ يونيو ١٨٨٦م.
      - (٣٩) المصدر نفسه، مجموعة (١٥٠)، ٢٠ كتوبر ١٨٩٨م.
        - (٤٠) المصدر نفسه، مجموعة (١٢)، ٢٩ نوفمبر ١٩٠٠م.
    - (٤١) بحلس الوزراء، محفظة (٣ /أ)، طوائف وجاليات، مجموعة (١٣)، ١٩ يناير ١٩٠٢م.
    - (٤٢) المصدر نفسه، محفظة (٢)، مجموعة (٣٢٧) جمعيات وشركات، ١٠ سبتمبر ١٠٠٠.
      - (٤٣) المصدر نفسه، بحموعة (٣٩٩) جمعيات وشركات، ١١ يوليو ١٩٠٥م.
        - (٤٤) المصدر نفسه، مجموعة (١٣٩)، أول يوليو ١٩٠٨م.
          - (٤٥) المصدر تفسه، ١٨ مارس ١٨٨٠م.
    - (٤٦) بحلس الوزراء، محفظة (٢)، محموعة(٢٧٨) شركات وجمعيات، ٢٧ أبريل ١٩٠٥م.
      - (٤٧) المصدر نفسه، مجموعة (٣٤٠) جمعيات وشركات، ١٤ فبراير ١٩١١م.
      - (٤٨) المصدر نفسه، بحموعة (٤٠٤) جمعيات وشركات، ٨ نوفمبر ١٩٠٩م.
    - (٤٩) الاسكندرية، القومسيون البلدى، محضر حلسة ٩ فيراير ١٩٢١م، نمرة (٣)، ص ١٦.
      - (٥٠) بحلس الوزراء، محفظة (٢) طوائف وحاليات، بحموعة(٣٤٠)، ١٤ فبراير ١٩١١م.
- (٥١) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قليم، محفظة (٢٠٤)، ملف ( ٤٨/١/١١)، ١٠ أغسطس ١٩٣٠م
  - (٥٢) المصدر نفسه، محفظة (٢٠٦)، ملف (٦/٨/٢١)، ١٨ يناير ١٩٣٢م.
- (۵۳) وزارة الخارجية، ارشيف سرى قليم، محفظة (۲۰۱)، ملف (۲۲ /۸/۸)، ۲۰ فيراير ۱۹۳۲م.
  - (٥٤) المصدر نفسه، ملف (٦/٨/٢٤)، ٨ فبراير ١٩٣٤م.
  - (٥٥) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (٢٠٦)، ملف (٦/٨/٢٥)، ٦ أغسطس ١٩٣٤م.
    - (٥٦) المصدر نفسه، ملف (٢٦ / ٨/ ٦)، ٢٨ يوليو ١٩٣٤.
    - (٥٧) مصلحة عموم الإحصاء، الإحصاء السنوى العام ١٩٢٧ ١٩٢٨، حدول (٥) ص ١١٠.

```
(۵۸) المصدر نفسه، ص ص ۱۱۲ ،۱۱۲.
```

- (٩٥) الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية ١٩٣٩-١٩٤٠، حدول (٢٢)، ص ص ٢٧٦-٢٧٩.
  - (٦٠) الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية، ١٩٥٢/١٩٥١م، حدول (٣)، ص ١١٩.
    - (٦١) المصدر نفسه، عام ١٩٥١ / ١٩٥٢، حدول (١٨)، ص ٢٧٤.
      - (٦٢) المصدر نفسه، ص ص ٢٦٠ ، ٢٦٢.
      - (٦٣) المصدر نفسه، عام ١٩٤٥- ١٩٤٦، ص ٥٦ ١٠٩.
    - (٦٤) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٧، ٣٨.
      - (٦٥) عابدين، محفظة (٢٣٧)، ملف (٢)، أول يوليو ١٩٣٩.
        - (٦٦) القاهرة، عدد (٣٦٩)، ٨ مايو ٢٠٠٧، ص ٦.
    - (٦٧) جرحس سلامه: تاريخ التعليم الأحنبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٩.
      - (۱۸) الرجع نفسه، ص ۱۹۱،
      - (٦٩) المصرى، عدد (٤٠٥)، ٢١ نوقمبر ١٩٣٧م، ص ١٠.
- (٧٠) حسن محمد صبحى: المؤثرات الأوروبية في مجتمع الإسكنذرية في العصر الحديث ١٨٠٥-١٩٣٩م، مطبعة جامعة الإسكندرية، ١٩٧٥م، ص٣٨٥.
  - (٧١) جرجس سلامه: تاريخ التعليم الأجنبي، مرجع سبق ذكره، ص ١٦٢.
  - (٧٢) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة، ص ٢٧٦.
    - (٧٣) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٩.
    - (٧٤) الثقافة، عدد (٩١)، مج ٢، ٢٤ سبتمبر ١٩٤٠، ص ٣٣.
      - (٧٥) المقطم، عدد (١٧١٢٧)، ١٢ أبريل ١٩٣٢م ص ٤.
      - (٧٦) الأهرام، عدد (٢١٢٢)، ٢ يتاير ١٩٤٤م، ص٣.
      - (۷۷) المصرى، عدد (٤٠٢)، ١٨ توقمبر ١٩٣٧، ص ١٣٠.
      - (۷۸) الأهرام، عند (۲۰۵۰۸)، ٦ أكتوبر ١٩٥٦، ص ٨.
    - (٧٩) الثقافة، عدد (٩١)، مج (٢)، ٢٤ سبتمبر ١٩٤٠م، ص ٣٣.
  - (٨٠) مصلحة عموم الاحصاء، الاحصاء السنوى العام ١٩٢٧ ١٩٢٨، حدول (٥)، ص ١١٠.
- (٨١) الإحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية ١٩٣٩ ١٩٤٠، حدول (٢٢) ص ص ٢٧٦– ٢٧٨.
  - (۸۲) المقطم، عدد (۷۲۰)، ۷ سبتمبر ۱۸۹۱م، ص۱.
  - (٨٣) الأهرام، علد (٤١٥٩)، ٢٩ أكتوبر ١٨٩١م، ص ٣.
  - (٨٤) المقطم، عدد (١١٠٧١)، ٢ أغسطس ١٩٢٥م، ص ٦.
  - (٨٥) الأهرام، علد (٢٥٤٩٧)، ٢٥ سبتمبر ١٩٥٦، ص ٨.
  - (٨٦) ملحق الوقالع المصرية، عدد (١٤)، ٨ فبراير ١٩٤٠، ص ٩٧.
- (۸۷) بث بارون: النهضة النسائية في مصر، الثقافة والمجتمع والصحافة ترجمة: لميس النقاش، المجلس الأعلى
   للثقافة ۱۹۹۹، ص ص ۱۲۹–۱۳۰۹م، وانظر: عبد الوهاب المسيرى: مقال (هكذا عاش اليهود في

- مصر)، مجلة الهلال، مايو ١٩٩٧م، ص ٤٨.
- (۸۸) المقطم، عدد (۱۱۰۵)، ۱۰ يوليو ۱۹۲۰م، ص ٦.
- (٨٩) مصلحة عموم الاحصاء، الاحصاء السنوى العام ١٩٢٧ / ١٩٢٨ م جلول (٥)، ص ١١٠.
- (٩٠) الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية ١٩٣٩ / ١٩٤٠، حدول (٢٢) ص ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩.
  - (۹۱) تقریرالدن غورست الی ادوارد حرای، عام ۱۹۰۹ م ص ۷۶.
  - (٩٢) الاحصاء السنوى العام للقطر المصرى ١٩٢١ ــ ١٩٢٢ م، حدول (٣) ص ص ٥٥، ٥٩.
    - (٩٣) المصدر نفسه ١٩٣٠ ــ ١٩٣١ م، جدول (٢)، ص١٤٨.
- (٩٤) الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية ١٩٣٩ -- ١٩٤٠، حدول (٢٢) ص ص ٢٧٨، ٢٧٩
  - (٩٥) المصدر نفسه، السنة الدراسية ١٩٤٨، حدول (١٧)، ص ٢٤٠.
    - (٩٦) المصدر نفسِه، ١٩٥١ ــ ١٩٥٢، حدول (١٤)، ص ٢٤٢.
  - (٩٧) الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية، السنة الدراسية ١٩٤٨، حدول (١٧)، ص ٢٤٠.
- (٩٨) الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية، السنة الدراسية ١٩٤٢-١٩٤٣م، ص ص ٢٢٦، ٢٢٧.
  - (٩٩) المصدر نفسه، السنة الدراسية ١٩٤٨-٩٤٩م جدول (٤)، ص١٧٦.
- (١٠٠) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١٨٢٩)،ملف (٣٠٨٦٦)، رف (٤) دولاب (٧٦).
  - (۱۰۱) المصدر نفسه، محفظة (۱۹۱۸)، ملف (۲۱٤۲۳)، رف (۳)، دولاب (۲۹).
  - (١٠٢) حرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطاني، مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٥٥، ٣٥٦.
  - (١٠٣) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١٧٩٠)، ملف (٢٠٥٤)، رف (٣)، دولاب (٧٥).
    - (١٠٤) عابدين، محفظة (٢٣٨)، ملف (١)، تقرير عن حالة التعليم بالمدارس عام ١٨٨٨م.
      - (۱۰۰) المؤيد، عدد (۱۸۰۲)، ۱۸ فبراير ۱۸۹٦، ص۳.
  - (٢٠٦) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١٨٢٩)، ملف (٣٠٨٦)، رف (٤)، دولاب (٧٦).
  - (١٠٧) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١٧٩٠)، ملف (٢٠٥٤)، رف (٤)، دولاب (٧٥).
    - (۱۰۸) حرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطاني، مرجع سبق ذكره، ص ٣٥٦.
    - (١٠٩) بحلس الوزراء، نظارة المعارف، محفظة (٤/جــ)، ٢ سبتمبر ١٩٠٧م.
- (١١٠) دار المحفوظات ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١٨٢٩)،ملف (٣٠٨٦٦)، رف (٤)، دولاب (٧٦).
  - (۱۱۱) المؤيد، عدد (۱۸۰۲)، ۱۸ فيراير ۱۸۹۲م، ص ٣.
  - (١١٢) عابدين، محفظة (٢٣٧) نظارة المعارف العمومية، ملف (٤)، ١٩١١م.
- (۱۱۳) ولد عام ۱۸٤۷ وبعد أن أكمل دراستة الثانوية التحق بمدرسة الحقوق المصرية لدراسة القانون وفى نفس الوقت التحق بدراسة مسائية بمدرسة الحقوق الفرنسية لأهمية اللغة الفرنسية للمحامى فى ذلك الوقت. حاك كرابس حونيور: كتابة التاريخ فى مصر فى القرن التاسع عشر. ترجمة عبد الوهاب بكر، الميئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۹۳م، ص ص ۲۱۳، ۲۱۳.
  - (١١٤) جرجس سلامه: اثر الاحتلال البريطاني، مرجع سبق ذكره.
- (١١٥) عبد الرازق عيسى، عبير حسن: مصطفى كامل :المؤلفات الكاملة: المسألة الشرقية الجزء الأول،

العربي للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٨٧.

- (١١٦) المرجع نفسه.
- (۱۱۷) تقریر الدن غورست إلی ادوارد حرای عام ۱۹۰۹م، ص ۷۸.
- (١١٨) بحلس الوزراء، نظارة المعارف، محفظة (١١/أ)، ٢٨ مارس ١٩٠٩م.
- (١١٩) الكتاب الذهبي للدرسة المعلمين العلياء صدر لمناسبة مرور خمسين عاماً على تخرج أول فرقة فيها ١٨٥٥ -١٩٣٥م، ص ٢٠، ص ص ٢٤-٥١.
  - (١٢٠) المرجع نفسه.
  - (۱۲۱) الكتاب الذهبي: مرجع سبق ذكره، ص ص ۲۰، ۲۱.
  - (۱۲۲) جرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطاني، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٠.
  - (١٢٣) الاحصاء السنوى العام بالجمهورية العربية المتحدة (الاقليم المصرى) ١٩٥٧ / ١٩٥٨م، ص ٤٤٢.
    - (١٢٤) شحاته عيسى ابراهيم: القاهرة، دار الهلال، سلسلة الألف كتاب (دت)، ص ٣٠٣.
      - (١٢٥) عابدين، تحفظة (٣١) مذكرات وزارة المعارف، ملف (١)،١٣ يوليو ١٩١١ م.
        - (١٢٦) البلاغ، عدد (٧٦٦)، ٧أكتوبر ١٩٢٥ م، ص٦.
        - (١٢٧) المقطم، عدد (١١٠٧٢)، ٤ أغسطس ١٩٢٥م ص ١٠
        - (۱۲۸) المصدر نفسه، عدد (۱۱۰۲۰)، ۲۱ يوليو ۱۹۲۵، ص ٤.
    - (١٢٩) عابدين، محفظة (٣١) مذكرات وزارة المعارف، ملف (٢)، ص ٥٣، ٢٣ مارس ١٩٢٢م.
      - (۱۳۰) الأهرام، علد (۲۰۵۲۳)، ۲۱ أكتوبر ۱۹۵۲، ص ۳.
      - (١٣١) عابدين، عفظة (٢٣٨)، ملف (١)، تقرير عن حالة التعليم بالمدارس عام١٨٨٨.
        - (۱۳۲) مصر، عدد (۷۵)، ۳۰ مارس ۱۸۹۱م.
        - (١٣٣) تقرير الدن غورست، مصدر سبق ذكره، ص ص ٧٨، ٧٩.
          - (۱۳٤) عباس الطرابيلي، مرجع سبق ذكره، ص ١١٠.
- (١٣٥) يجيى حقى: صفحات من تاريخ مصر، المقالات الأدبية: ٥ إعداد: فؤاد دواره، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م، مقالة "كتر تاقه". ص ص ١٣٨، ١٣٩.
- (١٣٦) دار المحفوظات، ملفات محلمة الموظفين، محفظة (٣٧٥٩)، ملف (٤٤٧٥)، رف (٤)، دولاب (٣٧٢).
- (۱۳۷) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۱۷۷)، ملف (٤٠٥/٨/١٣٤)، ٧ أكتوبر ١٩٤٣م.
- (۱۳۸) ولد طه حسين في ١٤ نوفمبر ١٨٨٩ م، درس بالأزهر ومن ثم التحق بالجامعة المصرية التي اوفدته في بعثة الى فرنسا ليلتحق بجامعة مونبلييه ثم حامعة باريس عام ١٩١٥ حيث درس التاريخ الحديث وعلم الاحتماع، نال درجة الدكتوراه في فلسفة ابن خلدون عام ١٩١٨، عين استافا للتاريخ القديم بالجامعة المصرية عام ١٩١٩، شغل عدة مناصب فقد كان مستشارا فنيا في وزارة المعارف فيما بين عامي ١٩٤٢ و ١٩٤٤ م، كما عين وزيرا للمعارف في الفترة من ١٩٥٠ الى ١٩٥٧ م وكانت من أبرز انجازاته انشاء حامعة عين شمس ووضع نواة حامعة أسيوط، ويعد قرار بجانية التعليم الثانوى من أهم القرارات المحمودة لعميد الأدب العربي: دار المحفوظات، ملفات محدمة الموظفين، محفظة (١١٣)،

ملف (١٤٠)، عين (١٢)، مخزن (٤٢)؛ لويس عوض: ثقافتنا في مفترق الطرق، الطبعة الثانية، دار الآداب، بيروت ١٩٨٣، ص ١١٣٨ مصطفى عبد الغنى: تحولات طه حسين، الهيئة المصرية العام للكتاب ١٩٩٠، ص ص ١٧٠- ٢٢.

- (١٣٩) طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ص ٩٩،١٠٠.
  - (١٤٠) وزارة التربية والتعليم الاحصاء المقارن للتعليم في السنوات ١٩٥١ ١٩٥٦م، ص ٨٦.
- (١٤١) سامية حسن ابراهيم: الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥، ص ص ٩٦-٢٩.
  - (١٤٢) بث بارون: مرجع سبق ذكره، ص ١٧٥.
  - (۱۶۳) تقریر الدن غورست للسیر ادوارد حرای عام ۱۹۰۷م، ص ۷۰.
    - (١٤٤) سامية حسن ابراهيم: مرجع سبق ذكره، ص ص ٥٣.٥٠.
      - (١٤٥) المرجع نفسه، ص ٨٤.
      - (١٤٦) المرجع نفسه، ص ٨٤، ٨٩.
  - (۱٤۷) تقریر المدن غورست الی ادوارد حرای عام ۱۹۱۰ ص ۱۰۰.
  - (١٤٨) عابدين، محفظة (٢٣٦)، ملف (٤)، تقرير بحلس ادارة الجامعة ١٩١٢.
  - (١٤٩) عابدين، مخفظة (٢٣٦)، ملف (٤)، تقرير بحلس إدارة الجامعة المصرية ١٩١٢م.
    - (۱۵۰) سامیة حسن ایراهیم: مرجع سبق ذکره، ص ص ۲۰۱، ۱۰۰.
      - (١٥١) المقطم، عدد (١٠٥١)، ١٠ يوليو، ١٩٢٥، ص ٤.
  - (١٥٢) عابدين، محفظة (٢٣٨)، ملف (٣١)، بيان عن الاساتذة الأجانب بجامعة فؤاد الأول، بدون تاريخ.
    - (١٥٣) المصدر نفسه.
  - (١٥٤) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (١١٣)، ملف (١٤٠)، عين (١٢)، مخزن (٤٦).
    - (١٥٥) عابدين، محفظة (٢٣٢)، ملف (١٠)، ١١ مايو ١٩٣٩
    - (١٥٦) عابدين، محفظة، (٢٣٢)، ملف (٧)، ٣٠ مايو ١٩٣٩ م.
- (١٥٧) الكتاب الفضى لكلية الادآب ١٩٢٥-١٩٥٠، مطبعة جامعة فؤاد الأول ١٩٥١، ص ص ٤٣، ٤٥.
  - (۱۰۸) عابدین، محفظة (۲۳۸)، ملف (۲۶)، ۳ نوفمبر ۱۹۰۱ م.
- (١٥٩) عبد المنعم الجميعي: الجامعة المصرية والمحتمع ١٩٠٨-١٩٤، مركز الدراسات السياسية , والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة ١٩٨٣، ص ٣٦.
  - (١٦٠) سامية حسن ابراهيم: مرجع سبق ذكره، ص ١٢٣.
  - (١٦١) المرجع نفسه، عبد المنعم الجميعي: مرجع سبق ذكره، ص ٣٩،
    - (١٦٢) تقرير الدن غورست الى ادوارد جراى عام ١٩٠٩.
  - (١٦٣) عابدين، محفظة،(٢٣٦)، ملف (٤)، تقرير بحلس ادارة الجامعة المصرية ١٩١٢.
  - (١٦٤) المصدر نفسه، محفظة (٢٠٢)، جمعيات علمية، ملف (١)، ١٤ فيراير ١٩٤٦.
- (١٦٥) تقويم العام الجامعي ١٩٥٠ ١٩٥١م الجمعية الملكية للدراسات التاريخية، جامعة فاروق الأول،ص ٨، ٤٩.

- (١٦٦) عابدين، محفظة (٢٣٦)، ملف (١٥)، ١ يوليو ١٩٤٦م.
- (١٦٧) تقويم العام الجامعي ١٩٥٠ ١٩٥١ م، مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٧ ٤٢.
- (١٦٨) وزارة الخارجية، أرشيف سري حديد، محفظة(٣٣٠)، ملف ٥٥/١٠/٥ ج١ ٢ يونيو ١٩٥٧م.
  - (١٦٩) المصدر نفسه، ٢٠ مايو ١٩٥٧م.
- (١٧٠) مصلحة عموم الاحصاء ، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، ج٢، جدول (٩)، ص ٥٣٠.
  - (١٧١) المصدر نفسه، الإحصاء الستوى العام ١٩٢٧ ١٩٢٨، جدول (٨)، ص ٣٣.
    - (۱۷۲) المصدر نفسه ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ص۳۶.

# الفصل الثالث

نشاط الجالية الفرنسية الثقافي والفني

# أولا: النشاط الثقافي:

### ١ - الصحافة:

عقب الاحتلال البريطاني لمصر كثفت الجالية الفرنسية جهودها لنشر ثقافتها في المجتمع المصرى ووجدت في الصحف والمجلات غايتها، لذلك عمل الفرنسيون على أخذ التراخيص والتصاريح اللازمة لإصدار عدة صحف فرنسية، ففي عام ١٨٨٤ تلقت نظارة الداخلية طلبا للترخيص بإصدار جريدة سياسية أدبية باسم (البروجريه اجبسيان) (۱) وفي العام التالي تقدم المسيو يناصون بطلب إلى نظارة الداخلية للترخيص له بإصدار حريدة باسم "كوريرى ده أورينته" يكون مقرها الداخلية للترخيص له بإصدار حريدة باسم "كوريرى ده أورينته" يكون مقرها النظارة خلال سبعة عشر يوما (٢).

وفى كثير من الأحيان كان بعض الفرنسيين يقومون بتخطى نظارة الداخلية كما حدث من المسيو ليون هاميليه الذى بعث خطابا إلى رئيس بحلس النظار يطلب فيه السماح له بإصدار حريدة تحت اسم "كورييه ايجبتين" فما كان مسن رئيس بحلس النظار إلا أن بعث خطابا إلى ناظر الداخلية بخصوص هذا للوضوع (٣).

ومنذ ذلك الوقت ولم تتوقف الجائية الفرنسية عن تأسيس الصحف والجحلات الفرنسية في مصر والتي تميزت بالتنوع في مختلف مجالات الحياة التي تمم الأجانب في مصر بالإضافة إلى المصريين ذوى الثقافة الفرنسية حيث وجد القارئ كل ما يهمه من أخبار ومعلومات في مجالات السياسة، الأدب، الفن، العلم، الاحتماع، التاريخ، الاقتصاد، المال والصناعة.

وقد تركزت إصدارات الصحف الفرنسية ما بسين القساهرة، الإسسكندرية، وبورسعيد، وفي معظم الأوقات تكون البداية من الإسكندرية ثم بعد ذلك يتم نقل الصحيفة إلى القاهرة.

ذكر روبير سوليه أنه نشأت في مصر منذ الاحتلال البريطاني حيى الحسرب العالمية الأولى ستون صحيفة ومجلة فرنسية وذلك في مقابل سبعة وعشرين صحيفة ومجلة فرنسية تأسست في مصر منذ عهد محمد على حتى عام ١٨٨١م ذلك العام

الذى تأسست فيه مجلة مصرية فرنسية فى الإسكندرية بعنسوان (المرارع) Le (درالمرارع). cultivateur

أما عن أهم الإصدارات الفرنسية في مصر في فترة الاحتلال حسى الحسرب العالمية الأولى فهي كالآتي:

- ۱- المجلة المسرية الأدبية العلمية Révue Egyptienne Litteraire et المجلة الأدبية الأدبية العلمية المجلة المسرية الأدبية العلمية المجلة المجلة
- ۲- مجلة الصحوة المصرية Le Réveil Egyptien: صدرت عام ۱۸۹۲
   وكانت نصف شهرية.
  - صحيفة Le progres Egyptien: صدرت عام ١٨٩٣م وكانت يومية.
- ٤- صحيفة سوق المال المصرى La Bourse Egyptienne: أسسها مسيو
   بوتيني عام ١٨٩٨م، وكانت يومية.
  - ٥- صحيفة أنباء مصر Courrier d'Egypte: صدرت عام ١٩٠٩م.
  - ٦- صحيفة الأنباء Le Courrier: صدرت عام ١٩١٢م وكانت يومية (١).

اجتذبت مدينة الإسكندرية كثير من الفرنسيين لإنشاء الصحف (٥). والتى وصل عددها فى ثلاثينيات القرن العشرين إلى إحدى وعشرين صحيفة، هذا العدد من الصحف الفرنسية لم يوجد ما يقابله من الصحف الأجنبية سوى ثمان صحف يونانية، وخمس إيطالية، أما الصحف الانجليزية فلم يوجد منها سوى صحيفتين أشهرهما Egyptian Gazette.

تحدر الإشارة إلى أن الصحف الفرنسية فى الإسكندرية كانت أكثر أخبارها تدور حول الاقتصاد والمال والتجارة والبورصة وكانت على رأس هذه الصحف جريدة لابورص La Bourse وهذا بالطبع لتركز أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية والتي حرصت على استثمار أموالها فى أنشطة تجارية متعددة ومتباينة امتازت بما مدينة الإسكندرية والتي وصفها الكاتب روبرت البرت بألها "الأرض الموعودة" مع كل أزمات منطقة البحر المتوسط (^).

ومع الاهتمام بأخبار المال والاقتصاد لم تخل ساحة الصحافة الفرنسية في الإسكندرية من وجود مجلة أدبية تأسست عام ١٩٠١م على يسد سميدة تسدعى الكسندرا أفرينو هي مجلة Le Lotus.

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وفدت على مصر هجرات أوروبية وازدادت أعداد الأجانب في مصر وبصفة خاصة الفرنسيين في الفترة التي امتدت حتى الحرب العالمية الثانية وقد برز النشاط الصحفى الفرنسي بصورة كبيرة فقد أشار روبير سوليه إلى أنه في عام ١٩٣٧ كانت تصدر في مدينة القاهرة نحو ماثتي جريدة ومجلة باللغة العربية ونحو شمسة وستين باللغات الأجنبية منها شمسة وأربعين دورية باللغة الفرنسية وشمس فقط باللغة الانجليزية.

جدير بالذكر أن العديد من الصحف والمحلات الفرنسية فى فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى أدارها مصريون من ذوى الثقافة الفرنسية والذين حلوا محل المؤسسين الفرنسيين (١٠٠).

شهدت كلا من القاهرة والإسكندرية في العشرينيات تأسيسا للعديد من الصحف الجديدة الفرنسية وهي:

- Le phare Egyptien ۷ لوفار اجيبسيان: أنشئت عــام ١٩٢٤ وكانست حريدة يومية تخصصت في السياسة الفرنسية مقرها الإسكندرية.
- ٨- حريدة "لوجورنال دوديمانش": أنشئت عام ١٩٢٥م تخصصت في الأدب وأخبار المحتمع وكانت أسبوعية مقرها القاهرة.
  - ٩- "لاسمين اجيبسيان": مجلة أسبوعية فرنسية سياسية أنشئت عام ١٩٢٦م.
    - ١٠ جريدة "سفوار": أنشئت عام ١٩٢٧م سياسية.
- ۱۱ جريدة "لاكلوش": أنشئت عام ۱۹۲۷ كانت سياسة أسبوعية صاحبها كان يدعى "بتيتو" مقرها الإسكندرية (۱۱۱).
  - ١٢ "ايماج": مجلة فرنسية مصورة أنشئت عام ١٩٢٩ م(٢١).

أصدر الفرنسيون أثناء الحرب العالمية الأولى وتحديدا في عسام ١٩١٦ مدورية سنوية هي " الدليل المصرى" وتعد هذه الدورية أول دليل شامل يضم جميع الأخبار التحارية والصناعية والاقتصادية كما تحتوى على عناوين المحال والمكاتب والأفراد وذلك بالترتيب الأبجدى وكانت تصدر في مصر والسودان بنسخ عربية وفرنسية وحرص القائمون عليها على إرسال كشوف بأسماء رجال الديوان الملكى التي ستنشر ووظائفهم في الديوان لمراجعتها وتصحيحها من قبل الديوان ليتم نشرها في الدليل وكان ذلك يتم سنويا(١٢).

كان الديوان الملكى يحدد سنويا عدد النسخ الفرنسية المطلوبة من "السدليل المصرى" وإذا ما تأخر الديوان في تحديد النسخ فكان مدير الدورية الفرنسى يقسوم بالتواصل مع الديوان كما حدث عام ١٩٣٨ فقد قام" مكس فيشسر" بإرسسال مكاتبة إلى مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى يحيطه علما بأن الطبعسة الفرنسسية لسنة ١٩٣٩م تحت الطبع ويستفسر عن عدد النسخ اللازمة للسديوان كالمعتساد سنويا(١٤).

وقد لاحظت أن إدارة هذه الدورية ظلت في أيدى أسرة فرنسية واحدة هـــى أسرة فيشر حيث أدارها في فترة الثلاثينيات "مكس فيشر" في حـــين تولاهــا في الأربعينات "سيدين فيشر" (١٥٠).

ظل "الدليل المصرى" يصدر باللغة الفرنسية حتى قيام ثورة يوليو عام ١٩٥٢م وكذلك فترة ما بعد الثورة (٢١٦)، وكذلك بعد أن تم وضع الصحيفة تحت الحراســـة بعد العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ (١٧٠).

وإذا ما تساءلنا عن أهم الصحف الفرنسية التى ظهرت فى القاهرة فى النصف الأول من خمسينيات القرن العشرين نجد ألها بلغت ثمانيسة هيى: "البروجريسه احيبسيان"، "جورنال ديجيبت"، "لابورص اجبشين"، "لاباترى"، "ايماج"، وتعد هذه الصحف متوازنة إلى حد كبير فى أخبارها وآرائها، فى حيين أنسه وحدت بحلات وصحف أكثر صرامة على حد تعبير روبير سوليه وهى ثلاثة: "لاريفو دى كير"، "ليجيبت نوفيل"، و"ليه كاييه ديستوار"، وهذه الأخيرة أسسها المؤرخ المصرى المعروف "جاك تاجر "(١٨).

ولعل المعلومة الأخيرة تنقلنا إلى تساؤل آخر عما إذا كان هناك تواحدا مصريا في بحال الصحافة الفرنسية؟ وبالبحث وجدت أن كثير من المصريين انخرطوا في الصحافة الفرنسية بل وأسسوا صحفا صدرت باللغة الفرنسية وكان على رأسهم الزعيم الوطئ"مصطفى كامل" الذي أسس في عام ١٩٠٧م جريدة سياسية يومية هي L'Étenard Egyptien أي "العلم المصري" وفي عام ١٩٢١م أنشأ محمد فهمي باشا جريدة سياسية بعنوان "لاليبرتيه" (٢٠٠٠).

جدير بالذكر أن بعض الصحف المصرية أصدرت نسخا فرنسية لمطبوعاتما إلى حانب نسخها العربية مثل حريدة الأهرام للإخروان تقلل حيث صدرت

Les Pyramides النسخة الفرنسية من حريدة الأهرام، وكانت تصدر بصفة يومية حيث استمرت خمسة عشر عاما ١٨٩٩-١٩١٤م، كذلك أصدرت الأهرام ملحقا لمطبوعاتها نصف شهرى بعنسوان La Famille Egyptienne أى "الأسرة المصرية" ولكنه لم يستمر سوى عاما واحدا [١٨٩٩-١٩٠٠م] (٢١٠)، وربما يعسود ذلك إلى تمتع سليم وبشارة تقلا بالحماية الفرنسية، لا سيما وأن بشارة قد أقسام علاقة وثيقة بكبار الساسة الفرنسيين فكانت الأهرام تحظى بتأييد القنصلية الفرنسية في القاهرة كلما اشتدت كما الأمور أو نزلت كما ضائقة (٢٢).

لم تكتف بعض الصحف المصرية بإخراج إصدارات باللغة الفرنسية، بل لجأت كثير من تلك الصحف إلى الاختباء وراء الصحف الفرنسية لضمان خروج إصداراتها وتجنب التعرض إلى التعطيل أو الإغلاق وبمعنى آخر كان لجوء الصحف المصرية إلى الصحف الفرنسية إنما كان للاستفادة من الحصانة القانونية التي تمتع بما الفرنسيون في مصر حراء الامتيازات الأجنبية.

ولنعطى نماذج للصحف المصرية وكانت أولها "البلاغ الأسبوعى" والتى بدأت تصدر منذ التاسع من يوليو ١٩١٠م كملحق للجريدة الفرنسية "لاديش ايجبسيان" La Dépêche Egyptienne والذى كان رئيس تحريرها فى ذلك الوقت يدعى "البان ديروجا" Alban de Roga من كبار المثقفين الفرنسيين فى مصر وعميد الصحفيين الأجانب كها(٢٣).

كذلك لجأت بعض الصحف المصرية إلى استخدام أساليب تحايلية لإصدار مطبوعاتما ومن هذه الصحف " القطر المصرى" التي استأجرت فرنسيا يسدعي راؤول مارشان Raoul Marchan لإدارة الصحيفة وكذلك فعلت جريدة "مصر الفتاة"(٢٤).

أثارت المساعدات التى قدمتها الصحافة الفرنسية لبعض الصحف المصرية فى نفسى تساؤلا عن موقف الصحف الفرنسية من الاحتلال البريطاني لمصر، خاصة وأن الصحف التى ساعدها الصحافة الفرنسية كان أغلبها صحفا تنتمى إلى الحزب الوطني. ويذكر روبير سوليه أن أغلبية الصحف الفرنسية فى مصر كانت تناهض الاحتلال البريطاني، نعم لقد دأبت الصحف الفرنسية على فضح مساوئ الاحتلال البريطاني بولكنه ليس من قبيل ألها تؤيد استقلال مصر أو ألها تتعاطف مع المسألة المصرية لأنه حق للبلاد. وليس أدل على ذلك من المقالة التى كثبها أو كتاف بسوريللى فى

حريدة "لوبوسفور احيبسيان" والتى وصف فيها المصريون بأنهم عاجزون عن إدارة شئون مصر بمفردهم وأنه لا يمكن لمصر أن تستغنى عن المشاركة الأوروبية والتى من وجهة نظره تتمثل فى فرنسا، وكان ذلك فى أعقاب الثورة العرابية (٢٠٠).

نعم لقد تعرضت العديد من الصحف الفرنسية في مصر لإنذارات بالتعطيل والغلق كما حدث مع جريدة "لوبوسفور اجبسيان" والذي قرر بحلس النظارة أبريل ١٨٨٥م تعطيلها وإغلاق مطبعتها (٢٦) حيث هاجمت الجريدة سياسة نظارة نوبار باشا والتي كانت من أكثر النظارات المصرية خضوعا لسياسات الاحتلال (٢٧). ولكن الحقيقة أن الجريدة كانت تعارض كرومر معارضة شديدة، فقد نشرت الجريدة خلافا وقع بين وكيل الداخلية والنائب العام بالمحاكم الأهليسة وكلاهما الجليزي (٢٨). فكان هدف الجريدة هو مناوئة شخصيات الجليزية أكثر منها مناوئة لسياسات الجليزية احتلالية.

وإذا ما نظرنا إلى مضمون القرارات التى اتخذت ضد بعض الصحف الفرنسية في مصر، نجد ألها في معظمها انذارات لم ترتق يوما إلى مستوى الاغلاق الفعلى وذلك بسبب الامتيازات الأجنبية بالإضافة إلى مؤازرة القناصل الفرنسيين في مصر وتصديهم لأية إجراءات قد تتخذها الحكومة المصرية ضد الصحف الفرنسية، حيث تقف الحكومة دائما عاجزة أمام ذلك النفوذ الفرنسي.

يمكننا أن نستثنى عجز الحكومة المصرية أمام الصلف الفرنسى فى واقعة حدثت عام ١٨٨١م حين نشرت جريدة L'Egypte مقالا عرضت فيه بالرسول الكريم محمد الله أن صدر أمر بتعطيل الجريدة وباءت محاولات القنصل الفرنسى بالفشل لإلغاء قرار الغلق أمام موقف الحكومة الحازم، بل وطالب القنصل المذكور صاحب الجريدة مغادرة البلاد (٢٩٠). وكان هذا أقل تصدرف من قبل الحكومة المصرية أمام التطاول على رمز العقيدة الإسلامية.

حدير بالذكر أن جميع الانذارات التي وجهت للصحف الفرنسية كانست في معظمها لأسباب شخصية ولحفظ هيبة رجال الدولة ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له جريدة "لوجورنال اجيبيسان" من صدور انذار لها من قبل نظارة الداخلية في عام ١٨٩٤م بسبب ما نشرته من مقالات تعرضت فيها لأعضاء الحكومة المصرية حيث جاء بإحدى مقالاتها على حد منطوق الانذار "عبارات تجاوزت حدود

الجرائد التي تحافظ على الآداب وخصوصا العبارة الأخيرة بما ترجمته:" أولئك الذين يبقون باهتين.. الخ ومختتمة بما ترجمته "التزموا قبول ذلك" (٢٠).

لا نستطيع أن ننكر مواقف بعض الصحف الفرنسية المؤازرة للقضية المصرية ومن هذه الصحف صحيفة لاريفورم La Reforme التي قامت بنشر خطب مصطفى كامل السياسية التي ألقاها في الإسكندرية حيث ألقى تلك الخطب باللغة الفرنسية أمام المجتمع الأوروبي المقيم بالمدينة (٣١).

لكننا نستطيع أن نؤكد أن توجهات الصحف الفرنسية فى مصر خاصة فيما يتعلق بالمسألة المصرية لم تكن على وتيرة واحدة طوال فترة الدراسة فقد كان التوجه الأول يمكن لنا أن نحده وهو منذ ١٨٨٢-٤٠٩م فى هذه الفترة شهدت البلاد كثيرا من المقالات الصحفية الفرنسية التي تماجم وتندد بالاحتلال الانجليزي.

أما التوجه الآخر فقد بدأ فى الفترة التى أعقبت إبرام الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا عام ١٩٠٤م والذى اعترفت فيه فرنسا بالوجود الانجليزى فى مصر ومنا ذلك الوقت صارت معظم الصحف الفرنسية تؤيد كل أعمال انجلترا فى السبلاد وتبارك الخطوات السياسية التى تخطوها انجلترا فى مصر ومنها إعلان الحماية على مصر فى عام ١٩١٤ (٢٢).

كانت الصحف الفرنسية في مصر تذهب حيثما توجد المصالح، فكثير من تلك الصحف كانت تدافع عن المصالح الفرنسية في مصر وبخاصة كل ما يتعلق بقناة السويس، وعلى سبيل المثال فقد كانت توجد حملة صحفية فرنسية وخاصة صحف المال والاقتصاد عن مشروع مد امتياز قناة السويس والتي جرت مفاوضات حولها عام ١٩٠٩م (٢٣). وكيف لا ومعظم المساهين في شركة القنساة مسن الفرنسيين.

استمر الصحفيون الفرنسيون يمارسون مهنتهم بكل حرية حتى عــــام ١٩٥٦م إلا أن الأوضاع تغيرت كثيرا في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر<sup>(٢١)</sup>.

نستطيع أن نلمس مدى انتشار الصحف الفرنسية فى مصر والتى تباينست اهتماماتها وتوجهاتها مابين الاقتصاد والتجارة والمجتمع والأدب وكذلك السياسية فالصحافة الفرنسية ضربت على يد المحتل البريطاني وإن كانت فى معظمها لأسباب

تتعلق إما بالحسابات الشخصية أو للمصالح القومية الفرنسية، إلا أفسا انعكسست إيجابا لصالح القضية الوطنية.

# ٢-الآئـــار:

كان هناك دورا لا تستطيع مصر أن تنساه للعلماء الفرنسيين الذين كانت لهم إسهامات كثيرة في مجال الآثار في مصر سواء الآثار الفرعونية القديمسة أم الآثسار القبطية وكذلك الآثار الإسلامية العربية.

### أ- مصلحة الآثار المصرية:

إذا ما عدنا إلى الفترة التى سبقت الاحتلال نحد أن البلاد المصرية ولعدة قرون كانت آثارها القديمة ومبانيها الأثرية عرضة للسرقة والهدم والتخريب وذلك من قبل المصريين والأوروبيين على حد سواء حيث قام كثير منهم بعمليات تنقيب وحفر - غير مدروسة وغير قانونية حيث لم تشرع قوانين في ذلك الوقت تنظم عمليات التنقيب عن الآثار - للكشف عن الكنوز فيفتحون القبور ويستخرجون منها الذهب والفضة وكل ما هو نفيس، وقد جاء إلى مصر العديد من العلماء سواء من فرنسا أم انجلترا والتي أرسلتهم بلادهم لاستخراج كل ما يجدونه في قبور الفراعين من تماثيل وحلى ومومياوات ومن ثم يحملونها إلى بلادهم لعرضها في متاحفهم (٥٣).

يرجع الفضل إلى اللجنة العلمية التى رافقت الحملة الفرنسية إلى مصر والستى نبهت إلى خطورة ما يحدث للآثار في مصر، ولكن عمليات الحفر والتنقيب استمرت إلى أن انتبه محمد على باشا في أواخر حكمه إلى هذه الكارثة ما حدا بسه إلى إصداره أمرا نص على منع الأوروبيين المنقبين عن الآثار من أخذ أى قطع أثرية يتم الكشف عنها ومع ذلك استمر هؤلاء في حمل هذه الكنوز إلى بلادهم بأساليب خفية إلى أن تصدى لهذا الأمر الأثرى الفرنسي الشهير أوجست مارييت باشا(٢٦). هذا الأثرى الذي أرسى النواة الأولى لبناء جمع فيه شتات الآثار المصرية والدى عرف فيما بعد بالمتحف المصرى فكان أول مدير (للأنتكخانة المصرية)، وكسان أمينا لمتحف بولاق بالإضافة إلى أنه كان أول مدير للمدرسة الفرنسية للآثار الحديو القاهرة (٢٧)، ونظرا لما بذله ماريت باشا من جهود لحفظ الآثار المصرية قرر الخديو

محمد توفیق باشا تکریمه بعد وفاته – فی ۱۸ ینایر ۱۸۸۱م – وذلک أنسه فی ۹ فبرایر ۱۸۸۱ صدر أمر عال بترتیب معاش سنوی لابنتی مارییت باشا وهما صوفی ولویز والذی بلغ قدره ماثتی جنیه لکل واحدة منهما تتمتعان به طــوال حیاتهما سواء کانتا تقیمان فی مصر أم خارجها وفیما یلی نص الأمر العالی:

### "نحسسن خديسو مصسر

أنه نظرا للخدامات الجليلة التي أداها مارييت باشا للقطر المصرى والعلم وبنا عليما عرضه علينا بحلس نظار حكومتنا نأمر بما هو آت:

### البند الأول

قد ترتب على سبيل مكافأة وطنية لكل من ابنتي مارييت باشا المتوفى معاش سنوى قدره مائتي جنيه مصرى مدة حياة كل منهما.

#### البند الثابي

على ناظر مالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا

صدر بسرای عابدین فی ۹ فبرایر ۱۸۸۱م ۱۰ ربیع أول ۱۲۹۸هسد الامضاء ( محمد توفیق )

بأمر الحضرة الفخيمة الخديوية رئيس بحلس النظار

الامضا (رياض)"(٢٨).

وفى نفس اليوم الذى صدرت مكافأة ابنى مارييت باشا كان صدور أمر كريم بتعيين فرنسى آخر هو المسيو جاستون ماسبيرو مديرا لدار الآثار القديمة (٢٩)، ومنذ ذلك الوقت ثبتت أقدام الفرنسيين فى إدارة كل الأماكن والمصالح التى تتعلق بالآثار المصرية، وقد كان ماسبيرو علامة بارزة للفرنسيين فى المؤسسة الأثرية فى مصد، وكانت أولى أعماله تأسيس المدرسة الفرنسية والتى عرفت منذ عام ١٨٩٨م باسم المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (IFAO)، كانت المدرسة فى بداية الأمر عبارة عسن مترل عثمانى قديم سكن الدور الأول منه المسيو ماسبيرو مسع زوجته وكانست المدرسة بالدور الثانى أقام بها مجموعة من الأثريين المنقبين الذين قاموا بنشر ونسمخ النصوص الفرعونية المنقولة من معبد إدفو و لم يكتف هـؤلاء الأثريسون بالفترة الفرعونية بل تناولوا بالدراسة وثائق العصر القبطى حيث نجحوا فى فك طلاسسم الفرعونية بل تناولوا بالدراسة وثائق العصر القبطى حيث نجحوا فى فك طلاسسم

الوثائق الأصلية المحفوظة في محافظة مصر، وامتدت الدراسات الأثرية في هذا الوقت وصولا إلى الفترة الإسلامية خاصة كل ما يتعلق بالعصر الفاطمي وبخاصة ترجمة خطوطاته (١٠٠).

خلال فترة إدارة ماسبيرو للمتاحف المصرية (١٨٨١-١٨٨٦م) سمح لـــبعض الشركات الأحنبية بالتنقيب عن الآثار في الأراضى المصرية كمـــا حـــدث عـــام ١٨٨٦م عندما أخذ موافقة مجلس النظار على هذا الأمر (١١).

لكن ماسبيرو في الوقت نفسه كان ذو شخصية قوية لا تتهاون في الوقسوف الانجليز ويدعى "هيد" الذي كان يرغب في شراء قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة ونصف كائنة بالقرب من أهرامات الجيزة بسعر ١٠ فرنك للفدان الواحد، فما كان من ماسبيرو إلا أن أبلغ نظارة الأشغال أن الأرض المرغوب شــرائها تــدخل ضمن سطح الجبل القائم عليه الهرم الأكبر لأنها توجد على بعد سبعين متــرا مــن احدى زواياه وأن بما عدة مساطب قامت "مصلحة الانتكخانة" بكشفها بالإضافة إلى وجود نقوش ملكية وعدد كبير من المقابر مما يوحى بوجود قبور أخرى لم يتم اكتشافها، وقام ماسبيرو بكتابة مذكرة إلى نظارة الأشغال مفادها أنه لا يجوز لأحد الأفراد أن يشتري من الحكومة أية أرض تاريخية مليئة بالآثار التاريخيـــة كـــأرض الأهرام، وعرض المسيو عدم موافقته طلب المدعو "هيد" ولا غيره ممن قد يطلب مثل هذا الطلب بل وطالب أن تبحث الحكومة فيما إذا كان هذا الرجل قد اشترى أية أراضي من الحكومة بدون علم مصلحة الآثار تتضمن قبـــور ذات أهميـــة، وإذا تحققت من ذلك فيتم استبدال تلك الأراضي بغيرها من الأراضي المساوية لهـــا في القيمة، هذا وقد وافق مجلس النظار على رأى المسيو ماسبيرو وصدق عليه ف ٢٥ يناير ١٨٨٦م (٤٢).

حاول المسيو ماسبيرو في فترة الخمس سنوات التي قضاها مديرا لمصلحة الآثار المصرية أن ينشىء متحفا بمدينة الإسكندرية يضم كل الآثار الخاصة بالعصرين اليوناني والروماني، لكن الأحداث السياسية التي تعرضت لها مصر من قيام الثورة العرابية وما نتج عنها من أحداث الشغب في الإسكندرية ومن ثم الاحتلال الانجليزي وما حدث بعده من اضطرابات - لم تسمح لوجود حالة من الاستقرار

تساعد على تنفيذ هذا المشروع(٤٣).

كانت فكرة الحد من عمليات سرقة الكنوز الأثرية من الأهداف العامة السي كانت تشغل بال المسيو ماسبيرو بل وأهمها خاصة في منطقة الصعيد وتعد من أهم الاكتشافات التي حدثت في عهده اكتشاف حرف صخرى مشرف على معبد حتشبسوت به قبر طوله مائة متر يحتوى على الكثير من التوابيت المكدسة بحا مومياوات لأشهر فراعين الدولة الحديثة، كذلك استعان ماسبيرو بتبرعات دوليسة لإزالة الركام عن تمثال "أبو الهول"، ولكن رغم الانجازات الكبيرة التي حققها في محال الآثار في مصر إلا أنه ترك كل شيء وعاد إلى فرنسا عام ١٨٨٦م ليخلفه في إدارة الآثار المصرية الفرنسي أوجين حريبو Eugéne Grébaut).

واجهت المسيو جريبو منذ توليه إدارة مصلحة الآثار عدد مسن الصمعوبات داخلية وخارجية، وكانت الصعوبات الداخلية تتركز في قلة موارد المصلحة الماليـــة فقد تعددت شكوى جريبو إلى نظارة الأشغال مرارا والذي طالب فيها باتخاذ اجراءات فاعلة لمنع الأفراد من التصرف "بالانتيكات" ومنعهم من اتلاف الآثار حيث أن ميزانية المصلحة ضعيفة لا تتمكن بالمبالغ المرصودة لها من توسيع نطاق الحفر والتنقيب على آثار ذات أهمية بالإضافة إلى ألها تجد صعوبة في منع الأفراد من القيام بعمليات حفر وتنقيب خاصة بعيدة عن المصلحة مما أدى إلى استيلاء هــؤلاء الأفراد على كنوز أثرية والاتجار بها، وقد أوجدت نظارة الأشــغال حـــلا وهـــو التصريح للأفراد بالحفر بشرط اقتسام ما يجدونه من آثار مع تلك المصلحة مناصفة حتى لا تحرم "الانتكخانة المصرية" من جميع الآثار التي اكتشفت والمتوقع اكتشافها في أنحاء القطر المصرى. لكن هذا الحل أثبت فشله فحلال عدة سنوات أخذ عدد من الأفراد تصاريح بالحفر والتنقيب وقاموا بخداع مصلحة الآثار فلم يسلموا مسن الآثار التي اكتشفوها إلا ما " قلت قيمته وغابت أهميته "، أما الثمين من تلك الآثار فقد باعوها للأجانب وقد قدر المسيو جريبو قيمة ما يخرج من تلك الآثار مسن مدينة الأقصر سنويا بعشرين ألف حنيه بالإضافة إلى تلف الكتابات القديمة وما نتج عن عمليات الحفر العشوائية من تحطيم للقبور وهدم المباني التاريخية (٥٠).

وقد ظل المسيو جريبو يطالب الحكومة بمنع الأفراد من التنقيب عن الآثار إلى أن قرر بحلس النظار في عام ١٨٨٧ م منع مثل هذه التصرفات وحفسظ الحسق

للحكومة فقط ببيع الآثار، وكذلك قامت نظارة الأشغال بتعيين لجنة دائمة للآثار المسيو التاريخية تكون لجنة استشارية ليست لها أية سلطة على مدير مصلحة الآثار المسيو حريبو فيما يتعلق بالمسائل العلمية والبحثية وأن تبقى ضمن دائرة اختصاصاته مسألة انتقاء أماكن التنقيب وترتيب المصلحة وتعيين موظفيها ولكن هذه اللحنسة سيكون لها الحق في التدخل في الشئون الإدارية مثل توسيع المصلحة أو نقلها فيمسا بعد إلى مكان آخر (٢٩). يتضح من ذلك مدى قوة النفوذ الفرنسي في مصلحة الآثار عند صناع القرار في الحكومة المصرية.

وفى عهد جريبو تحققت اكتشافات أثرية هامة منها أنه فى العام الذى تولى فيه حريبو منصبه تمكن المسيو نافيل من اكتشاف عدة قبور فى تل بسطة تعود إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة و لم يكن أحد قد اكتشف شيئا فى مصر السفلى من آثار هذه الأسرة عدا محاولات قام بها مريت باشا لم يكتب له النجاح فيها(٤٧).

وفى عام ١٨٩١م صرحت نظارة الأشغال للمسيو حريبو بالنظر فى الإعداد والترتيب لمتحف الإسكندرية (١٤٩٠ – ذلك المتحف الذى كان يحلم به ماسبيرو كان هذا هو المتحف اليوناني الروماني وكانت بدايته فى مترل مؤجر إلى أن تم بناء وافتتاح المتحف رسميا عام ١٨٩٥م (٤٩١).

وقد تمت فى عهد المسيو جريبو عدة اكتشافات أثرية فى مدينة الاسكندرية أهمها كانت فى عام ١٨٩١م حيث اكتشف فى أبى قير آثار قديمة أهمها ثلاثة تماثيل للملك رمسيس الثانى وزوجته وهما جالسان أما الثالث فإنه يمثل الملك رمسيس الثانى واقفا وفور اكتشاف هذه الآثار أعلن المسيو جريبو أن تلك القطع الأثريسة ستكون من نصيب متحف الإسكندرية الذى كان يتم إنشاؤه فى ذلك الوقت (٠٠٠).

وإذا ما تحدثنا عن الصعوبات الخارجية التي واجهها جريبو فنحد ألها كانست صعوبات مع إدارة الاحتلال الانجليزى في مصر، فالإنجليز أرادوا أن يكون لحسو نصيب في إدارة مصلحة الآثار المصرية وألا يكون للنفوذ الفرنسي وحده اليد العليا عليها، حيث قدم الانجليز في عام ١٨٩٠م مشروعا لإعادة تنظيم مصلحة الآثسار وذلك بإنشاء ادارتين بدلا من إدارة واحدة بحيث يكون للانجليز نصيب في إحداهما ولكن فرنسا اعترضت على المشروع مما حدا بالصحف الانجليزية أن تشن حملات على الموظفين الفرنسيين العاملين بمصلحة الآثار المصرية ووصفتهم بالإهمال، أمسام

ذلك لم يستطع المسيو حريبو التعامل مع الأزمة مما اضطره إلى تقديم استقالته عـــام المراه).

خلف المسيو حريبو فرنسيون اتسموا بالضعف أمام السلطة الإنجليزية حيث تولى حاك دى مورجان الإدارة العامة لمصلحة الآثار المصرية مدة خمس سنوات لم يحفظ له التاريخ انجازات في بحال الاكتشافات الأثرية في مصر اللهم إلا اكتشاف واحد في منطقة دهشور بالجيزة حيث تمكن في يوم ٢٨ فبراير ١٨٩٤م من الدخول إلى الهرم المبنى بالطوب وكان يخص الأسرة الثامنة عشرة، وأنه اكتشف داخل ذلك الهرم مجموعة من الحلي الملكية (٢٠). وقد سارع بإبلاغ المكتب الأوروبي للخديو بهذه الاكتشافات (٢٠)، ولكن يحسب له أنه في عهده قام المهندس المعماري ليحران والذي كلفته مصلحة الآثار عام ١٨٩٥م بتنظيف وتدعيم الكرنك – وقد بي هذا الأثرى الفرنسي بيتا له ووالي كثير من الفرنسيين غيره بناء بيوت فرنسية أو كما أطلق عليها "القريسة أقيمت على النيل وكانت بمثابة مستعمرة فرنسية أو كما أطلق عليها "القريسة الفرنسية "دف".

استخدم المسيو مورجان طوال سنوات توليه منصبه في مصلحة الآثار أسلوبا هادئا في مواجهة الانجليز في مصر (٥٥)، وهو أسلوب استطاع به أن يصمد خمس سنوات، غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لخليفته المسيو فيكتور لورين الذي لم يكمل عامه الأول في إدارة مصلحة الآثار حيث وصل ضعفه أمام الانجليز إلى حد الإهانة العلنية من قبل وكيل نظارة الأشغال الانجليزي والذي أحيره على إعدادة مجموعة من المومياوات إلى الأقصر بعد أن تم نقلها إلى الجيزة، وإزاء هذه الإهانة طالب ممثل فرنسا في مصر تعيين مدير حديد لمصلحة الآثار يتسم بالمرونة والتسامع والعلم الواسع في مجال الآثار، فالتفتت الأنظار إلى المسيو حاستون ماسسبيرو مسرة أخرى وبالفعل وافق مجلس النظار المصرى في حلسته المنعقدة في ٢٦ أكتوبر مسن عام ٩٩ م مع على تعيين المسيو ماسبيرو مديرا لمصلحة الآثار المصرية بعد أن قدم المسيو لورين استقالته في يوم ١٧ أكتوبر حيث رأت نظارة الأشغال قبول استقالته واستبداله يمسيو ماسبيرو المشهود له من الجميع "بسعة معارفه" وخبرته في محال الآثار المصرية، كما قام المجلس بالموافقة على إعطائه مرتبا قدره ١٥٠٠ حنيهسا سنويا بدلا من الألف جنيه المقررة لحذه الوظيفة في الميزانية (١٥٠٠).

قام ماسبيرو بعدد من الإنجازات الأثرية شهدها فترتبه الثانية لتوليبه إدارة مصلحة الآثار، حاء هذا الفرنسي إلى مصر ليواجه كارثة أثرية وقعت قبل بحيئبه بأيام قلائل وهي الهيار أحد عشر عمودا من أعمدة معبد آمون الذي كان يعمسل على إزالة الأنقاض عنه المسيو ليجران – فتمت إعادة نصب الأعمدة مرة أحسري والتي استغرقت عشر سنوات وتمت على يد المسيو ليجران – وقد أحسد المسيو ماسبيرو يقوم بالعديد من المشروعات الإصلاحية من عمل ترميمات للتماثيل والمعابد الأثرية، كما أنه عمل على محاربة تجارة الآثار حيث طالب بأن تكسون الدولة هي صاحبة الحق الوحيدة في امتلاك كل أثر قديم (٥٠).

من أكبر الانجازات التي تمت في عهد ماسبيرو إنشاء المتحف المصرى الموجود بوسط القاهرة حاليا حيث حفظت الآثار المصرية من قبل في متحف بولاق في عهد ماريت باشا ثم نقلت. إلى سراى الجزيرة في عهد ماسبيرو في فترة إدارته الأولى لمصلحة الآثار - وقد تم بناء المتحف المصرى الحالى عام ١٩٠٠م وتم افتتاحه في ١٥ نوفمبر عام ١٩٠١م ومن ثم تم نقل العديد من القطع الأثرية إلى المتحف الجديد وقام ماسبيرو بنفسه بالاشتراك في ترتيب أماكن وضع هذه الآثار وتنظيم المتحف (٥٠). وليس من المبالغة إذا ما قلنا أنه بفضل هذا الأثرى الفرنسي نشأ المتحف المصرى الذي يعد على رأس قائمة أهم المتاحف العالمية.

جدير بالذكر أن المسيو ماسبيرو كان حريصا على وحود أنظمة أمنية في جميع الأماكن التي يوجد بما آثار فنجده في عام ١٩٠١م يطلب تعيين اثنين من الضباط المتقاعدين في مصلحة الآثار المصرية وقد وافق مجلس النظار على طلبه (٥٩).

وإزاء الجهود التى بذلها المسيو ماسبيرو فى خدمة مصلحة الآثار المصرية طالبت نظارة الأشغال المصرية مجلس النظار أكثر من مرة تمديد مدة إبقاء المسيو ماسسبيرو مديرا عاما للآثار المصرية بعد بلوغه سن الستين حيث استمر حتى بلسغ الخامسة والستين ثم مد له حتى بلغ السابعة والستين وآخرها كان فى ٧ مايو ١٩١١م حيث وافق مجلس النظار على إبقاء المسيو ماسبيرو فى الخدمة لحين بلوغه السسبعين مسن عمره (٢٠).

وفى عام ١٩١٤م أحيل ماسبيرو إلى المعاش وعاد إلى باريس وما لبث أن توفى في عام ١٩١٦م فما كان من مجلس الوزراء المصرى إلا أن قرر اعطاء أرملة المسيو

المذكور معاشا استثنائيا قدره ستة ألاف فرنك في العام ٢٣١,٤٥٠ حنيها بزيادة قدرها ٢٣١,٤٥٠ حنيها عن المعاش الذي تستحقه قانونا(٢١).

تحقق للفرنسيين في مصر في عهد المسيو ماسبيرو حجز مقعد دائدم لإدارة مصلحة الآثار المصرية وكان ذلك ضمن بنود الاتفاق الودى الذى تم بين فرنسا وانجلترا عام ١٩٠٤م خاصة بعد ما حققه ماسبيرو من انجازات أثرية مما أعطى لفرنسا مركزا قويا(١٣٠). لم تستطع انجلترا بعده أن يكون لها مكانا في هذه المؤسسة.

لذلك كان أمرا طبيعيا أن يصدر أمر عال في ٢٥ نسوفمبر ١٩١٤م بتعيين الفرنسي بيير لاكو Perre Lacau مديرا "لدار الآثار المصرية ومصلحة الحفر" وذلك ابتداء من ٧ أكتوبر ١٩١٤م وظل في منصبه هذا مدة اثنتين وعشرين عاما حدد له خلالها مجلس الوزراء المصرى عقده عدة مرات حتى عام ١٩٣٦م (٦٢٠).

جدير بالذكر أن منصب مدير مصلحة الآثار كان يتم اختياره بكل دقسة، وعلى سبيل المثال فالمسيو لاكو بدأ عمله في مصلحة الآثار منه عام ١٨٩٩ وكانت وظيفته "أثرى ظهورات بإدارة عموم الانتكخانة ومصلحة الحفر "(١٤٠٠). وقبل اختياره لمنصب مدير مصلحة الآثار شغل عدة مناصب منها أنه كان مديرا للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، كذلك تم تعيينه عضوا في لجنة الآثار المصرية القديمة عمحلس الوزراء وذلك قبل شهور قليلة من توليه إدارة مصلحة الآثار (٢٥٠).

في عهد لاكو استحدثت أمور لم تكن موجودة من قبل في مصلحة الآثار منها أنه في عام ١٩٢١م استحدثت بالمصلحة وظيفة "مساعد أمين" (١٦٠). وكذلك في عهده بزغ نجم الأثريين المصريين وأشهرهم الدكتور سليم حسن، الذي كان أحد القلائل الذين أقبلوا على دراسة علم الآثار بالفرقة التي ألحقت بمدرسسة المعلميين العليا عام ١٩٢١م، هذا الأثرى المصرى تم اختياره في عام ١٩٢١م ليكون أمينا مساعدا بالمتحف المصرى ولم يلبث في منصبه حتى سافر في بعثة إلى فرنسا في عام ١٩٢٢م للدراسة في المعهد الكاثوليكي في باريس وبعده قام بالدراسة في جامعة السوربون حيث حصل على دبلوم في اللغات الشرقية وآخر في تساريخ السديانات وثالث في التاريخ واللغات القديمة وما لبث أن عاد إلى مصر ليتم نقله من المتحسف المصرى إلى الجامعة المصرية أستاذا مساعدا لعلم الآثار المصرية، وقد منح لقب "أمين

شرف بالمتحف المصرى"(٦٧).

شهد عهد المسيو لاكو عملية إحلال واستبدال الموظفين الفرنسيين بالموظفين المصريين ففي عام ١٩٢١م تمت الموافقة على تعيين موظف مصرى بمصلحة الآثسار التاريخية حيث عمل هذا الموظف مع المسيو بازيل للتمرن والتدريب على عملسه استعدادا لشغل وظيفته عند انتهاء مدة عدمته التي تم مدها ما يقرب شهرا حتى يتم الانتهاء من تدريب الموظف المصرى (١٨٥).

ف عام ١٩٢٢م تمت في مصر، بل وفي العالم، أكبر وأضخم اكتشاف أنسرى، ألا وهو "مقبرة توت عنخ آمون"، وعلى الرغم من أن صاحب هذا الكشف رجل المجليزى هو هوارد كارتر Howard Carter، إلا أن مسئولية إدارة هذا الكشسف الأثرى وقعت على عاتق المسيو لاكو بدءا من كيفية نقل الكنوز الضسخمة السي وحدت بالمقبرة من وادى الملوك بالأقصر إلى القاهرة وتأمين الطريق حتى لا تمتسد أيدى اللصوض إلى هذه الكنوز وصولا إلى المتحف المصرى وهنا تبسداً مسئولية حديدة، حيث دراسة كل قطعة ومن ثم تسجيل بياناتها ثم تصويرها وأخيرا العمسل على حفظ هذه القطع الأثرية بعد معالجتها بطرق تقنية (١٩٥).

لم يسلم عهد بيير لاكو من ظهور بعض الحوادث الأثرية التي أثرت عليه حيث ظهر في متحف برلين في عام ١٩٢٢م تمثال نصفى للملكة الفرعونية نفرتيتي كان قد تم الكشف عنه في تل العمارنة على يد عالم المصريات الألمان بورشار الذي صرح بأن هذه القطعة خرجت من مصر بتصريح من المسيو لاكو وقع هذا الخير على مسامع الأخير كالصاعقة، نعم لقد كان مسموحا في ذلك الوقت أن يحتفظ كل مكتشف ببعض القطع الأثرية الصغيرة من اكتشافاته، ولكن تمثال بهذا الحجم والأهمية! ، وعندئذ أدرك لاكو أنه تعرض لخدعة من معاون المكتشف الألمان وأغم أخفوا هذا الأثر عند جرد المكتشفات فما كان منه إلا أن أمر بمنع علماء الآثار الألمان من القيام بأية عمليات حفر أو تنقيب في الأراضى المصرية، أثسارت هذه الإجراءات السلطات النازية الألمانية والتي قامت بالضغط على الملك فؤاد لإلغاء هذه الإجراءات وذلك في مقابل إعادة التمثال إلى مصر مع احتفاظ ألمانيا بنسخة مقلدة منه ولكن الذي عاد إلى مصر هو النسخة المقلدة وليس التمشال الأصلى (٢٠٠).

فى الأول من أبريل عام ١٩٣٦ كتب المسيو لاكو خطابا إلى وزير المعارف يعلمه بانتهاء عقد تعيينه وأنه سوف يكف عن تأدية أعماله بوظيفة مدير عام مصلحة الآثار سوف مصلحة الآثار المصرية وأن المسيو هنرى جوتيبه سكرتير عام مصلحة الآثار سوف ينوب فى تأدية أعمال المدير العام للمصلحة لحين تعيين من سيحلف لاكو فى الإدارة (٢١).

كانت مصر فى ذلك الوقت قد نالت استقلالها منذ عام ١٩٢٢م وبذلك لم يكن يتوجب على مصر الالتزام بما جاء فى الاتفاق الودى من أن تكون إدارة مصلحة الآثار المصرية فى يد الفرنسيين، فالأمر إذا يعود إلى الحكومة المصرية أو بالأحرى فى يد الملك فؤاد الذى قرر الاستمرار فى تعيين الفرنسيين فى هذا المنصب بل وتغاضى عن كون المرشح الفرنسي هو فى الأصل كاهن لإحدى الكاتدرائيات الفرنسية، ومن أجل هذا المنصب تم إعفاء الكاهن "دريوتون" Drioton من ارتداء ملابسه الكهنوتية أثناء قيامه بمهامه فى القاهرة، وفى هذه الأثناء توفى الملك فسؤاد ليتولى عرش مصر الملك فاروق الذى استطاع "دريوتسون" أن يستجع فى نيسل إعجابه (٢٢).

عين المسيو اتيين دريوتون مديرا عاما لمصلحة الآثار المصرية بقرار من مجلس الوزراء في ٧ يونيو ١٩٣٦ لملدة ثلاث سنوات، ثم تجدد تعيينه لمدة سنة واحدة ثم لسنة أخرى ثم أصبح التحديد بعد ذلك لسنتين وهكذا إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في ٨ يونيو ١٩٥١م بتحديد سنتين تنتهيان في ٨ يونيو ١٩٥٣ (٢٣٠). كان دريوتون عاشقا لعلم المصريات قبل مجيئه إلى مصر، ولما تولى إدارة مصلحة الآثار المصرية استطاع أن يبرز عددا لا بأس به من علماء المصريات من الفرنسيين الذين قاموا باكتشافات أثرية مهمة ومن هؤلاء بيير مونتيه Montet الذي اكتشف مدينة الأموات بالدلتا وذلك في عام ١٩٣٩م، كذلك قام المسيو جويون Goyon بتسجيل وتدوين جميع النقوش المدونة على الهرم الأكبر (٢٤٠).

وإذا ما تساءلنا عن رأى الحكومة المصرية فى أداء دريوتون لمهام منصبه نجد أنه كان هناك توجها إلى تمصير هذا المنصب ولأجل ذلك كان لابد من ترقى كسوادر مصرية لتصل إلى هذا المنصب فنحد أنه فى عهد دريوتون كان قد وصل إلى منصب وكيل مصلحة الآثار مصرى يدعى عباس بيومى(٧٥).

ولكن ماذا عن التقارير الرسمية التي صدرت في حق هذا الفرنسي؟ وفي قراءة لهذه التقارير نجد ألها كانت غير مرحبة لوجود هذا الرجل في ذلك المنصب ففسى مذكرات لوزارة المعارف في عام ١٩٥٢م أوضحت مدى محاولات تلك السوزارة طوال وجود دريوتون في منصبه أن تكف يده عن الإدارة لما لمسته من قلة أهليته لها وأن تصرفه للعمل العلمي خبيرا فنيا في الدراسات المصرية القديمسة إلا أن هسذه المحاولات باءت بالفشل.

وقد رأت وزارة المعارف أنه نظرا لوجود خلل بإدارة مصلحة الآثار حسدتت كثير من الحوادث نتج عنها وقوع كثير من التخريب تعرضت له مقسابر بسوادى الملوك مما يدل على مدى الإهمال الشديد حيث استقر رأى الوزارة على وحسوب الاستغناء عن خدمات هذا الفرنسي لأن إدارة هذه المصلحة تحتاج إلى إدارة أكثسر حزما وأقدر على إصلاح الخلل الإداري (٢٦).

استطلعت وزارة المعارف رأى الشعبة الأولى لقسم الرأى في مجلس الدولة في التصرف القانوني الذي ينبغى اتخاذه للاستغناء عن خدمات الكاهن دريوتون والذى تطلب بحث العقود المبرمة بين الوزارة وهذا الفرنسي وعلى الرغم من أنه لم يستم ثبوت أى من الحالات التي تستوجب فصل موظف مثل سوء السلوك أو التقصير الفاحش في تأدية مهامه أو إهمال وظيفته وهو ما لم يوجد في ملسف خدمت، وكذلك وعلى الرغم من أن قسم الرأى في مجلس الدولة رد على التحقيقات الستى أشارت إليها وزارة المعارف عن الإهمال الذي نسب إلى دريوتون بمناسبة حوادث السرقة والتخريب التي وقعت في مقابر وادى الملوك، فقد رأى قسم الرأى أن هذه التحقيقات قد مضى عليها سنوات، إذ يرجع تاريخها إلى ما قبل عام ١٩٤٣م وهو تاريخ إجراء التحقيقات وقد تجدد عقد وظيفته عدة مرات رغم أن تلك التحقيقات تاريخ إحراء التحقيقات وقد تجدد عقد وظيفته عدة مرات رغم أن تلك التحقيقات كانت تحت نظر الوزارة عند موافقتها على التحديد!

ورغم ذلك استخدمت الوزارة حقها فى فسخ العقد طبقا للبند الثامن ولكن ذلك بشرط إخطار دريوتون كتابة قبل ذلك بثلاثة أشهر، فما كان من وزيسر المعارف إسماعيل محمود القبائى إلا أن اقترح الهاء عقد دريوتون مع صرف مرتب حتى انتهاء مدة الثلاثة شهور المقررة من تاريخ اخطاره بإلهاء العقد (٧٧).

أثناء ذلك كان دريوتون يقضى فترة اجازته الصيفية في فرنسا عنـــدما علـــم

بأنباء عزله من منصبه فى مصر عندها قرر عدم العودة إلى مصر خاصة بعد ما علمه من الحملات الصحفية المصرية التي شنت عليه والاقمامات التي وجهتها له من سرقة للآثار وغيرها (٧٨).

يتضح مما سبق أن مصلحة الآثار المصرية تأسست على أيدى بحموعة كبيرة من علماء الآثار الفرنسيين أسسوا لوجود هذا العلم في مصر التي تملك ثلث آثار العالم، فقدم هؤلاء الخبرة لأجيال من المصريين الذين نبغوا وتفوقوا ومن ثم أصبحوا أساتذة في هذا المحال وبذلك انتهى دور الفرنسيين في مصلحة الاثار المصرية.

ب - دار الآثار العربية: لم يستحوذ الفرنسون

لم يستحوذ الفرنسيون طوال فترة الدراسة فقط على مصلحة الآثار المصرية وكل ما يتعلق بتاريخ الفراعين، بل امتدت أيسديهم أيضا إلى الآثسار العربيسة والإسلامية.

يعود اهتمام الفرنسيين بالآثار العربية والإسلامية إلى عهد الحملة الفرنسية والتي خلف علماؤها أهم وأضخم مؤلف هو "وصف مصر" Le Sescription والذي قدم فيه جومار خريطة جغرافية لمدينة القاهرة وأهم معالمها وآثارها، أما في العصر الحديث فقد استكمل المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ما بدأه جومار حيث ركزت دراساته في مجالات الآثار العربية والإسلامية بكل ما يتعلق كما من دراسات تاريخية وأثرية لعواصم مصر الإسلامية في كل عصورها (٢٩).

شهدت مصر منذ الاحتلال البريطاني حتى عشرينيات القرن الماضى مجموعة من العلماء الفرنسيين المتخصصين في دراسة الآثار العربية والإسسلامية سسواء في العصر الفاطمي أم أيام الدولة الطولونية ومن هؤلاء بول رافيس Rovaisse، بسول كازانوفا Casanova وغيرهما وهؤلاء اعتمدوا في دراساقم وأبحاثهم على "خطسط المقريزي" حيث طابقوا ما دونه بمشاهداقم الشخصية أثناء زياراقم لمواقع الآثسار الإسلامية (٨٠٠).

يعد حاستون فبيت Gaston Wiet أحد أشهر المستشرقين والباحثين الفرنسين في مجال دراسات الآثار العربية والإسلامية وقد قامت الحكومة المصرية في عمام ١٩٢٦م بتعيينه مديرا لدار الآثار العربية (١٩). تلك الدار التي افتتحت منذ عمام ١٩٢٦م. في عهد المسيو حاستون ماسبيرو.

عشق فييت البحث في مجال الآثار الإسلامية في مصر التي عاش فيها ثمانية وعشرين عاما قضى منها ثلاث سنوات من ١٩١٩-١٩١١ باحثا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ومن ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة حيث تم استدعاؤه في عام ١٩٢٦م.

امتدت دراساته وأبحاثه عن تاريخ الحضارة المضرية لتشمل الفتح العربي وصولا إلى العصر الحديث ولكن التاريخ الإسلامي كان عشــقه الأساســـي وتركـــزت مشروعاته البحثية على عنصرين رئيسيين:

أولا: نشر أهم المصادر العربية التي تناولت تاريخ مصر وأهمها كان كتاب "الحفط" للمقريزي، "بدائع الزهور" لابن إياس الذي صدر في عام ١٩٤٥م في ثلاثة أجزاء والذي امتدت فترته من عصر قايتباي حتى الغزو العثماني عام ١٩١٧م، كما نشر أيضا "مذكرات نقولا الترك" التي تناولت أحداث مصر في زمن الحملة الفرنسية حتى عام ١٨٠٤ وكان ذلك في عام ١٩٥١م (٦٥٠م).

استمر المسيو فيت مديرا لدار الآثار العربية بالقاهرة أو ما يعرف "بمتحف الفنن الإسلامي" خمسة وعشرين عاما ١٩٢٦-١٩٥١م (٨٤١).

ثانيا: ركز فييت على القيام بنشاط في مجال الترجمة وهو ما سنتناوله لاحقا.

### ج - المتاحف:

شهدت مصر فى النصف الأول من القرن العشرين تأسيس العديد من المتاحف فى كل من القاهرة والإسكندرية لما شهدته تلك الفترة من نشاط كبير فى مجال الكشوف الأثرية التى تعود إلى مختلف العصور التى عاشتها البلاد، وقد أشرف على تلك المتاحف علماء وأثريون فرنسيون مثل المتحف المصرى بالقاهرة ومتحف الإسكندرية وتم ذلك فى أوائل القرن العشرين كما ذكرنا آنفا.

### أولا: متحف الحضارة المصرية:

وجدت وثيقة يعود تاريخها إلى الأربعينيات توضح وجود ماعرف "متحف الحضارة المصرية" ويبدو أن هذا المتحف كان يضم العديد من الآثار الستى تنتمى الحميع العصور التي شهدتها مصر سواء العصر الفرعوبي أم العصر اليوناني والروماني مرورا بالعصر القبطى والاسلامي وصولا إلى الحملة الفرنسية ومن ثم العصر الحديث.

وقد تكونت لجنة عامة لمتحف الحضارة المصرية في عام ١٩٤٢م كان جميـــع

## أعضاؤها من الفرنسيين وهم:

- ١ مسيو أتين دريوتون مدير مصلحة الآثار المصرية.
- ٢-مسيو حاستون فييت مدير مصلحة الآثار العربية.
- ٣- مسيو هنرى مونيه سكرتير عام الجمعية الجغرافية.
  - ٤ مسيو جوجي بمدرسة الحُقُوق الفرنسية.
    - ٥-مسيو جيرو أمين بالمتحف المصرى.
      - ٣-مسيو دويه بشركة القنال.
      - ٧-مسيو روسو مدير مكتبة هاشت.
- وقد اختص كل عضو من هؤلاء الفرنسيين بحقبة حضارية اقروا لهـــا لجانـــا خاصة وفيما يلى بيان باللحان وأسماء أعضاؤها وبيان اختصاصاتها:
- ١ المسيو أتين دريوتون: كان عضو اللحنة الرئيسية بلحنة عصر مــا قبــل
   التاريخ وعضو رئيسي ومقرر لجنة العصر الفرعون.
  - ٧- مسيو جيرو كان عضوا رئيسيا بلحنة العصر اليوناني الروماني بالمتحف.
    - ٣- مسيو جوجيه مقرر لجنة العصر الاغريقي الروماني.
- ٤ مسيو روسو كان عضوا رئيسيا في لجنة الحملة الفرنسية وكذلك كان
   المسيو دويه
- مسيو هنرى مونييه كان عضوا رئيسيا بلحنة الحضارة القبطية والعصر العثماني والحملة الفرنسية ومقررا لها، كما كان عضوا رئيسيا في لجنية العصر الحديث.
- ٦- أما المسيو فييت فقد كان عضوا رئيسيا بلحنة الحضارة القبطية، وكذلك
   في لجنة العصر العثمانى، كما كان مقررا للجنة العصر العربي الإسلامى
   بالمتحف وقد أشزف الأخير على عمل أربع خرائط هامة هى:
  - أ- خريطة لتطور الفسطاط والعسكر والقطائع.
    - ب- خريطة لأسواق القاهرة.
      - ج- خريطة لعمائر القاهرة.
- د- خريطة لبيان مراكز صناعة النسيج المصرى فى العصور الوسطى كما قسام بحمع صور لبعض سلاطين المماليك (^^).

جدير بالذكر أن متحف الحضارة المصرية Musees De La Civilisation جدير بالذكر أن متحف الحضارة المعارف العمومية (٨٦). Egyptienne

### متحف بونابرت:

حتى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين كان يوجد بالقاهرة متحفا سمى "متحف بونابرت" أو ما يعرف بمترل كتخدا السنارى (١٩١٨ وفي المدة مسن عسام ١٩١٨ - ١٩٢٦ أقام المسيو جلياردو بك بهذا المترل متحفا باسم "بونابرت" ووضع بسه مجموعة تاريخية قيمة تحتوى على كثير من الرسوم المحفورة على النحاس والأسسانيد المختلفة الباقية من زمن الحملة الفرنسية، وتوفي جلياردو بك عام ١٩٢٧م وبقسى بيت السنارى أو "متحف بونابرت" منذ ذلك الوقت على ما كان عليه إلى أن تم اخلاؤه في عام ١٩٣٣م، وقد أراد الملك فؤاد أن يجعل من بيت السنارى متحف لبونابرت هذا ما أكده الملك للمسيو ادوارد ريو (مدير معهد نابليون بيساريس) بحيث يقتصر على جمع كل ما يتعلق بالحملة الفرنسية طوال الثلاث سنوات اليقضتها في مصر.

وكما ذكر ادوارد ريو " ففى هذا المعهد المصرى وفى هذا الوسط المفعم بالذكريات الفرنسية سنضع بالتكريم والاحترام (حجر رشيد)، و (صحيفة مصر المعسكرية)، و (المصسور المختص العسكرية)، و (المصسور المختص بوصف مصر ورسمها) بقلم جاكوتان، وغير ذلك من الآثار الفنية والأدبية وسننشئ أيضا مكتبة وخزانة للمحفوظات نحشد فيها كل ماله علاقة بحملة مصر "(٨٨).

جدير بالذكر أن هذا المشروع قد توقف نظرا لأن المترل يعد وقف وأرادت وزارة الأوقاف في عام ١٩٣٨م استغلاله، كما رأت لجنة حفظ الآثار شغل هذا المترل لما في ذلك من صيانة له (١٩٩).

يتضح مما سبق الدور الفرنسي في إنشاء وإدارة المؤسسات الأثرية المصرية والتي عملت على المحافظة على تراثنا الحضاري على مر العصور.

# ٣- المجامع العلمية والجمعيات والمكتبات:

كان للفرنسيين في مصر مساهمات فاعلة في عدد مسن الجمعيات والمعاهسد

العلمية المصرية ومن أبرزها بمحمع اللغة العربية، المجمع العلمى، الجمعية التاريخيـــة، والجمعية الجغرافية.

### مجمسيع اللغيسة العربيسية:

تعود فكرة إنشاء بحمع اللغة العربية إلى عام ١٨٩٢م حينما فكر بعيض المهتمين باللغة العربية الذين أزعجهم استبدال الشارع المصرى لبعض الألفاظ والكلمات العربية بأخرى أجنبية - وبخاصة الفرنسية - وظلت هذه الفكرة تلاحق الأذهان خاصة الشيخ محمد عبده الذي قام في عام ١٩٠٠م بتأسيس جمعية أطلق عليها جمعية إحياء العلوم العربية " والواقع أن أسباب اهتمام الشيخ محمد عبده بالجمع تأتى من كونه قد قضى فترة من حياته في باريس فأراد إنشاء بجمعا على غرار الأكاديمية الفرنسية (١٩٠٠).

ظل هذا المشروع حبيس الأفكار والأحلام إلى أن جاء عام ١٩٣٣م حينما أصدر الملك فؤاد مرسوما ملكيا بإنشاء مجمع للغة العربية أطلق عليه اسم " مجمع اللغة العربية الملكى"، وقد سمح المرسوم أن ينضم إلى هذا المجمع أى عالم سواء أكان مصريا أم أجنبيا دون التقيد بالجنسية شريطة أن يكون أستاذا وفقيها في علوم اللغة العربية ولهجالها، لذلك أتبحت الفرصة لعدد من العلماء الفرنسيين المتخصصين والمهتمين باللغة العربية الانضمام إلى عضوية هذا المجمع ومن أبرز هؤلاء المسيو ماسينيون Massignon الأستاذ بجامعة باريس، وبالطبع المسيو حاستون فييت الأستاذ بمدرسة اللغات الشرقية، المسيو هنرى ماس، هنرى مارسيه Henry Marsse الأستاذ بالسوربون (١٩٠).

جدير بالذكر أن التنظيم الإدارى للمجمع قد تم على نسق الأكاديمية الفرنسية خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الإدارية والمالية التي احتفظت باستقلاليتها (٩٢٠).

### الجميع العلمي المسيرى:

شغل هذا المجمع مكانا بحديقة وزارة الأشغال بشارع الشيخ ريحان والقصر العيني بالقاهرة وقد سيطر على هذا المجمع لفترات طويلة عدد من الفرنسيين وذلك من حيث المناصب الإدارية العليا وكذلك العضوية ففي عام ١٩٣٥م كان رئيس المجمع المسيو جوتيو. م. هـــ(٩٣).

أما بالنسبة إلى العضوية في هذا المجمع فإلها كانت تتم بالانتخاب وقـــد ظـــل

الفرنسيون يتناوبون الواحد تلو الآخر مقاعد العضوية ففي عام ١٩٤٠م تم انتخاب عضوين فرنسيين حديدين بدلا من الكونت دى سريون المتوفى والمسيو هنسرى حوتيه الذى غادر مصر ولكنه لم يترك المجمع فأصبح عضوا مراسلا، في حين أخذ المسيو دريوتون مدير مصلحة الآثار المصرية مقعد المسيو هنرى حوتييه (١٤).

# الجمعيسسة الجغسرافية المصريسة:

تأسست بمرسوم ملكى صدر من الملك فؤاد عام ١٩٣٠م (١٠٠). وقد شهدت الجمعية نشاطا ملموسا لعدد من المثقفين الفرنسيين ما أهلهم إلى تسولى المناصسب بالجمعية ولعل أشهر هؤلاء الأثرى هنرى مونييه الذى شغل منصب سكرتير عام الجمعية الجغرافية منذ تأسيسها (١٠٠) وحتى الأربعينيات (١٧٠)، أما منصب الوكيل فقد ذهب إلى المسيو لاكو مدير عام مصلحة الآثار المصرية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى المسيو فانسنو مدير عام البنك العقارى المصرى الذى تولى أمانسة الصندوق بالجمعية، كذلك انضم إلى عضوية الجمعية كثير من كبار الموظفين الفرنسيين في مصر ومن بينهم المسيو هنرى جوتيبه سكرتير عام مصلحة الآثار المصرية، المسيو ريموندى مدير عام مصلحة الكبارى سابقا، بالإضافة إلى المسيو كامرير السوزير المفوض والعضو الفرنسي بلجنة "صندوق الدين العمومي" (١٩٨٠).

تضمنت أنشطة الجمعية الجغرافية استضافة الأساتذة الفرنسيين لإلقاء المحاضرات مثلما حدث عام ١٩٤٤م حينما استضافت الجمعية المسيو ليون حيشار أستاذ اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة المصرية (٩٩).

# الجمعية التاريخية المصرية:

فى ٣٠ يوليو ١٩٤٥م صدر مرسوم ملكى بإنشاء الجمعية الملكية للدراسات المتعلقة التاريخية والتي شملها الملك فاروق برعايته وذلك من أجل تنظيم الدراسات المتعلقة بالتاريخ وخاصة التاريخ المصرى بمختلف فروعه وأقسامه، وكان أول رئسيس للجمعية هو محمد طاهر باشا الذي جاء تعيينه بالمنصب بناء على الأمر الملكى الصادر فى ١٠ أبريل ١٩٤٦م ومن ثم صدر القرار الوزارى رقم ١٧٧٠ بتاريخ ٢٠ أبريل ١٩٤٦ بتكوين بحلس إدارة الجمعية والذي بلغ خمسة عشر عضوا وعند بداية مناقشة الأسماء المرشحة لعضوية الجمعية " ترك محلان خاليان لاختيار بعسض العلماء الأحانب لهما طبقا للتوحيه السامى" وبالفعل تم اختيار اثنين مسن العلماء

الفرنسيين وهما المسيو بيير حوجيه الملحق الثقافي السمابق بالمفوضية الفرنسمية، والمسيو اتيين دريوتون مدير عام مصلحة الآثار المصرية في ذلك الوقت، وفي عمام ١٩٥٠م انضم إلى عضوية الجمعية المسيو جاستون فييت (١٠٠٠).

# جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع<sup>(١٠١)</sup>:

حرص الفرنسيون في مصر وخاصة المعنيون بالشئون الاقتصادية والتشريعات التحارية والاستثمارية على الانضمام إلى الجمعية الملكية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ففي عام ١٩٣٠م تولى المسيو من. ١. ميريل رئيس بحلس إدارة البنك العقارى المصرى منصب وكيل الجمعية، كما انضم إلى عضوية الجمعيسة المسيو بلانشار أستاذ بكلية الحقوق الفرنسية، والمسيو ج. بيليسسييه، دى رزواس مدير مدرسة الحقوق الملكية (١٠٠١).

### جمعية أوراق البردى:

أنشأ الملك فؤاد جمعية علمية تدعى جمعية فؤاد الأول لأوراق البردى تــولى رئاستها عام ١٩٣٠م فرنسي يدعى المحري M. Pierre Jouguet.

### المكتبات:

تعد مكتبة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية من أقدم المكتبات الفرنسية فى مصر الحديثة والتى أنشئت عام ١٨٨١م حيث تخصصت فى الدراسات الشرقية ولا سيما علم الآثار المصرية، أوراق البردى، وتاريخ الشرق القديم، بالإضافة إلى الدراسات القبطية والإسلامية واللغات والحضارات العربية، التركية، والفارسية كما يوجد بما عدد من المخطوطات العربية وبحموعة من مجلات الاستشراق (١٠٤).

هذا بالإضافة إلى مكتبة كلية الجزويت التي أنشئت عام ١٨٨٤م والتي تنقسم إلى قسمين الأول: مكتبة الآباء والتي تضم مؤلفات في الدين، التساريخ، والآداب، أما القسم الثاني وهو المكتبة الشرقية والتي تحوى آلاف المجلدات والكتسب الستي تبحث في تاريخ الآثار المصرية وكتب الرحالة وكل ما يخص تساريخ وكتابسات الحملة الفرنسية.

كذلك ساهمت مكتبة الآباء الدومنيك والتي أنشئت عام ١٩٣٢م في إمسداد الدارسين والمثقفين في مصر بكل ما يحتاجونه من كتب ومخطوطسات في محسالات الدين، التاريخ، والفلسفة (١٠٠٠).

وبالإضافة إلى المكتبات الفرنسية التابعة لهيئات ومؤسسات مدنية كانست أم دينية، فقد شهدت مصر العديد من المكتبات الفرنسية الأهلية ومن أقدمها "المكتبة الشعبية BIBLIOTHEQUE POPULAIRE" بالإسكندرية الكائنة بشارع سيدى المتولى(١٠٦).

ظلت المكتبات الفرنسية طوال فترة الدراسة تغذى المحتمع المصرى بالعديد من المؤلفات والكتب في مختلف المجالات الثقافية والعلمية وقد وصل عدد المكتبات الفرنسية في مصر في بداية الخمسينيات نحو عشرين مكتبة عشر منها في القاهرة، وست بالإسكندرية، وثلاث أو أربع في السويس (١٠٧).

لا نستطيع إغفال الدور الفرنسى فى إعمار مكتبة الجامعة المصرية منذ نشاقها حيث تمكن المسيو حاستون ماسبيرو من الحصول على عدد من المراجع والأبحسات من عدد من المؤسسات الفرنسية أهمها متحف حيميه الأثرى، المكتبة الأهلية بباريس، الجمعية الجغرافية الفرنسية، وعدد من دور النشر الفرنسية أهمها دار هاشيت، والتي ساهمت فى تأسيس مكتبة الجامعة المصرية هذا بالإضافة إلى تلبيسة رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو طلب الأمير أحمد فؤاد – رئيس الجامعة فى ذلك الوقت – إهداء مكتبة الجامعة كل منشورات الحكومة الفرنسية (١٠٨).

وهكذا نلمس مدى التغلغل الفرنسي في المؤسسات الثقافية التي تأسست في مصر.

## ثانيا: النشاط الفني:

# ١-- فــــن المسسرح:

عمل الفرنسيون على نشر ثقافتهم المسرحية الأمر الذى جعلهم يعملون على وضع أيديهم على المسارح الحكومية المصرية ويستخدمون من احل ذلك جميع الأساليب للوصول إلى أهدافهم ففى عام ١٨٨٢م قام المسيو بارافه بتقديم طلبا إلى رئيس بحلس النظار محمود سامى البارودى لإدارة "تياترو الأوبرة الخديوى"، وأنه في حال قبول طلبه سيقدم تعهدا بعدم طلب أى زيادة إعانة عن المبلغ المخصص لذلك ولكن أهم تعهداته اللافتة للنظر كانت إقامة حفلة "باللو" راقصة وتخصيص إيرادها للجمعيات الخيرية وأن يتم تسليم هذا الإيراد ليد "حضرة شيخ المله

الإسلامية "(۱۰۹).

وفى كثير من الأحيان كانت الفرق التمثيلية الفرنسية توافق على تحمل بعض الأعباء والنفقات من أجل عرض مسرحياتها على خشبة مسرح الأوبرا المصرية ومن هؤلاء مدام سارة برنار التي اشترطت عليها الحكومة المصرية أن تتحمل مصروفات انارة "التياترو الخديوى" في مقابل التصريح لها بإقامة عشر عروض مسرحية مسدة عشرة أيام من شهر يناير عام ١٨٨٩م" (١١٠٠).

جدير بالذكر أن الفرق المسرحية الإيطالية قدمت عروضا مسرحية من رواثع الأدب الفرنسى ففى عام ١٨٩٠م قدمت فرقة الممثلة الإيطالية مدام دور عرضا تمثيليا لرواية "مى موند" أو "نصف السدنيا" وهسى روايسة للأديسب الفرنسسى "دوماس"(١١١).

واصلت الفرق التمثيلية الفرنسية توافدها على مصر وتقديم عروضها المسرحية على خشبة مسرح الأوبرا ومن أشهر هذه الفرق فرقة المسيو "بوركة"، وفرقسة الآنسة "مارسيل جوسيه" وكذلك فرقة "جمعية التمثيل الفرنسية"، بالاضافة إلى فرقة "كوكلن" والتي حضرت إلى مصر في عام ١٨٨٨م وكان المسيو كوكلن من أشهر الممثلين الفرنسيين حيث قدم عروضا تمثيلية بالأوبرا الخديوية حضرها كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الخديو، وقد قدمت هذه الفرقة عروضها في القاهرة على مسرح زيزينيا "(١١٢).

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالا أين المسرح المصرى فى ذلك الوقت؟ وهل كان للفرنسيين دور فى مسرحنا الوطنى؟

تم إنشاء أول مسرح عربى فى مصر فى عهد الخديو إسماعيل وكان ذلك فى القاهرة عام ١٨٧٠م على يد المصرى اليهودى يعقوب صنوع "أبو نضارة" والذى لقب بـــ "موليير مصر "(١١٣).

شهد عهد الاحتلال في مصر تكوين العديد من الفرق المسرحية على يد بعض المصريين والشوام والذين اعتمدوا بشكل أساسي على الاقتباس عن الأدب والرواية الفرنسية ففي عهد الخديو توفيق قام الممثل السورى سليمان القرداحي بإنشاء فرقة مسرحية في مصر قدمت الكثير من الأعمال الأدبية المترجمة عن الفرنسية والمقتبسة منها والتي اتسمت بالطابع النقدى لما يحدث في المجتمع المصرى ولكن بغلاف

فرنسى وذلك تفاديا لإغلاق مسرحه كما حدث مع يعقوب صنوع من قبل ومن أشهر هذه المسرحيات "روعة النفس"، "نكث العهود"(١١٤).

كما قدمت فرقة اسكندر فرح لأول مرة فى عام ١٨٩٧م رواية "السيد" أو ما تعرف بـ "غرام وانتقام" التى ترجمها الصحفى نجيب حداد، وفى الإسكندرية قسام بعض أدباءها بتكوين جمعية تمتم بفن التمثيل المسرحى أطلق عليها "جمعية مرقاة التمثيل" وكان يرأسها الفنان سليمان الحداد وقدمت الجمعية أول عروضها المسرحية فى عام ١٩٠٠م برواية للأديب الفرنسى "فولتير" هسى رواية السسر الماثل "(١١٥).

شهد المسرح المصرى خلال الربع الأول. من القرن العشرين الكثير مسن التغييرات والتى كانت مواكبة لكل ما يطرأ من تطور فى المسارح الفرنسية، فقد كان شارع عماد الدين بملاهيه ومسارحه يقدم فنا يماثل الفن الذى كان يقدم على مسارح البوليفار فى فرنسا والذى تمثل فى الخط الفكاهى، بالإضافة إلى المسرحية الجماهيرية (١١٦).

وفى فترة الحرب العالمية الأولى ظهر نوع جديد من الفن المسسرحى فى مصسر يسمى مسرح (الفرانكو آراب) "Franco-Arab" (۱۱۷) وقد ظهسر هسذا اللسون المسرحى الهابط جراء الرقابة الشديدة التي فرضتها سلطات الاحستلال الانجليسزى على كل أنواع وأشكال التعبير الحر للكلمة سسواء المقسروءة منسها وتمثلست فى الصحف، أم المسموعة الأغانى"، أم المرئية والتي تمثلت فى العروض المسرحية "(۱۱۸).

كذلك عرفت مصر في هذه الفترة نوع من الفن المسرحي أطلق عليه الفودفيل "VAUDEVILLE" وهو فن واحه نقدا لاذعا من إحدى المجلات وهي مجلة "الأدب والتمثيل" والتي ظهرت عام ١٩١٦ حيث ذكر الناقد أن هـــذا الفـــن تم انتقاده في فرنسا نفسها "(١٢٠).

وإذا ما تحدثنا عن الفرق المسرحية الوطنية نجد أن كثيرا مسن هسذه الفسرق اعتمدت بشكل كبير على الأدب الفرنسي ومن أهمها فرقة عبد الرحمن رشدى والتي قدمت في عام ١٩١٧ مسرحية "الضمير الحي" للكاتب الفرنسي الكسندر دوماس وقد شاهد هذه المسرحية الممثل الفرنسي كوكلان الذي أبدي إعجابه بدور الفنان عبد الوارث عسر والذي كان كوكلان يقوم بتمثيله على المسسرح

حيث صرح بذلك للفنان عمر وصفى المدير الفئ لمسرح عبد الرحمن رشدى، وقد كان أصحاب المسارح الوطنية يقومون باستضافة الفرق المسرحية الفرنسية حيث يقومون بترهات في القاهرة وتناول الطعام معا"(١٢١). ومن ذلك نجد أنه كان يوجد تواصل بين الفرق المسرحية المسرحية الفرنسية التي تأتى إلى مصر لتقديم عروضها وهذا التواصل ليس فقط على المستوى الأدبى من حيث اقتباس وتمصير الأدب الفرنسي وإنما أيضا على مستوى الأفراد ومن هنا تغلغلت الثقافة الفرنسية في عقول القائمين على الفن المسرحي المصرى.

وإلى جانب روائع الأدب الفرنسى التى قدمتها بعض الفرق المسرحية الوطنيسة أقبل البعض على تقديم مسرحيات ترفيهية حيث ساد في ذلك الوقت تيار المسسرى الكوميدى والذى كانت أهداف أصحاب هذا التيار هو تسلية الجمهور المصسرى وربما كانت ظروف الحرب العالمية الأولى هى التى فرضت وجود هذا النوع مسن الفن المسرحى لكسر نمط الحياة التى يعيشها المواطن المصرى في ظل الحرب حيست قدمت مسرحيات من نوع الفودفيل والفرانكو آراب لاقت نجاحا كبيرا ومن هنا تعددت المسارح الكوميدية وظهر نجوم في هذا اللون المسسرحى أشهرهم على الكسار، نجيب الريحاني، وعزيز عيد (١٣٢).

اعتمد العديد من كتاب ومخرجى المسرح المصرى خلال النصف الأول مسن القرن العشرين على تمصير الأعمال المسرحية الفرنسية فخلال فترة ما بين الحسريين شهد الشارع المسرحى في مصر حركة تمصير عن المسرح الفرنسي وبخاصة في فترة العشرينيات والثلاثينيات وفيما يلى عرض لبعض الروايات الفرنسية الممصرة:

- ۱- خلى بالك من اميلى Occupe-toi d'Amélie: للكاتب الفرنسى جورج فيدو وأخرجها عزيز عيد.
- ۲- خلیك تقبل: مصرها بدیع خیری ونجیب الریحانی عن مسترحیة "الدیك
   الرومی" Le Dindon لجورج فیدو وعرضت عام ۱۹۱۹.
- ۳- عبد الستار أفندى: مصرها محمد تيمور عن رواية "الأب ليبونار" Le Pere وعرضت عام ١٩١٨.
- ٤- وكذلك قام محمد تيمور بتعريب أوبريت "العشرة الطيبة" عسن روايسة "ذى اللحية الزرقاء" Barbe Blue وعرضت عام ١٩٢٠.

- ٥- وفي عام ١٩٢٣ قام محمد عبد القدوس بتمصير أوبريت "معروف الاسكانى"
   لماردوس نيبوني وعرضتها فرقة عكاشة على مسرح الأزبكية.
- 7- وفى عام ١٩٢٥ قام نجيب الريحانى بتقليم مسرحية "الجنيه المصرى" على مسرح الكورسال وهي مأخوذة عن الرواية الفرنسية الشهيرة "توباز" والتي سببق أن قدمتها إحدى الفرق الفرنسية على خشبة مسرح الكورسال.
- ٧- أما يوسف وهبى فقد قام بتمصير رواية "الأب ليبونار" للكاتب الفرنسى حان ايكار وعرضت على خشبة مسرح "رمسيس" في عام ١٩٣٣ تحست عنسوان "بيومى أفندى"(١٢٣).

ويعد كلا من الثنائى بديع خيرى و نجيب الريحانى من أكثر المسرحيين المصريين الذين قاموا بتمصير روايات ونصوص فرنسية طوال فترة الثلاثينيات حتى أنه عرض مسرحيتين عمصرتين في عام واحد حيث قدم في يناير من عام ١٩٣٨م مسرحية الفرنسى حان لوتراز تحت عنوان "لو كنت حليوه"، وفي أبريل من نفس العام قدم الثنائي مسرحية "الستات ما يعرفوش يكدبوا عن النص الفرنسى "حبيى" Mon Bobe، وفي عام ١٩٣٩م افتتح الريحاني وخيرى الموسم المسرحي برواية كوميدية للفرنسي بول حافليت عنوان "الدلوعة الشيكولاتة الصغيرة" La وتم تمصيرها تحت عنوان "الدلوعة" (١٢٤).

حدير بالذكر أن كثيرا من المسرحيات المصرة كانت لا تخلو من وحود الشخصيات الأجنبية ولا سيما الشخصية الفرنسية داخل السياق الدرامي لأحداث المسرحية مثلما فعل أمين صدقى في المسرحية الفرنسية "الديك الرومي" حيث قسام بتمصير شخصية فانيلان ليصبح " كشكش بك عمدة كفر البلاص" الذي أحبب فتاة أجنبية خانته مع ثرى فرنسي يدعى "دارفيل"(١٢٥).

أثناء وحود ظاهرة التمصير أو الاقتباس عن النصوص الأدبية الفرنسية السيق سادت المسرح المصرى، كان هناك فريق من مجيى فن التمثيل المسرحى أراد التعمق في هذا الفن وذلك عن طريق دراسته أكاديميا وحيث أن هذا لم يكن متاحسا في مصر في ذلك الوقت فاتجهت الأنظار إلى الخارج وكانت الوجهة بالطبع إلى مدينة النور والفن باريس.

جسسورج أبيسض:

يعد حورج أبيض من أهم فناني المسرح المصرى في أوائل القرن العشرين حيث حاء من بيروت إلى الإسكندرية ليزاول هواية التمثيل التي عشقها على يد الممثل الفرنسي حان فريج. اشتغل حورج أبيض بوظيفة ناظر محطة سيدى حابر أما هواية التمثيل فقد كان يشبعها في جمعية خريجي كلية "سان مارك" حيث كان يودى جميع الأدوار بالفرنسية إلى أن حاء عام ١٩٠٤م وأثناء مشاركته في مسرحية "برج نل" المقامة على مسرح زيزينيا شاهده الخديو عباس الذي كان يحضر العرض "(١٢٦). ومن ثم أعجب به فبعث به إلى باريس لدراسة فن التمثيل المسرحي على نفقته الشخصية وهناك درس هذا الفن على يد أبرع الأساتذة الفرنسيين والذي تأثر بحم تأثيرا شخصيا ومهنيا وكان في مقدمتهم أستاذه "سيلفان"(١٢٧).

قضى جوزج أبيض ست سنوات فى باريس ثم عاد إلى مصر فى عام ١٩١٠م مع بعض الممثلين الفرنسيين الذين كون منهم فرقة قامت بعرض مسرحيات على خشبة مسرح الأوبرا"(١٩٨٠). اشتهر جورج أبيض بفرقته الفرنسية ووصلت شهرته إلى الزعيم سعد زغلول الذى حضر مسرحياته المؤداة بالفرنسية وأعجب بها ولكن سعد بصفته ناظرا للمعارف فى ذلك الوقت طلب من جورج أبيض تأسيس مسرح يهتم بالتمثيل العربي"(١٣٩١) ومنذ ذلك الوقت تولى جورج أبيض زعامة التمثيل العربي وإصلاحه فبدأ فى عام ١٩١٢ فى تكوين فرقته التي تم اختيارها من أشهر المربي وإصلاحه فبدأ فى عام ١٩١٢ فى تكوين فرقته التي تم اختيارها من أشهر مثلى الفرق المسرحية المعروفة فى ذلك الوقت أمثال حجازى، فرح، والقرداحي

استعان حورج أبيض بالعديد من المتعلمين والمثقفين والأدباء الذين عرف فيهم الكفاءة والخبرة من أحل إحياء فن التمثيل العربي في مصر ومن أشهرهم الأديبين فؤاد سليم وعبد الرحمن رشدى المحامى وقدمت فرقة حورج أبيض أشهر روائع الأدب الفرنسي مثل رواية "نابليون"، ورواية: "لويس الحادي عشر"(١٣٠).

نعم لقد تكونت أول فرقة مسرحية عربية بدعم من الحكومة المصسرية السق أرادت إحياء اللغة العربية في المسرح المصرى لتحل محل اللغة الفرنسية حتى يتذوق الشعب المصرى هذا الفن ولكن مع هذا جاء بصبغة تعتمد على الأدب الفرنسسى ومن هنا جاءت ثقافة جمهور المسرح المصرى ملونة بالثقافة الفرنسية. بل أننا نجسد أن بعض ذوى الثقافة الفرنسية من المصريين يروجون لاتخاذ الفرنسيين قدوة لإنشاء

فن التمثيل فى مصر ففى عام ١٩١٨م نشرت بحلة "الجنس اللطيف" مقسالا لأحسد قرائها يدعو فيه إلى النهوض بفن التمثيل واستدل كاتب المقال بالثورة الفرنسيين وما تخللها من الروايات المثيرة للنفوس الباعثة على نهضة الأمم حيث أن الفرنسيين يدرسون التمثيل وأدخلوا عليه من التعديل ما يلائم أذواقهم حتى أنهم بلغوا به حد الكمال حيث أنه فى وجهة نظر الكاتب رقى أخلاقهم وقوم اعوجاجهم "(١٣١).

وربما مسرح حورج أبيض بما قدمه من روائع الأدب الفرنسي كان يقاوم فن الفودفيل هذا النوع من التمثيل العابث بالأدب العابث باللغة والذي كان يقدم للحمهور المصرى والعحيب أن هذين النوعين وردا إلينا من جهة واحدة هي فرنسا.

وأمام انتشار الفن الفرنسي على المسارح المصرية الجيد منه و الردئ قام رجل الاقتصاد المصرى "طلعت حرب" بتأسيس مسرح بحديقة الأزبكية علسى الطسراز العربي قدم فيه نصوص مسرحية ودراما مصرية وعربية خالصة ومنسع عسرض أى نصوص مترجمة بل واشترط الالتزام بالأزياء الشرقية والتخلى عن الأزياء الفرنسية التى تتشبث بما الفرق المسرحية المصرية الأخرى "(١٣٢).

### زكى طليمات:

كان أحد تلامذة الفنان جورج أبيض والذى استهواه التمثيل المسرحى ونبسخ في هذا الفن حتى أنه استحوذ على أدوار البطولة الشسبابية في فرقة جسورج أبيض (١٣٢) وفي عام ١٩٢٥ أرسلته وزارة المعارف إلى باريس في بعثة لدراسة فنون المسرح بناء على طلبه "(١٣٤) ونبغ في الدراسة وحاز على إعجاب المسيو (جيميسه) رئيس الاتحاد الفرنسي لجمعية المسارح الفرنسية ومدير مسرح الأوديون والذي عينه عضوا مراسلا "(١٣٥). وقد تأثر طليمات بالمسرح الفرنسي ويظهر ذلك جليسا عند الحديث عن تأسيس الفرقة القومية للمسرح المصرى.

حدير بالذكر أن زكى طليمات كان يكتب مقالات عن المسسرح الفرنسسى أثناء وجوده فى البعثة فى باريس وكانت محلة روز اليوسف تقسوم بنشسر هـذه المقالات "(١٣٦). وكانت هذه وسيلة أحرى لنشر الثقافة الفرنسية.

ما أن عاد طليمات إلى مصر حتى أراد أن يطبق كل ما درسه وشاهده في مسارح باريس، ففي عام ١٩٣١ كتب الأخير تقريرا بوصفه سكرتيرا فنيا لمعهد

فن التمثيل فى مصر يتحدث فيه عن حال المسرح المصرى فى الثلاثينيات وقد رفع هذا التقرير إلى لجنة سياسة التعليم العام بوزارة المعارف فقد رأى طليمات أن فسن التمثيل "باللسان العربي" هو فن حديد فى المحتمع المصرى وأنه ليست لنا فيه تقاليد موروثة و لم يصبح بعد حزءا من الأدب العربى الحديث وإنما الاعتماد فيما يقدم على خشبة المسرح المصرى إنما مرجعه الأدب الأوروبي عامة والفرنسى خاصة.

أراد طليمات أن يكون للحكومة دور فى الإشراف على فـن التمثيـل بـل وتكوين فرقا تمثيلية تابعة للدولة أسماها " الفرقة الحكومية" كما هو الحال فى فرنسا بين مسرحى الكوميدى فرانسيز والأوديون وذكر أن ما من أحد يسمع عما قدمه ويقدمه مسرح الكوميدى فرانسيز من مجهودات موفقة فى سبيل نشـر الدعايـة للأدب الفرنسى فى أنحاء العالم وما من أحد يقف على ما لهذا المسرح من أثـر فى ترقية الفن والرواية المسرحية الفرنسية إلا ويحمد للملـك لـويس الرابـع عشـر وللإمبراطور نابليون صديق الممثل "تالما" إقامة فرقة حكومية قوية "(١٣٧).

كانت هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء فرقة قومية فى مصر ولقد اتخذ طليمات النموذج الفرنسى مثالا للاحتذاء به وخاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة تلك الفرقة وبالإضافة إلى ذلك فقد استخدم طليمات أسلوبا حماسيا لتدعيم فكرته لدى الحكومة المصرية عندما زج بأسماء حكام فرنسا الحائزين على إعجاب الحكومات المصرية وعلى رأسها البيت المالك.

لم تمر عدة سنوات إلا وتحقق حلم زكى طليمات فى تكوين أول فرقة قومية مسرحية فى مصر فى عام ١٩٣٦ ومع ذلك كانت البصمة الفرنسية ظاهرة على هذه الفرقة حيث افتتحت أول موسم لها على مسرح الأوبرا برواية مسرحية مسن تاليف الكاتبين الفرنسيين روبير دى فلير وفرانسيس دى كراوسيه هي "نشيد الهوى" حيث قام بترجمتها الدكتور عبد السلام الجندى وكانت من تمثيل واخراج زكى طليمات "(١٣٨).

استعانت الفرقة القومية فى بداية تأسيسها بالخبرة الفرنسية فقد استقدمت المسيو "اميل فابر" المدير السابق للكوميدى فرانسيز للاشراف على حركة التمثيل فى الفرقة ومن ثم يكتب تقريرا عنها وبالفعل وصل المسيو فابر إلى القاهرة وقد حرصت الفرقة القومية على إرسال أعضائها إلى فرنسا لدراسة فن التمثيسل

والإخراج ومن هؤلاء الفنان فتوح نشاطي والفنان سراج منير اللـــذين ســـافرا إلى فرنسا في عام ۱۹۳۷ حيث كان المسيو فابر مشرفا على هذه البعثة(۱۳۹).

من الطريف أنه أثناء وجود مسيو فابر في مصر قدم له تقريرا بالفرنسية عسن مسرحية مصرية تقدم بما كاتبها لتعرض في موسم ١٩٣٦-١٩٣٧ على أنها مسن تأليفه وما أن قرأ المسيو فابر التقرير وأحاط بموضوع الرواية حتى فسوجئ بأنها روايته "بيت من الخزف Maison d'argile" (١٤٠٠).

طوال فترة الثلاثينيات استمرت الفرق الفرنسية تحضر إلى مصر لتقدم عروضها وقد كانت الحكومة الفرنسية تذلل العقبات التي تواجه هذه الفرق ومنها الاعانات التي كانت تقدمها الحكومة للفرق التمثيلية الأجنبية ففي عام ١٩٣٣ خصصت الحكومة المصرية مبلغ ٠٠٠٥ جنيه مصرى إعانة لفرقة الأوبرا الفرنسية هذا المبلغ لم يرض به أربع متعهدين فرنسيين أما الخامس وهو المسيو فيشفيه فقد وافق علسى توقيع العقد بعد أن تأكد من مقدار الإعانة التي ستمنحها الحكومة الفرنسية حيث تضامنت كلا من وزارتي المعارف والخارجية الفرنسية في رصد المبلغ المطلوب وكان كالأتى:

- ۱۰۰,۰۰۰ فرنك من وزارة المعارف الفرنسية تدفع على قسطين
  - ٥٥,٠٠٠ فرنك من وزارة الخارجية الفرنسية (١٤١).

وفی ذلك ما یدل علی أن الحكومة الفرنسیة تعمل علی نشر ثقافتها فی مصــر بشكل جدی مخطط له.

كذلك واصلت الفرق التمثيلية الفرنسية الخاصة القدوم إلى مصر لعرض مسرحياتها التي كانت من النوع الكوميدى والفودفيل ومن هذه الفرق فرقة الممثلة الفرنسية مدموازيل ديترجراى التي جاءت إلى مصر في عام ١٩٣٧ لتقديم عروضها على مسرح الهمبرا بشارع عماد الدين وكان ذلك في شهر رمضان (١٤٢٠).

وقد استمرت الفرق الفرنسية خاصة الكوميدى فرانسيز فى تقديم عروضها فى مصر حتى الخمسينيات من القرن العشرين ففى عام ١٩٥٠ وصل ثمانية عشر ممثلا وممثلة من أفراد فرقة الكوميدى فرانسيز بالإضافة إلى اثنتى عشسر فنيا لإخسراج الروايات التمثيلية (١٤٢٠). وإذا ما حاولنا البحث عن أسباب انتشار واستمرار ثقافة المسرح الفرنسى فى مصر نجد ألها تتلخص فى عدة نقاط:

أولا: دور المدارس الفرنسية في مصر في تشجيع الفن المسرحي وتعد مدرسة الفرير التي كانت منتشرة في مصر بفروعها من أولى المدارس الأجنبية التي مارست نشاطا مسرحيا ملحوظا منذ أواخر القرن التاسع عشر سواء أكان ذلك مسن خلال نشاط التلاميذ أو عن طريق "جمعية خريجي مدارس الفريسر" والذين كانوا يقيمون ليال خيرية على مسرح الأوبرا، ولم ينحصر ذلك في مدارس المدن الكبرى فقط بل على مستوى القطر المصرى فهاهي المدرسة الفرنسية بالزقازيق تقدم مسرحية بعنوان " يوسف الحسن" في عام ١٨٨٨م. بل لقد كان تكوين أول فريق مسرحي محترف كان من مدرسة البنات الفرنسية بشبرا حيث قدمت تلميذات المدرسة عرضا مسرحيا لرواية أدبية على مسرح حديقة الأزبكية وكانت أعمارهن تتراوح مابين الثامنة والعاشرة (١٤٤٠).

ولعل من أشهر الفنانين المسرحيين الذين درسوا وأحبوا التمثيل في مدارس الفرير كان الفنان فتوح نشاطى حيث التحق بها في سن التاسعة وكان أول من ارتبط بصداقة معه كان تلميذا فرنسى الجنسية قاهرى المولد تشاركا هوايسة التمثيل المسرحي ومع مرور السنوات تطور حبه للمسرح لدرجة أنه أهسل دروسه فانتقل من مدرسة الفرير إلى مدرسة الليسيه دون جدوى فترك التعليم ليحقق حلمه في التمثيل والذي تحدثنا عنه (٥٤٠) حيث ساعدته اجادته للفرنسية على ترجمة كثير من المؤلفات الفرنسية (١٤٠٠).

اجتمعت كل المدارس الفرنسية فى مصر باختلاف انتماءاتما وأهدافها على تشجيع تلامذتما على ممارسة النشاط المسرحى ومنها مدرسة الآباء اليسوعيين بالفحالة التى أقامت حفلها السنوى فى عام ١٨٩٦م بتمثيل رواية من الأدب العربى الجاهلي هي رواية "أخو الجنساء"(١٤٧)، كما قدمت مدرسة الجزويت رواية "الأخدود"(١٤٨).

ثانيا: يعد اقتباس وتمصير وترجمة النصوص الأدبية الفرنسية والتى شهدتما تلك الفترة من أهم أسباب انتشار المسرح الفرنسي في مصر، هذا بالإضافة إلى توافسه الفرق المسرحية الفرنسية على مصر بتشجيع من القيادات الحكومية في فرنسا.

ثالثا: كان للصحافة في مصر دور هام في الترويج للمسرح الفرنسي في فتسرة العشرينيات والثلاثينيات وكذلك الدعاية لأهم الأدباء والكتاب الفرنسيين

وكتابة ونشر سيرتهم الذاتية لتعريف القارئ المصرى بمم أمثال فيكتور هيحــو وموليير (۱٤۹).

رابعا: انتشار المسارح والملاهى الفرنسية والتي تروج للمسرح الفرنسي والسيق كانت تقدم عروضا تمثيلية وموسيقية واشهر هذه المحال مسسرح الكورسال و"الاجبسيان" بالاضافة إلى مسرح "الشانزلزيه" بالفحالة وكذلك كازينو "دى باريس" الذى افتتح عام ١٩١٧م (١٠٠٠). تلك المحال التي لم يجد رجل الشارع في مصر بديلا عنها للترفيه والتسلية.

أخيرا فإن المسرح المصرى أخذ كثيرا من المصطلحات المسرحية الفرنسية والتي لم يتم تعريبها إلى الآن ومن أشهرها Mecaniser وهى الحركة المسسرحية (١٠١٠). كذلك فإن المسرح المصرى لم يكتف باستخدام المصطلحات الفرنسية ولكنه استخدم أيضا أو بالأحرى اقتبس الديكورات المسرحية الفرنسية سواء الخاصة بالمناظر أو الأثاث مرورا بالملابس، وقد كان صالح الشيتي أول مصرى ترسله وزارة المعارف إلى باريس عام ١٩٢٥م لدراسة فسن المناظر وتصميم الملابس المسرحية (١٥٢٠).

وهكذا نلمس الأثر القوى الذى تركه المسرح الفرنسي على الثقافة المسرحية المصرية وبخاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين.

## ٧- فن السينسما:

عرفت مصر السينما لأول مرة فى منتصف القرن التاسع عشر على يد بعض الرحالة الذين قدموا إلى مصر فى ذلك الوقت والذين عرضوا صورا عن طريق مساكان يعرف فى ذلك الوقت "بالفانوس السحرى" وهو صورة بدائية للسينما ولكنها أدهشت الجمهور المصرى الذى كان "مأخوذ اللب مفتونا" بهذا الاختراع الجديسد كما ذكر ذلك أحد الرحالة الفرنسيين (١٥٣).

أما البداية الحقيقية للسينما في مصر كانت في عام ١٨٩٦ في مدينة الإسكندرية والتي عرض بها أول فيلم سينما توغراف (١٠٤٠)، فقد عرفت مصر السينما مع بداية اختراعها على يد المصوران الفرنسيان لوميير في عام ١٨٩٥م وقد شبحع الأجانب المقيمون في مصر على تنظيم عروض سينمائية في المقاهى خاصة في القاهرة

والإسكندرية(١٥٥).

كانت أول آلة عرض سينمائى ظهرت فى مصر كانت للأخسوين أوجست ولويس لوميير أحضرها الفرنسيون من باريس وتم تشغيلها فى الصالة الداخلية لمقهى Zawani بالإسكندرية وكانت تضم مشاهد قصيرة من أفلام صامتة (٢٠٦).

حرصت شركة "لوميير" على أن تكون مصر ومعالمها من أوائل البلاد التى تصور على شرائط سينمائية حيث أرسلت مصورا فرنسيا لتلتقط عدسة الكاميرا صورا لمظاهر الحضارة المصرية قديما وحديثا ملأت ٣٥ شريطا سينمائيا(١٥٧).

اهتمت العدسة الفرنسية بتصوير الحضارة المصرية القديمة وحاصة الآثار المتواحدة بالجيزة بما تتضمن من أبى الهول ومنظر عام للأهرام ومنطقة سقارة وميت رهينة التي كان يتجمع بما السياح الأجانب مصورة إياهم وهم يتزهون على ظهور الحمير، أما في القاهرة فقد نقبت كاميرا لوميير عن حياة المصريين في شوارع القاهرة وميادينها (سليمان باشا – السيدة زينب – العتبة الخضراء – النحاسين – تحت الربع) (١٥٩٠).

أيضا رصدت كاميرا لوميير الحركة المرورية على كوبرى قصر النيل سسواء العربات أم الدواب ( الجمال والجمير) هذا بالإضافة إلى تصوير قصر عابدين ولأول مرة بعد خمسة وعشرين عاما من بنائه في مناسبة خروج موكب للخديو ومعيته. وإلى جانب الحياة في القاهرة التقطت عدسة المصور الفرنسي بروميو جانبا من الحياة في الإسكندرية حيث رصدت مشاهد لميدان محمد على والميناء خدلال ركوب البواخر وقطار محطة الرمل إلى جانب مشاهد لشوارع الإسكندرية المليفة بالسكان وخاصة الأجانب (100). فكانت كامير لوميير أول صورة وثائقية وأول بينمائي لحياة الشارع المصرى.

حرص الفرنسيون على توفير كل الامكانات التي تساعد على خليق محسال سينمائى في مصر حيث بدأت شركة لوميير الفرنسية في إنشاء دور عرض سينمائى وكانت البداية في الإسكندرية في ٣٠ يناير ١٨٩٧م حيث تم افتتاح أول دار عرض سينمائى بشارع محطة مصر وسميت "سينما تيوجراف ليوميير"، ولم يمسر شهرين حتى افتتحت" سينما توجراف لوميير فرنسيس" في ميسدان حليم باشسا بالقاهرة في ٣ أبريل عام ١٨٩٧م (١٦٠٠).

ظلت شركة لوميير حتى عام ١٩٠٦م تملك دورا للعروض السينمائية في مصر إلى أن دخلت شركة "باتيه Patei للمنافسة وأنشأت دارا للعرض بالإسكندرية هي "سينما توغراف باتيه" والتي كانت تسع أربعمائة مشاهد وتوالي إنشاء دور العرض في معظم المدن المصرية حتى وصلت في عام ١٩٠٨م إلى إحدى عشر دارا خمسا بالقاهرة وثلاثا بالإسكندرية وواحدة في كل مسن بورسعيد والمنصورة وأسيوط (١٦١).

قى عام ١٩١١م تم افتتاح دار عرض سينمائية فرنسية حديدة وهى "سينما تياترو شانتكلير" فى شارع صلاح الدين بالإسكندرية وقد حضر القنصل الفرنسى حفل الافتتاح حيث عزفت أوركسترا جراسو نشيد "المارسييز"، وفى نفس العام افتتحت ثلاثة دورعرض فرنسية احداهما بشارع البورصة القديمة بالإسكندرية وهما "سينما بالاس، و صالة باتيه القديمة"، أما فى القاهرة فقد افتتحت "سينما توغراف الشيدوفر" بشارع بولاق، وكذلك "سينما توغراف الشركة الباريزية". ممطعم سانتي بحديقة الأزبكية (١٦٢).

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ركزت دور العرض السينمائية الفرنسية فى مصر على عرض لقطات حية من الحرب التي دخلتها فرنسا منذ البداية وقد كانت تعرض ضمن ما يسمى "بالجرائد السينمائية"(١٦٢).

حرصت بعض شركات السينما الفرنسية فى فترة العشرينيات على إنتساج وإخراج بعض الأفلام القصيرة التى تتناول شخصيات مصرية مــؤثرة فى المحتمدة المصرى (١٦٤) وكان سعد زغلول هو النجم الذى سلطت عليه الأضــواء فى ذلــك الوقت، لذلك قام المخرج الفرنسي حاستون مندلفو بتصوير فيلم "ســعد باشــا زغلول" فى مدينة "إكس ليبان" الفرنسية وتم عرضه فى يونيو ١٩٢٣م فى ســينما مترو بول بالقاهرة، كذلك قامت شركة "باتيه" بإنتاج فيلم "مولد السيد البدوى" وتم عرضه فى طنطا وأمريكا (١٦٥).

ساهمت بعض الشركات السينمائية الفرنسية فى تقليم مادة سينمائية إرشادية الأهالى الريف المصرى لنشر الوعى الصحى والزراعى ففى عام ١٩٢٧م قامت شركة جارين الفرنسية بتصوير بعض المشاهد من داخل وزارة الزراعة وأخذت الشركة تصريحا لدخول الأقاليم المصرية وعرض هذه المادة الفيلمية على شاشات

محمولة على سيارات تجوب الأقاليم المصرية (١٦٦).

عرفت مصر السينما المترلية على يد الفرنسيين حيث ظهرت في عام ١٩٢٦م الآت عرض سينمائية ذات شرائط مقاس ٩. ٥ مم والتي عرفت باسم "السينما المترلى باتيه بيي" وكان ثمن ألة العرض هذه يساوى ٣٥٠ قرشا(١٦٧).

اهتم الفرنسيون في مصر بنشر الثقافة السينمائية داخل المجتمع المصرى واتخذوا من الجرائد سبيلا لذلك فكانت جريدة "لاريفورم" التي تصدر من الإسكندرية من أوائل الجرائد الأجنبية التي اهتمت بإلقاء الضوء على النشاط السينمائي الموجود عدينة الإسكندرية (١٦٨) كما بدأت تظهر في مصر المجلات المتخصصة في الفسن السينمائي وكانت البداية من مدينة الاسكندرية في عام ١٩١٩ حيث صدرت أول محلة سينمائية متخصصة باسم "سينجراف جورنال" وكانت مجلة شهرية باللغة الفرنسية وكان مديرها ورئيس تحريرها أ. س. جيرو نيمو، واهتمت المجلة بنشسر كل ما يتعلق بأخبار السينما من أفلام و دور عرض (١٦٩).

وفى الإسكندرية أيضا ظهرت فى عام ١٩٢٤م بحلة فنية فرنسية هــى بحلــة "سينما" صدرت فى أول الأمر كمحلة أسبوعية تصدر باللغتين الفرنسية واليونانيــة عن دار جراماتا وبعد عدة شهور بدأت المحلة تصدر أعدادها شهريا بدلا من العدد الأسبوعى وباللغة الفرنسية فقط وتولى رئاسة تحريرها جاك كوهين توسييه (١٧٠).

فى الأربعينيات ظهرت مجلة سينمائية هى مجلة "سينما الشسرق" لمؤسسها ومديرها وناشرها "حاك بسكال" وكانت تحرر باللغتين العربية والفرنسية وكانت تنشر كل ما يخص السينما فى مصر والشرق كما كانت تنشر كل التطورات السيق تحدث فى السينما الفرنسية سواء من حيث الإنتاج، الإخسراج، آلات التصسوير وغيرها مما يهم صناع السينما فى مصر (١٧١).

شارك الفرنسيون فى صناعة الفيلم السينمائى المصرى ويعود ذلك إلى عام ١٩٢١م حيث تم إنتاج أول فيلم روائى كوميدى قصير تم توصيفه بأنه "فرانكو اجبسيان" أى أنه فرنسى مصرى، وكان الفيلم بعنوان: عزيز بك الفوضوى Aziz Bey Anarchiste حيث قام ببطولة الفيلم شاب مصرى وتم التصوير فى باريس (١٧٢).

أراد بعض الفرنسيين أن يقدموا فيلما سينمائيا عن حياة الفرنسيين في مصسر

ففى عام ١٩٢٩م أنتجت شركة سينمائية فى الإسكندرية فيلما بعنوان" المخاطرة العجيبة" وتدور أحداث الفيلم بين عائلتين فرنسيتين مقيمتين فى مدينة الإسكندرية وتقع الأحداث فيما بين فرنسا والإسكندرية وكانت من بطولة أرستيدى أندريا وهاج أدريا (١٧٣).

شهدت السينما المصرية فى عام ١٩٣٢م أول فيلم مصرى غنائى ناطق والذى كان من بطولة المطربة نادرة والملحن زكريا أحمد والفنان حورج أبيض حيــــث تم تصوير مشاهد الفيلم بأستوديو إكلير Eclair بباريس (١٧٤).

وفى نفس العام تم انتاج أول فيلم مصرى روائى طويل ناطق هو فيلم "أولاد الذوات" من بطولة الفنان يوسف وهبى والممثلة الفرنسية "كوليت درفويل "(١٧٥). وقد تم تصوير الجزء الناطق من الفيلم الذى يمثل ٤٠٪ فى استوديو "بيتسون" فى باريس (١٧٦).

أثار فيلم "أولاد الذوات" عاصفة من الغضب بين أوساط الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر ولا سيما الجالية الفرنسية، وقد احتجت جريدة "لابورص" على مستوى الفيلم والذى من وجهة نظرها يروج للجمهور المصرى فكرة أن المرأة الأوروبية وبخاصة الفرنسية "تخرب البيوت وتقود الرجال ضحيتها إلى المدمار وإلى الجريمة وإلى الموت".

وقد ذكر محمد كريم مخرج الفيلم في مذكراته أن بعض الأجانب قاموا بتقديم شكوى إلى وزارة الداخلية لوقف عرض الفيلم لما يتضمن مسن تعسريض بالمرأة الأجنبية وتحريض على كراهيتها(١٧٧٠)، وكذلك قدمت القنصلية الفرنسية احتجاجا على هذا الفيلم(١٧٨).

وإزاء هذه العاصفة أوقفت وزارة الداخلية عرض الفيلم وندبت الوزارة لجنـــة برئاسة المستر حرايفز لمشاهدة الفيلم وقد رأت اللجنة بأن الفيلم ليس به ما يستحق وقفه عن العرض وأنه لا يشوه صورة المرأة الفرنسية(١٧٩).

ظلت السينما المصرية تعتمد على تصوير بعض مشاهد الأفلام وتســـجيلها في باريس فترة من الزمن حيث سجل محمد عبد الوهاب لقطات من فـــيلم "دمـــوع الحب" في قرية "انجان" من ضواحي باريس وكان ذلك في عام ١٩٣٥ (١٨٠٠).

استعانت السينما المصرية بالخبرات الفرنسية في بحال الإخراج ومن هؤلاء رينيه

كابورييه الذى أخرج الفيلم الكوميدى القصير "السينما فى مصر"، كــذلك قــام المخرج الفرنسى الأصل حاك شوتز بــإخراج فــيلم "ســعاد الغجريــة" عــام (١٨١١).

وف عام ١٩٣٣ قام المحرج الفرنسى إميل روزيه بساحراج فسيلم "يساقوت أفندى" وكان من بطولة نجيب الريحاني والممثلة الفرنسية ايميه بروفانز وكان انتاجا فرنسيا لشركة "جومون"(١٨٢).

وقد شجعت بعض المجلات المصرية وأثنت على مشاركة الفرنسيين في صناعة السينما المصرية ففي مقالة نشرها مجلة الرسالة عام ١٩٣٣ في صفحة "العالم المسرحي والسينمائي" بعنوان "الرواية السينمائية المصرية" كتبت: "ولقد رأينا ما كان لاشتراك المسيو روبير برويز المخرج بشركة جومون في رواية "كفرى عن خطيئتك" - للسيدة عزيزة أمير - من أثر جميل وتقدم محسوس فخرجت الروايدة واضحة متسقة منتظمة... "(١٨٣).

أدرك الاقتصادى الكبير طلعت حرب الأهمية الكبرى لصناعة مشل صناعة السينما والتى تدر أرابحا ومكاسب لا تقل عن أية صناعة كبيرة أخرى فى مصر، لذلك قرر تنفيذ أكبر مشروع سينمائي ضخم فى العالم العربى والشرق الأوسط فكان بناء أحدث وأكبر استوديو على أحدث طراز وبسه أحدث الآلات والمعدات (١٨٤).

لم يهتم طلعت حرب بتحديث الآلات فقط بل اهتم أيضا بتحديث العقسل البشرى، لذلك قام بإرسال أول بعثة فنية إلى الخسارج لدراسة فسن الإخسراج السينمائي وكانت بالطبع إلى باريس وكان ذلك فى عام ١٩٣٣م وتضمنت البعثة كلا من موريس كساب (١٨٥٠) وأحمد بدرخان - حصل على شهادة الابتدائية مسن مدرسة الفرير بباب اللوق - الذي عاد من فرنسا حاملا سيناريو فيلم (وداد) أول فيلم تنتجه شركة استوديو مصر (١٨٦٠).

ظلت باريس تستقبل المبعوثين المصريين لدراسة الفن السينمائي ومن أبرزهم في ذلك الوقت المخرج صلاح أبو سيف الذي سافر في بعثة لمسدة عام في عام ١٩٣٩ ليعود من باريس مخرجا للأفلام التسجيلية ثم ليخرج أول أفلامه الروائيسة (دايما في قلبي) عام ١٩٤٦ (١٨٧).

ولم تقتصر البعثات على دراسة الإخراج، بل درس بعض المصريين فن التصوير السينمائي ويعد المصور عبد الفتاح سليمان من رواد هذا الفن فقد سافر إلى باريس عام ١٩٣٣ ودرس هذا الفن بالكلية الفنية للتصوير واقتبس برامج التعليم فيها لتكون أساسا لدراسة التصوير السينمائي في مصر (١٨٨٠).

ومن أشهر المصورين الفرنسيين الذين شاركوا فى تصوير الأفلام السينمائية المصرية المصور الفرنسى "ديفيد كورنيل" الذى تشارك مع الفنانة "أمينة محمد" في إنتاج فيلم "تيتاوونج" بالإضافة إلى تصويره الفيلم وذلك فى عسام ١٩٣٧م (١٨٩١ كما قام المصور فرنسوا فاركاش بتصوير الفيلم المصدرى"بلدى وخفية" في عام ١٩٥٠ (١٩٠٠).

إذا نظرنا إلى معظم أفلام الثلاثينيات والأربعينيات نجد ألها كانت مأخوذة عن روايات فرنسية فكما اقتبس المسرح المصرى من الأدب الفرنسى، كسذلك كسان الأمر بالنسبة للسينما المصرية، ففي عام ١٩٤٠ قام المخرج " توجسو مزراحي " باقتباس رواية "ملك الحديد" لكاتب الرواية الشعبية الفرنسية "جورج أونيه" وقدمها فيلما بعنوان "قلب امرأة"، وكذلك فيلم "ليلة ممطرة" مستوحى من مسرحية "فانى" للفرنسي مارسيل بانيول التي نشرت في فرنسا عام ١٩٣٤ (١٩١١)، وفي عام ١٩٤٨ عرض فيلم "اليتيمتين" وكانت قصة الفيلم قد اقتبسها الكاتب أبو السعود الإبيارى عن القصة الفرنسية التي تحمل نفس الاسم (١٩٢٠).

حدير بالذكر أن بعض المجلات التى خصصت بعض صفحاتها للسينما قد الحمت بعض المصريين بسرقة روايات فرنسية بأكملها ونسبها الأنفسهم مثلما حدث فى عام ١٩٣٥م حيث الهمت مجلة روز اليوسف الفنان يوسف وهبى مؤلف رواية "الدفاع" بسرقة هذه الرواية بأكملها عن رواية فرنسية عنوافيا" راقصة تموت "(١٩٣٠).

ويعد فيلم" العزيمة" من روائع السينما المصرية حيث استوحى مؤلفه ومخرجــه "كمال سليم" تحفة فيكتور هيحو"البؤساء" ليصنعها فيلما سينماثيا عرض في موسم

عام ١٩٤٩-١٩٤٩ ولكنه اختار من الأدب الفرنسى ما يتفق وحال المجتمع المصرى فى ذلك الوقت حيث أن الظلم الاجتماعى الذى وقع على "جان" بطل الرواية كان نفس الظلم الذى يتعرض له المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وهكذا نرى أن كمال سليم قد اتجه إلى فرنسا فى تجربته السينمائية الأولى فى الأدب العالمي أن كمال سليم معجا بصورة العالمي (١٩٤١) وقد أثنى عليه جورج سادول فكتب: "كان كمال سليم معجا بصورة خاصة بالواقعية الشاعرية الفرنسية فعرف كيف يستخلص بعض تعاليم رينيه كلير أو جان رينوار لكن أسلوبه كان أصيلا. ."(١٩٥٠).

اهتم الفرنسيون كثيرا بالسينما المصرية وحرصوا على تأسيس شركات سينمائية في مصر ففي عام ١٩٤٤ تأسست بالقاهرة "شركة النيل وباريس للإنتاج السينمائي" وكانت مدة امتيازها ٢٥ عاما وقد تعدد عمل هذه الشركة من إخراج الأشرطة السينمائية وبيعها وإيجارها وتوزيعها في مصر والخارج وكان للشركة الحق في شراء أراضي بمصر وأن تقوم بجميع العمليات التي تتصل بطريق مباشر وغيير مباشر بصناعة السينما(١٩٦٦).

كذلك كان للفرنسيين دور فى توزيع الأفلام المصرية فى الخارج ففسى عام ١٩٥١م استعان الفنان أنور وجدى بالفرنسى "أندريه بنسيمون" ليتسولى توزيع الأفلام التى تنتجها شركة "أفلام الفنانين المتحدين- أنور وجدى وشركاه" فى شمال أفريقا، وتولى بنسيمون اصدار نشرة دورية خاصة بالأفلام المصرية (١٩٥١) فى فرنسا وشمال أفريقيا والتى كانت تعد دعاية كبيرة للسينما المصرية (١٩٥١). كما قام أنسور وجدى بتعيين الفرنسى لويس لوبير مديرا عاما للمبيعات فى الخارج لشركته فى عام وحدى بتعيين الفرنسى لويس لوبير مديرا عاما للمبيعات فى الخارج لشركته فى عام المولية مدير عام لنفس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق (١٩٥١).

وفى إطار التعاون السينمائى المشترك كانت هناك محاولة فى عسام ١٩٤٩م حيث قدم أول انتاج بلغتين تم اخراجه فى مصر وهو فيلم "أمينة" - بطولة يوسف وهبى ورشدى أباظة والممثلة أسيا نورس، حيث كسان الفسيلم ناطقسا بالعربيسة والفرنسية (٢٠٠٠).

وقد كانت هناك مشاركات لبعض الفنانات المصريات في تمثيل الأفلام الناطقة بالفرنسية ففي عام ١٩٥٥ عرضت سينما راديو فيلم "على بابا والأربعين حرامي" الناطق بالفرنسية وكان من بطولة فرناندل، ديتر بورش، وادوارد دلمونت وبمشاركة مصرية من سامية جمال(٢٠١).

لقد ظل التعلق المصرى بالثقافة السينمائية الفرنسية متواجدا حتى بعد زوال الحكم الملكى، فبعد مرور أقل من أربعة أشهر نشرت جريدة الأهرام خريرا عن مقابلة الفنان يوسف وهبى للرئيس محمد نجيب أبلغه خلالها أنه وضع سيناريو باللغة الفرنسية عن عهد الطغيان باسم "زوجة فرعون" وأن شركة فرنسية ستصل إلى مصر لتصوير الفيلم (٢٠٢).

استوردت مصر في عام ١٩٤٧م ٧٣ فيلما فرنسيا أى أن السينما الفرنسية كانت مشاهدة بشكل حيد في المجتمع المصري (٢٠٠٣).

انحصر عرض الأفلام الفرنسية في دور العسرض بالقساهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، المنصورة، هليوبوليس (٢٠٠١) وقد خصصت بعض دور العرض لعرض الأفلام الفرنسية فقط، ففي عام ١٩٤٨ تم تخصيص سينما "أوديون" لعرض الأفلام الفرنسية (٢٠٠٠)، وفي عام ١٩٤٩ وقع الاختيار في القساهرة على سينما "ماجستيك" التي أصبحت منذ ذلك العام تسمى "لوبيحسال" لعسرض هذه الأفلام (٢٠٠١).

ويبدو أن الأفلام الفرنسية فى عام ١٩٤٩ قد أصابحا تراجعا ملحوظا حيث لم يعرض سوى ثلاثين فيلما فقط وربما كان ذلك لعدم جودة الأفسلام المعروضة، لذلك كانت بحلة "سينى فيلم" تأمل فى أن يشاهد الجمهور فى مصر أفلاما فرنسية من الدرجة الأولى حتى يسترد الفيلم الفرنسي شهرته التى كان يمتاز بحا قبل الحرب العالمية الثانية (٢٠٠٧).

وبالفعل ارتفعت أعداد الأفلام الفرنسية المعروضة في مصر عام ١٩٥٠ حيث استوردت مصر خلال ستة أشهر فقط - أكتوبر حيى مارس - ٥٠ فيلما وخصصت سينما "ميامي" لعرض تلك الأفلام وكانت سياستها أن تكون هذه الأفلام أول عرض (٢٠٨). وظلت بعض دور العرض تخصص لعرض الأفلام الفرنسية حتى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢م ومنها دار سينما "فمينا باريس" بشارع عمساد الدين (٢٠٩).

وأخيرا فإن كثير من المصطلحات السينمائية المتداولة مـاحوذة مـن اللغـة

الفرنسية اشهرها "بلاتوه" Plateau وهو المكان الذى يتم فيه تصوير الأعمال السينمائية، وكذلك مصطلح "مونتاج" Montage وهى عملية وصل اللقطات السينمائية ببعضها حتى يصبح الفيلم مرتب الأحداث (٢١٠)، ويكفى أن مصطلح "سينما" Cinema هو مصطلح فرنسى أصيل.

جدير بالذكر أن أول تجربة بث للإرسال التليفزيسونى بمصدر حدثت فى مايو ١٩٥١م، حيث قامت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو والتليفزيون بإنشاء محطة إرسال بسنترال باب اللوق بالقاهرة وذلك لنقل وقائع حفل زواج الملك فاروق والملكة ناريمان (٢١١).

# ٣- فن الموسيقي:

عرف المجتمع المصرى الموسيقى الفرنسية وتذوقها من خلال الجالية الفرنسية التي توطنت مصر خلال فترة الدراسة وهي موسيقى مميزة تعرفها الأذن من أول وهلة وقد استساغها المصريون بسبب كثرة سماعها وذلك عن طريق الفرق المسرحية الفرنسية التي كانت تقدم عروضها على مسارح القاهرة والإسكندرية والتي كانت تتخللها مقطوعات موسيقية تعزف لتخدم المشاهد التمثيلية المقدمة سواء الدرامية منها أم الرومانسية أم الضاحكة.

كذلك من خلال الجمعيات الموسيقية التي كانت منتشرة وبصفة خاصة فى مدينة الإسكندرية ومنها "جمعية سكاراني للموسيقي" والتي كان يديرها المسيو "نابوليون لامب له" في عام ١٨٩٥م (٢١٢).

هذا بالإضافة إلى اهتمام المثقفين المصريين بالموسيقى الفرنسية، بــل وحــرص البعض على تعريف المجتمع المصرى بأعلام الموسيقى الفرنسية فقد نشــرت مجلــة الثقافة فى عام ١٩٣٩ مقالا عن "الموسيقى الفرنسى جورج بيزيــه Bizet الــذى لايقل عن بتهوفن، باخ، شوبان، فجنر، وفردى فنا وعبقرية وابداعا وإن من أشهر ما وضع من ألحان كانت مسرحية "كارمن" (٢١٣).

لقد كان للفرنسيين دور فيما يسمى "حماية حق المؤلف الموسيقى" في مصر ففي عام ١٩٤٦ افتتحت "الجمعية الفرنسية لحقوق المؤلف" فرعا لها في مصر وقامت بتجميع المؤلفين والملحنين لاستصدار قانون حماية المؤلف وكانت تعمل في إطار قانون العدالة الاجتماعية إلى أن صدر قانون حماية المؤلف وجاءت تلك الانفراجة في عام ١٩٥٤م حينما صدر القانون رقسم (٣٥٤) الخساص بحمايسة المؤلف (٢١٤).

#### ٤- الفنون الجميلة:

شارك الفرنسيون فى إبراز أهم أنواع الفنون التى عرفتها مصر فى عصرها الحديث، وإن كانت البداية تعود إلى زمن الحملة الفرنسية التى تضمنت عددا مسن الفنانين الفرنسيين الذين اختاروا البقاء فى مصر بعد رحيل الحملة عسن أراضيها، كان من بينهم بعض المصورين والرسامين الذين سحرهم طبيعة السبلاد فأحسذوا يوثقون بالرسم معالم البلاد قليمها وحديثها فرسموا الآثار الفرعونية ومن ثم صورت لوحاهم المحتمع المصرى المنازل والمساجد التى تعود إلى الفترة الإسلامية وصولا إلى الفترة الخديثة والتى رسمت الحياة اليومية للشعب المصرى مسن أسسواق وأزياء بالإضافة إلى تصوير المناظر الطبيعية وأشهرها فحر النيل والريف المصرى (٢١٥).

لم يعرف الشعب المصرى أنواع الفنون الذى يطلق عليها "الفنون الجميلة" من نحت، تصوير، ورسم بشكل دراسى وتخصصى إلا فى أوائل القرن العشرين وتحديدا فى ١٩٠٨/٥/١٢ وهو تاريخ افتتاح مدرسة الفنون الجميلة" التى أنشاها الأمير يوسف كمال فى احدى السرايات التى كان يمتلكها والتى كانت تقع بين شارعى درب الجماميز والخليج المصرى (٢١٦).

حاءت فكرة إنشاء مدرسة الفنون من المثال الفرنسى حلايوم لابلان - أحد المستشارين الفنيين للأسرة الحاكمة في مصر - الذي كان صديقا للأمير يوسف كمال والذي استطاع إقناع الأخير بإنشاء مدرسة للفنون في مصر أسوة بالملك لويس الرابع عشر الذي أنشأ "أكاديمية الفنون الجميلة" في باريس عام ١٦٤٨م عملا بنصيحة وزير داخليته "كولبير" فأعجب الأمير بالفكرة وبكونه راعيا للفنون (٢١٧).

استحوذ الفرنسيون في مصر على منصب "عميد مدرسة الفنون الجميلة" حيث ظل هذا المنصب في يد الفنانين الفرنسيين مدة قاربت العشرين عاما منه نشاة المدرسة فكان أول من تولى هذا المنصب حلايوم لابلان ولمهدة عشر سنوات

۱۹۱۸-۱۹۰۸ ومن ثم تولى بعده حابرييل بيسى عمادة المدرسة مسن ۱۹۱۸-

خصصت أربعة أقسام (التصوير – الزخرفة – النحت – العمارة) في مدرسة الفنون كان يقوم بتدريسها بحموعة من المدرسين معظمهم من الفرنسيين ومسن هؤلاء فردريك بونو Bonot الذى كان مشرفا على قسم التصوير، أمسا قسس الزخرفة فقد تولى التدريس به المسيو كولون Colonne، وأخيرا قسم العمارة فقد تولاه كلا من الفرنسي هنرى بيرون Piron والأرمني نافليان في حين كان لابسلان أستاذا في النحت (٢١٩).

حدير بالذكر أنه على الرغم من أن مدرسة الفنون الجميلة المصرية كانت فرنسية النشأة إلا أن الأمير يوسف كمال حرص على أن تكون إدارة تلك المدرسة في يد الحكومة المصرية حيث كانت في بادئ الأمر تحت اشراف الجامعة المصرية إلى أن طلب الأمير يوسف كمال من الأمير أحمد فؤاد رئيس الجامعة المصرية آنذاك نقل إدارة المدرسة من يد الجامعة المصرية وتسليم المدرسة إلى نظارة المعارف العمومية (٢٢٠)

تعد مدرسة الفنون الجميلة المصرية أول فرصة حقيقية أتيحت أمام الشعب المصرى لدراسة مختلف أنواع الفن التشكيلي حيث لم توجد أية قيود أو عقبات أمام من يريد دراسة هذه الفنون حيث وفرت المدرسة مجانية التعليم بما بالإضافة إلى توفير الأدوات والمواد الخام اللازمة للدراسة وذلك في مقابل شرط واحد فقط ألا وهو وجود الموهبة لدى الطلاب (٢٧١).

اتسم الجيل الأول من الفنانين التشكيليين بشغفهم للفن الفرنسي ويعود ذلك إلى بعثاقم إلى فرنسا لدراسة الفن في باريس وكان على رأس هؤلاء المثال المصرى محمود مختار (١٩٦١-١٩٣٤) والذي سافر إلى باريس في عام ١٩١١ لدراسة الفن (٢٢٢٠)، وهناك تشكلت اتجاهاته الفنية في فترة من أصعب الفترات التي مر كسا الفن المعاصر حيث كانت باريس في تلك الفترة قد ظهرت كما اتجاهات فنية حديدة تتمرد على كل ما هو قديم فظهرت مدارس جديدة أهمها التكعيبية والسيرالية والتجريدية لكن عتار اتخذ لنفسه الإتجاه الفني المحافظ يتعلم من أساتذته مع مراقبة الفن الحديث الحديث عمل تزاوج بين الفن الحديث عمل تزاوج بين

القيم الفنية الأوروبية وخاصة الفرنسية وبين القيم الجمالية الفرعونية(<sup>٢٢٤)</sup>.

عشق مثالوا مصر الفن الباريسي ومن هؤلاء عثمان مرتضى دسوقى الذى درس بمدرسة الفنون الجميلة سنة ١٩١٠ وعند تخرجه استعان به أستاذه واختساره مساعدا له بالمدرسة لنبوغه وأوفدته وزارة المعارف إلى باريس عام ١٩٢٢، كذلك عشق المثال انطون حجار باريس وكان ضمن أول دفعة التحقت بمدرسة الفنون الجميلة عام ١٩٠٨ ورغم أنه لم يدرج اسمه ضمن البعثات التي خصصت للفنانين عام ١٩٠٨ إلا أنه كان يسافر إلى باريس على نفقته الخاصة لمشاهدة أشهر أعمال المثالين الفرنسيين حيث اشتهر حجار في الثلاثينيات بنحته للتماثيل الرخامية (٢٢٥).

لقد شجع الأساتذة الفرنسيين المواهب الشابة المصرية على دراسة فن التصوير والرسم في مدرسة الفنون الجميلة ومن ثم في باريس ومن أشهر هؤلاء أحمد صبرى الذي التحق بمدرسة الفنون عام ١٩١١ وقد رشحه أساتذته بسبب تفوقه إلى إرساله في بعثة إلى فرنسا ولكن الحرب العالمية الأولى حالت دون سفره وعقب انتهاء الحرب سافر على نفقته الخاصة إلى باريس عام ١٩١٩ والتحق بأكاديمية "شومبير" ثم بأكاديمية "جوليان"، قضى خلالها ثلاث سنوات ولكن ظروفه المادية اضطرته إلى العودة إلى مصر وظل بها فترة من الزمن بدون عمل إلى أن تعرف عليه المقاول الفرنسي "بول فيس" الذي أعجب بفنه وتحمس له فعرض عليه غرفة فوق سطح عمارة يمتلكها بمنطقة القصر العيني بالقاهرة ليتخذها سكنا ومرسما له، عمل صبرى رساما بوزارة الأشغال التي أوفدته في بعثة إلى باريس لدراسة فن التصوير حيث درس على يدى كلا من المصور "بول البير لوران" والمصور "إيمانويل فوجيرا"، وتعد لوحة "الراهبة" أكبر دليل على مدى تأثير هذين المصورين في أعمال صبرى والذي يعد فنان الباستيل الأول في مصر، وإلى جانب الفنان أحمد صبرى نبغ في بحال التصوير الفنان محمد ناجي الذي سافر إلى فرنسا ليدرس القانون فيلتقي المصوران الفرنسيان "ماركيه" و"كلود مونيه" وتعرف على المدرسة التأثيرية الحديثة كما تعرف على أحد أصدقاء الرسام الفرنسي Andre Lhote والذي قدمه للعمل لدىPoul Gauguin.

يتضح مما سبق أن نحضتنا في الفن التشكيلي من نحت ورسم وتصوير قامت في بدايات القرن العشرين وأن هذه النهضة تشكلت أكاديميا على أيدي الأساتذة

الفرنسيين سواء داخل مصر أم خارجها.

ولكن ماذا عن النشاط الفني للجالية الفرنسية في مصر وفي أي صورة كان هذا النشاط؟

کانت أولی صور النشاط الفرنسی فیما یخص الفن التشکیلی هی تواجد کثیر من الفنانین الفرنسین المقیمین فی مصر و بخاصة فی القاهرة نذکر منهم بیبر مارتان، دانیال رابوین، روجیه بریفال، حابریل بیسی، ادمون بوتی، بوری موریس (۲۲۷).

حرص الفنانون الفرنسيون في مصر على إقامة المعارض الفنية والتي من خلالها أتيح للمحتمع المصرى تذوق مختلف ألوان الفن الفرنسي خاصة وأن مراسمهم تكدست بأعمالهم الفنية فقاموا بنقل رغبتهم إلى الخديو عباس حلمي في إقامية معرض وقبل الخديو أن يكون هذا المعرض مشمولا برعايته وتم افتتاحه في أكتسوبر عام ١٨٩١م بدار الأوبرا (٢٢٨).

هذا وقد لعبت المفوضية الفرنسية دورا كبيرا فى إقامة المعارض الفرنسية فى مصر، فقد طلبت المفوضية الفرنسية من وزير الخارجية المصرى منح التسهيلات اللازمة حيث أن بعضا من الفرنسيين والمصريين عزموا على إقامية معرض في فرنسى بمصر عام ١٩٢٩ وقد طلبت المفوضية أن يكون المعرض مشمولا "بالرعاية الملكية السامية" وهو ما تم الموافقة عليه وتقرر إقامة المعرض فى أرض المعارض بالجزيرة وفى سراى تيجران باشا(٢٢٩).

كذلك اشترك كثير من الفرنسيين في معارض فنية أقيمست في الاسكندرية حيث أوضحت احدى الوثائق أنه في عام ١٩٣٢ أقسيم "معسرض الإسكندرية الثالث" والذى اشترك فيه العديد من الفنانين الفرنسيين منهم المسيو جان شسردار Mr. Chardar Jean

- ۱- مدام شردار (صورة) Portrait de Mme Chardar.
  - Portrait de Mile Ruelens م رولین
  - Le Peupliers (Lombez) (نومبيز)
    - ٤ طبيعة صامتة Nature Morte.
      - ٥-منازل قروية.

كما اشتركت مدرسة الليسيه الفرنسية Lycee Francais في ذلك المعسرض حيث شاركت عناصر من جميع الجنسيات ينتمون لهذه المدرسة(٢٣٠).

استمر الفرنسيون طوال فترة الدراسة فى إقامة معارضهم الفنية فى مصر ففسى عام ١٩٣٩ أقيم "معرض الفنانين الفرنسيين" بالجزيرة حيث عرضت طائفة مسن آثار كبار الفنانين أمثال رودان الكبير، بورديل، وبومبون، بالإضافة إلى بعض مسن تماثيل محمود مختار والذى حكم عليه بعض النقاد بأن فنه وإن كان مسايرا للفسن الفرنسى فى طريقته، إلا أن روحه تتسم بالفن المصرى الأصيل (٢٣١).

لم تقتصر المعارض الفنية على المعارض الجماعية فحسب بل كان هناك مسن يرعى الرسامين الفرنسيين ومن هؤلاء مدام فوشيه زنانيرى صاحبة مكتبة "عسلاء الدين" والتي أقامت حفل لافتتاح معرض الرسام الفرنسي "كارزو" شهده عدد من رحال السلك الدبلوماسي وأسرتي الفن والصحافة وكان الحفل تحت رعاية محمد محمود خليل بك - كان رئيسا لمحلس الشيوخ في فترة من الفترات - ويعد الرسام "كارزو" كبير رسامي جريدة "بارى ميد"(٢٣٢).

قامت المدارس الفرنسية بتشجيع إقامة المعارض الفنية في مصر و لم تكتف فقط بالمشاركة فيها بل عملت على إنشاء متحف خاص بما ففي عسام ١٩٥٠م اتفت مدير "الليسيه" الفرنسية مع راغب عياد - أحد تلامذة مدارس الفريسر بشبرا والخرنفش-(٢٢٢) مدير متحف الفن الحديث على أن يعيره أعمال المثالين الفرنسيين المعروضة بهذا المتحف وبخاصة أعمال "رودان" وقد بلغ عدد القطع الفنية نحو أربعين تمثالا حيث تم عرضها في متحف خاص بالليسيه والذي أعلنست جريدة الأهرام عن افتتاحه يوم ١٥ ديسمبر (٢٢٤).

## مساهمة الفرنسيين في المتاحف والجمعيات الفنية:

أنشىء متحف الفن الحديث في عام ١٩٣١ وكانت إدارت، تابعة لسوزارة المعارف وقد بلغت عدد اللوحات المقتناه لحساب الوزارة مسن أعمسال الفنسانين المصريين احدى وخمسين قطعة اما أعمال الفنانين الأجانب المقيمين في مصر فقد احتل الفن الفرنسي المرتبة الأولى من حيث عدد القطع الفنية ففي حين وصل عدد القطع الفنية الفرنسية المقتناه بالمتحف إلى اثنتين و سبعين قطعة فإن قطسع الفسن الانجليزي لم تتعد التسع و حاء في المرتبة الثانية الفن الايطالي الذي بلغ اثنتي عشسر

قطعة (۲۲۰).

وفى الثلاثينيات تم تشكيل لجنة بقرار وزارى أصدره بحيب الهللي وزير المعارف من أحل اقتناء أشهر القطع الفنية من المعارض وقد شارك فى هذه اللحنية الفنان الفرنسى روحيه بريفال الذى كان رئيسا لقسم التصوير بمدرسة الفنسون الجميلة فى ذلك الوقت وقد بلغت قيمة المشتريات الخارجية لشراء ماكسان يستم عرضه فى قاعات الفنون فى باريس من أعمال الفنسانين الفرنسيين مسا قيمتسه ، ١٦٠,٥٠ فرنك فرنسى وذلك حتى عام ١٩٤٥، وحدير باللذكر بأن منصب المراقب العام للفنون الجميلة بوزارة المعارف كان دائما لفرنسى مثل المسيو حورج ريمون الذى شغل المنصب فى الأربعينيات (٢٣٦).

أما متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية فتوجد به مجموعة لوحات نادرة وهبها محمد محمود خليل للمتحف من أعمال الفنانين الفرنسيين المستشرقين السذين زاروا مصر مع بونابرت وبعده (۲۲۷).

منذ العشرينيات عمل كثير من متذوقى الفنون على تكوين جمعيات للتشجيع على التذوق الفنى في المجتمع المصرى بالإضافة إلى تبنى المواهب الشبابة لعرض أعمالهم الفنية في معارض تقيمها تلك الجمعيات، كذلك كانت هذه الجمعيات وسيلة للتعارف بين الفنانين المصريين وغيرهم من فناني أوروبا وبصفة خاصة الفنانين المقيمين في مصر ومن أهم هذه الجمعيات ".

#### الجمعية المصرية للفنون الجميلة:

تأسست الجمعية منذ عام ١٩٢٠م وكان أول نشاط للحمعية اقامة معرضين الأول في عام ١٩٢١ والثاني في ربيع عام ١٩٢١، وقد افتتت المعسرض الأول في ١٩٢١ عند الرئاسة الفخرية للأمير يوسف كمال وعضوية المسيو بسول الفريد فيس المقاول الفرنسي الشهير وتألفت لجنة التحكيم من محمود مختار (رئيسا) وراغب عياد (سكرتيرا) وعضوية المصور الفرنسي حابريسل بيسي Gabriele وراغب عياد (سكرتيرا) وعضوية المحمود المخميلة في ذلك الوقت، وقد بليغ عدد العارضين ٥٥ فنانا منهم ٣٢ مصريا (٢٣٨).

#### جمعية محيى الفنون الجميلة Societe Des Amis De L'art:

ضمت هذه الجمعية الكثير من الفرنسيين الذين كانت لهم اهتمامات فنيسة

فنحد أنه فى عام ١٩٣٠ كانت رئاسة مجلس إدارة الجمعية للأمير يوسف كمال، فى حين كان النائب هو المسيو اميل ميريل رئيس مجلس ادارة البنك العقارى، أمسا أعضاء الجمعية من الفرنسيين فهم: المسيو لاكو مدير عام المتاحف والآثار المصرية، المسيو حوجيه رئيس المعهد الفرنسى، المسيو حيرون سكرتير بسفارة فرنسا بمصر، المسيو لويس هوتكير مدير عام الفنون الجميلة مندوب وزارة المعارف، المسيو كونان بستور مدير عام مبانى الحكومة المصرية، المسيو هرارى مدير شركة كوم، المسيو حاستون فييت مدير دار الآثار العربية، والمسيو شارل بحلين السكرتير التحارى بسفارة فرنسا بمصر (٢٣٩).

وقد ظلت جمعیة مجبی الفنون الجمیلة تحت رئاسة مصریة حیث تولی رئاســتها بعد الأمیر یوسف کمال، السیاسی الثری محمد محمود خلیل.

هناك من يقول أن جمعية محيى الفنون الجميلة كانت تتصدى لكل فنان مصرى ولذلك قامت وزارة المعارف بإنشاء أول معرض للمجمع المصرى للفنون الجميلة في عام ١٩٣٣ لجمع شمل الفنانين المصريين الموهوبين أمثال راغب عيساد، محمسد ناجى، ومحمود سعيد، وذلك من أجل مقاومة سيطرة جمعية محيى الفنون الجميلة "الفرنسية الترعة" (٢٤٠).

إن هذا الرأى يعطى انطباعا عنصريا للحالية الفرنسية المقيمة في مصر وخاصة لجمعية مجى الفنون الجميلة، واني اميل إلى أنه لم توجد أية تفرقسة بسين الفنسانين المصريين وغيرهم من الأجانب وبخاصة الفرنسيين يدل علسى ذلك أن في عسام ١٩٣١م قررت الجمعية أن تضم إلى المعارض التي تقيمها سنويا معرضا وسوقا للصناعات المصرية والفنون التطبيقية، بل وعملت على اسستيراد جميسع الآلات والأدوات الحديثة من الخارج لتحسين الصناعات المصسرية وانتشسارها في أنحساء البلاد المنتجات المفيرية وانتشارها في أخساء الملاد الفنية المصرية وبالتالي ظهور المواهب المصرية.

ومن اللافت أن الرأى القائل بأن جمعية مجى الفنون الجميلة كانت تتصدى للفنانين المصريين ذكر موقفا للحمعية مناقضا لهذا الرأى وهو أن الجمعية نظمت معرضا في عام ١٩٤٠م والذي ضم معروضات للفن الحديث من لوحات وتماثيل لفنانين مصريين وفرنسيين وأجانب (٢٤٢٠).

كذلك حرصت الجمعية على إشراك الفنانين المصريين مع الفنانين الفرنسيين في معرض " مصر - فرنسا" الذى أقيم بمتحف اللوفر عام ١٩٤٩ (٢٤٣). وهذا يعكس مدى حرص القائمين على الفن في مصر على مشاركة الفرنسيين للمصريين في الأحداث الفنية بما يعطى انطباعا عن الأثر الفني الفرنسي على الفنانين المصريين.

وعلى المستوى الفردى فقد قام بعض مجى الفنون من الفرنسيين المقسيمين في مصر بتكوين جماعات وجمعيات فنية شجعت التقاء الفنانين المصريين بغيرهم مسن الفنانين من مختلف الجنسيات، فهاهو الفنان الفرنسي روحيه بريفال يقوم في عسام ١٩٢٩ بتكوين "جماعة الخيال" الفنية والتي أقامست معرضها الأول في مسكن "بريفال" بشارع الانتكخانة حيث عرضت أعمالا للمثال محمود مختار الذي كسان عضوا بالجماعة بالإضافة إلى أعمال للفنان راغب عياد والفنان الايطالي بيبي مارتان إلا أن نشاط هذه الجماعة لم يستمر سوى عام واحد وانتهى أمرها بعد سفر الفنان مختار إلى باريس لإعداد معرضه الأول (٢٤٤).

كذلك كان المهندس الفرنسى "بول الفريد فيس ــــ الذى جاء إلى مصر في العشرينيات لإنشاء شبكة خطوط ترام القاهرة ـــ كان متذوقا للفنون وكان يشجع الفنانين المصريين وعلى رأسهم المثال محمود مختار حيث أقام له معرضا في باريس، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بالمثال المصرى عبد القادر رزق ووقوفه إلى جانبه في بداية حياته الفنية، كما أنه اشترك مع السيدة هــدى شعراوى في تأسيس جمعية "أصدقاء محمود مختار" وقد قامت السيدة هدى شعراوى بتخصيص جائزة "فيس" بعد وفاته لتخليد ذكراه في المسابقة الفنية السنوية الــــى كانـــت تقيمهــا الجمعية (٢٤٠).

تكونت في مصر خلال فترة الثلاثينيات والأربعينات بعض الجمعيات الفنيسة التي كان أعضاؤها مزيج من الأدباء والفنانين التشكيليين ففي عام ١٩٣٤م تكونت جمعية أدبية فنية عرفت باسم "جماعة الأسايست" أي (المحاولون) وكانست أكثسر أنشطتها هي إقامة المعارض الفنية للفنانين المصريين والأجانب، كما أصدرت بحلة باللغة الفرنسية أسمتها: "المجهود"UNEFFORT تخصصت في نشر مقالات عن الفن والأدب، وظلت الجماعة تمارس أنشطتها حتى حلول الحرب العالمية الثانية وكانت تلك هي نماية الجماعة ولكن قيام الحرب لم يمنع الفنانين الفرنسيين في مصر مسن

تأسيس جمعيات فنية منها "لاباليت" والتي كان أهم أهدافها هو خدمة الفنانين من مصريين وأجانب وكان ذلك في أواخر عام ١٩٤٠م (٢٤٦).

وقد بحثت عن مكان قد يكون مخصصا للفنون التشكيلية الفرنسية في مصر فلم أحد سوى مكان سمى بدار أو "جمعية الفن الفرنسي الحديث" والذي كان يقع في شارع القصر العيني رقم ٢٢ وذلك في عام ٩٣٥ ام (٢٤٧).

وفى الإسكندرية فإن "جماعة الفنانين والكتاب" تعد من أقدم وأهم الجمعيات الأهلية والفنية فى مصر حيث قام بتأسيسها الفنان محمد ناجى رائد فسن التصوير الحديث وكان ذلك فى عام ١٩٣٤ ثم أنشأ بعد ذلك أتيلييه atelier القاهرة فى عام ١٩٥٢ وكان نشاط الأتيلييه يتمثل فى تقديم الأعمال الفنيسة المصرية والعالميسة واستضافة كثير من المعارض بدأها بمعرض كبار الفنانين الفرنسيين أمثال لوتريسك وأوجست رودان فكان ملتقى للمبدعين من الفنانين والمفكرين (٢٤٨).

جدير بالذكر أن مصطلحات الفن التشكيلي قد غزت المجتمع المصرى وعرفها فنانو مصر كما عرفها متذوقوا الفن التشكيلي من المصريين ومنها أتيليب atelier أي مرسم، و وبورتريه Portrait أي صورة شخصية، بروفيل Prvofil أي صورة جانبية، إلى غير ذلك من المصطلحات الفنية التي عرفها المجتمع المصرى والتي ظلت متداولة إلى الآن.

يتضح مما سبق أن الفن التشكيلي الحديث قد بدأ في مصر في أوائل القرن العشرين وكانت بداية أكاديمية على أيدى أساتذة وفنانين معظمهم من الفرنسيين النين أخذوا في اكتشاف المواهب المصرية وشاركوا في تطوير تلك المواهب لتنحو نحوا جديدا وصولا إلى الاحتراف ولكن الرائع في هذا أن رواد الفن التشكيلي في مصر تعلموا في مصر على أيدى فرنسيين وأكملوا دراساقم في بساريس ولكنك عندما تشاهد أعمالهم تراها ضاربة في عمق الجذور المصرية الأصيلة.

وهكذا نرى مدى تأثير الجالية الفرنسية في مصر على مختلف الفنون الستى عرفتها البلاد حلال فترة الدراسة.

# هوامش الفصل الثالث

- (١) بحلس الوزراء، نظارة الداخلية، محفظة (٢/١)، ١٣ ديسمبر ١٨٨٤م.
  - (۲) المصدر نفسه، ۱۹ فیرایر ۸ مارس ۱۸۸۵م. 🖰
    - (٣) المصدر نفسه، ٢-٢٦ يوليو ١٨٨٥م.
  - (٤) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٩٤-٣٩٨.
- Le phare d'AlexandricLa Gazette d'orient, -L'indépendant Les Nouelles من أشهر هذه الصحف المدينة لل مدينة لل مدينة لل مدينة الأصلحة للمرية المحتدرية، ضمن كتاب" بحتمع الإسكندرية عبر العصور"، مطبعة كلية الآداب جامعة الإسكندرية عبر العصور "، مطبعة كلية الآداب جامعة الإسكندرية عبر العصور الإسكندرية عبر العصور الإسكندرية عبر العصور المناسبة الإسكندرية عبر العصور المناسبة المناسبة المناسبة العصور الإسكندرية عبر العصور المناسبة الإسكندرية عبر العصور الإسكندرية عبر العصور المناسبة العصور المناسبة المناسبة العصور الإسكندرية عبر العصور المناسبة العصور الإسكندرية عبر العصور المناسبة العصور العصور المناسبة العصور المناسبة المناسبة العصور العصور المناسبة الإسكندرية عبر العصور المناسبة العصور المناسبة الإسكندرية عبر العصور العصور العصور العصور العصور الإسكندرية عبر العصور الع
- (6)Le Groupe D'Etudes De L'Islam: L'Egypte Indépendant, 1937 Tomel, Paris 1938, pp 417-420.
- (7) F.o 371/23369. La Bourse, September 19, 1939
- (8) Robert Ilbert; Op. Cit., P 22

- (٩) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٣٩٧.
  - (١٠) المرجع نفسه، ص ٢٨٦.
- (۱۱) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲۸٦.
- (١٢) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٥، ص ص ٤٥٤، ٤٥٤.
  - (١٣) المصدر تقسه، عام ١٩٣٠، ص ٥٨٩.
- (١٤) عابدين، محفظة (٢٠٢) ديوان الملك -- ملف (٢٧٥٨) جـــ٢، ٢٨ ديسمبر ١٩٧٨م
  - (١٥) عابدين، محفظة (٢٠٢) ديوان الملك ملف (٢٧٥٨)، ج٢، ٢٩ أكتوبر ١٩٣٨.
    - (١٦) المصدر نفسه، ٢٤ مايو ١٩٥٢م.
    - (١٧) المصدر نقسه، ٩ فبراير ١٩٥٧م.
    - (۱۸) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص۲۹٦.
      - (١٩) المرجع نفسه: ص ٣٩٧.
    - ( ۲۰) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٠م، ص ٥٨٩.
      - ( ۲۱) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۳۹۳.

- (22) www.coptic history.org..
  - (٢٣) لويس عوض: تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة ١٩١٩م المبحث الأول: الحلفية التاريخية، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٨٥م، ص ٢٨٥.
    - ( ٢٤) المرجع نفسه.
    - ( ۲۰) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲۱۹.

- ( ٢٦) ابراهيم عبده: مرجع سبق ذكره، ص١٤٥.
- ( ۲۷) عبد العزيز الشناوى: حادث حريدة البوسفور احبيسيان: أزمة سياسية بين مصر وفرنسا في أوائل الاحتلال البريطاني، المجلة التاريخية المصرية المجلدان ٩ و ١٠، القاهرة ١٩٦٠ -١٩٦٢ ١،ص ١٢٨.
  - ( ۲۸) ابراهیم عبده: مرجع سبق ذکره، ص ۱٤٥.
  - ( ۲۹) ابراهیم عبده: مرجع سبق ذکره، ص ۱۱۳.
  - ( ٣٠) بحلس النظار، مجموعة قرارات ومنشورات سنة ١٨٩٤م، ص ٢٢٩.
    - ( ۳۱) حسن محمد صبحی: مرجع سبق ذکره، ص ۳۸۲.
- (٣٢) لطيفة محمد سالم: مصر في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤-١٩١٨م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٢١ عمد سا٢٢.
- ( ٣٣) السيد حسين حلال: "مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويس"دراسة في تاريخ مصر الحديث ١٩٠٨- ١٣٠٥) السيد حسين جلال: ١٩٠٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٠٠م، ص ١١٣.
  - ( ٣٤) لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الرابع.
  - ( ٣٥) ابراهيم زكى: مرجع سبق ذكره، ص ١٦٨.
- (٣٦) قدم مارييت باشا إلى مصر فى عام ١٨٥٠م لدراسة المخطوطات القبطية الموجودة بالأديرة والكنائس القديمة إلا أنه غير وجهته صوب الآثار الفرعونية وفى عام ١٨٥٨م عين مأمورا لأعمال الآثار فى مصر وأنشأ مخزنا للآثار على ضفاف النيل ببولاق والذى أصبح فيما بعد متحفاً. رشدى اسكندر وآخرون: ٨٠ سنة من الفن (٨٠ ١٩٨٨م)، الهيئة للصرية العامة للكتاب، ١٩٩١م، ص ١٧٧، ١٧٨.
  - (٣٧) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٦.
  - (٣٨) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (٢٧٤)، ملف (٧٠٤٨)، رف (٢)، دولاب (١٢).
    - (٣٩) بحلس الوزراء، محفظة ( ٣/٤) )، نظارة الأشغال، ملف (٤٤)، ٩ فيراير ١٨٨١م.
      - (٤٠) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٨.
      - (١١) بحلس الوزراء، محفظة ( ٢/٤/أ )، نظارة الأشغال، ملف (١٢)، ٧ يونيو ١٨٨٣م.
      - (٤٢) المصدر نفسه، محفظة ( ١/٤ )، نظارة الأشغال، ملف (١٠)، ٢٥ يناير ١٨٨٦م.
- (٤٣) فاطمة علم الدين: تطور الحياة الفنية في الاسكندرية ١٨٨٧ ..... ١٩١٤ ضمن كتاب " دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر"، ص ١٩٤.
  - (٤٤) رويير سوليه، مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٤٠ ، ٢٤٠.
  - ( ٤٥) بحلس الوزراء، نظارة الأشغال، محفظة (٢/٤/أ)، ملف (١٥)، ١٢ يونيو ١٨٨٧م.
    - (٤٦) المصدر نفسه ، ملف (٦)، ١٢ أكتوبر ١٨٨٧م.
    - (٤٧) المقتطف، الجزء الثاني، السنة الثانية عشرة، ٢ نوفمبر ١٨٨٧م، ص ٨٥.
      - (٤٨) الأهرام، عدد (٤٠٩٥)، ١٣ أغسطس ١٨٩١م، ص ٣.
      - ( ٤٩) فاطمة علم الدين: مرجع سبق ذكره، ص ص ٥٠ ١٩٤١١.
        - (٥٠) الأهرام، عدد (٤١٣٥)، ١ أكتوبر ١٨٩١م، ص ٣.

- (٥١) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٠.
- (٥٢) بحلس النظار، بحموعة قرارات ومنشورات سنة ١٨٩٤م ص ١٤٣.
- (٥٣) بحلس الوزراء، نظارة الأشغال، محفظة (٢/٤/ب)، ملف (١٠)، ١٨ فبراير ١٨٩٥م.
- (2°) فى عام ٢٠٠٧ اتخذت الحكومة المصرية قرارا بإزالة جميع البيوت الفرنسية المقامة على النيل ومن بينها بيت المهندس الفرنسي ليحران لإظهار بانوراما معبد الكرنك. أنظر مقالة "إزالة البيت الفرنساوي": www.copts-United.com
  - ( ٥٥) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٠.
- (٥٦) بحلس الوزراء، نظارة الأشغال، محفظة (٣/٤/أ)، ملف (٣١)، ٢٦ أكتوبر ١٨٩٩م، روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٠
  - (۵۷) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ۲٤٠.
  - (٥٨) شحاته عيسى إبراهيم: مرجع سبق ذكره، ص ٣١٢.
  - (٩٠) بحلس الوزراء، نظارة الأشغال، محفظة (٣/٤/ب)، ملف (٢٤)، ١٦ مايو ١٩٠١م.
    - ( ٦٠) المصدر نفسه، محفظة(١٤/٤/أ)، ملف (٣٧)، ٧ مايو ١٩١١م.
  - ( ٦١) المصدر نفسه، نظارة الأشغال، محفظة (٣/٤/جس)، ملف (٣٩)، ١١ ديسمبر ١٩١٦م.
    - ( ۹۲) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲٤۳.
- ( ٦٣) منذ عام ١٩٠٤م، تحول اسم "إدارة عموم الانتكحانات " إلى مصلحة الآثار التاريخية"، دار المحفوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة (٣٤١)، ملف (٣٠٠٦)، رف (٣)، دولاب (٣٦١).
  - (٦٤) الصدر نفسه.
  - ( ٦٠) بحلس الوزراء نظارة الأشغال، محفظة (١٤/١/أ) ملف (٦)، ٣١ يناير ١٩١٤م.
    - (٦٦) المصدر نفسه، محفظة (٤/٣/ج)، ملف (٤٨)، ٣٠ مايو ١٩٢١م.
  - (٦٧) الكتاب الذهبي لمدرسة المعلمين: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٠٧، ١٢٥. ١٢٦.
  - ( ٦٨) بحلس الوزراء، نظارة الأشغال، محفظة(٤/٣/جـــ)، ملف (٥٠)، ٢١ نوفمبر ١٩٢١م.
    - ( ٦٩) رويير سوليه: مرجع سيق ذكره، ص ص ٢٢٧، ٢٢٨.
      - (۷۰)روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲۷۸.
  - (٧١) دار المحفوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة(٣٤٩١)، ملف (٤٣٠٠٦)، رف (٣) دولاب (٣٦١).
    - ( ۷۲) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ص ۲۸۱–۲۸۳.
    - ( ٧٣) عابدين، مذكرات وزارة المعارف، محفظة (٣١)، ملف (٢)، ورقة (١٤)، ٥ أكتوبر ١٩٥٢م.
      - ( ٧٤) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٣.
      - ( ٧٥) الأهرام، عدد (٢٣١٥١)، ١٤ مارس ١٩٥٠، ص ٧.
      - ( ٧٦) عابدين، مذكرات وزارة المعارف، محفظة(٣١)، ملف (٢)،٥ أكتوبر ١٩٥٣م.
      - ( ۷۷) عابدین، مذکرات وزارة المعارف، محفظة (۳۱)، ملف (۲)، ٥ أکتوبر ۱۹۵۲م.
        - ( ۷۸) رویور سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۳۰۳.

- (٧٩) أخبار الأدب، عدد (٦١٤)، ١٧ أبريل www.akhbarelyom.org.eg ٢٠٠٥.
  - (۸۰) المصدر نفسه.
- ( ۸۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (٤٨١)، ملف ٧٠/٢٣/٢، ١٤ فيراير ١٩٦٦م
  - ( ۸۲) أحمد حسين: مرجع سبق ذكره، ص ١٢٢٦،
- (٨٣) أحمد فراج: حاستون فيت وأعماله العلمية، المجلة التاريخية المصرية، بمجلد (١٩)، القاهرة ١٩٧٢م، ص ص ٩١، ١٠٧.
  - (٢) المرجع نفسه، ص ٩٢.
  - (٨٤) المرجع نفسه، ص ٩٢.
  - ( ٨٥) عابدين، محفظة (٢٩٦)، ملف ( ٣٠ /١/١، )، الجزء الأول، ٢٤ مايو ١٩٤٢م.
    - (٨٦) عابدين، محفظة (٢٩٦)، ملف (١٣)، ١٩ يناير ١٩٥٢م.
- ( ۸۷) مترل كتخدا السنارى يقع بحارة "منج" بالسيدة زينب أنشأه ابراهيم كتخدا السنارى من برابرة دنقلة وكان بوابا بالمنصورة، أقام بالصعيد واتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه فحمله وكيلا عنه وأثرى وأصبح من أعيان القاهرة وأنشأ مترله هذا عام ١٢٠٩هــ/١٧٩٤م وتنحصر أهمية هذا المترل في أن الحملة الفرنسية أثناء إقامتها بحصر (١٧٩٨-١٠٨١) خصصته لإقامة مصوريها وبعض علمائها أمثال ريجو الرسام المشهور، لانكريه وغيرهما وبه تحت الأبحاث والرسوم القيمة التي نشرت في كتاب "وصف مصر": عابدين، محفظة (٩٤٧)، ملف (١٥٥)، ١٤ مارس ١٩٣٨م.
  - (٨٨) المصدر نفسه.
  - ( ٨٩) المصدر نفسه.
  - (٩٠) عبد للنعم الجميعي: مجمع اللغة العربية، دراسة تحليلية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣م، ص ص ١٦،١٦.
    - ( ٩١) محمود سليمان: مرجع سبق ذكره، ص ٢٧٥.
    - ( ٩٢) عبد المنعم الجميعي: محمع اللغة العربية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩.
      - (٩٣) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٥م، ص ٤٢٠.
      - (۹٤) المصرى، عدد (۱۱٤۱)، ۱۰ يناير ۱۹٤٠، ص ٧.
        - ( ٩٥) عايدين، محفظة (٢٩٩) ، ملف (١٨)، ١٩٤٢م.
      - (٩٦) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٠م، ص ٥٥٨.
    - (٩٧) عابدين، محفظة (٢٩٦)، ملف (٨) الجزء الأول، ٢٤ مايو ١٩٤٢م.
      - (٩٨) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٠م، ص ٥٥٨.
      - ( ٩٩) عابدين، محفظة (١٩٩) جمعيات، ملف (٤)، ١٦ يناير ١٩٤٤م.
    - (١٠٠) المصدر نفسه، محفظة (٢٠٠) جمعيات، ملف (٥)، ص ص ١٩٢٢-١٩٥٢م.
- ( ۱۰۱) ثم إنشاء الجمعية في عهد الخدير عباس حلمي الثاني عام ١٩٠٩م، الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٠٠م ص ٥٥٧.
  - ( ۱۰۲) المصدر نفسه، ص ص ۲۰۵۷ ۵۰۸ .

- (١٠٣) عابدين، محفظة (٢٠٥)، جمعيات، ملف (١٧)، بدون تاريخ.
  - (١٠٤) عبدالرحمن زكي: مرجع سبق ذكره، ص ٣٦٧.
- (١٠٥) عبدالرحمن زكي: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٦٣- ٣٦٦.
  - (۱۰٦) عابدین، محفظة (٥٥٨)، ملف (٦)، ٢٨ يونيو ١٩١٥م.
    - (١٠٧) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٦.
    - (١٠٨) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ٣٩٨.
- (١٠٩) بحلس الوزراء، نظارة الأشغال، محفظة (٢/١)، ملف (١٠)، ٢٩ مارس ١٨٨٢م.
  - ( ۱۱۰) المصدر تقسه، ملف (۲۹)، ۲۲ أبريل ۱۸۸۸م.
  - (۱۱۱) الأهرام، علد (۳۲۱۹)، ۱۱ يناير ۱۸۹۰م ، ص ۳.
  - (۱۱۲) سید علی اِسماعیل: مرجع سبق ذکره، ص ص ۸۶،۸۳ ، ص ص ۲۲۷،۲۲۳.
    - (١١٣) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٣٠.
- (١١٤) كمال الدين حسين: المسرح والتغير الاحتماعي في مصر، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١٩٩٧، ص ٢٦.
  - (١١٥) سيد على إسماعيل: مرجع سبق ذكره، ص ص١٩٣:١٩٣٠ ص ٢١٥.
- (۱۱٦) سامى منير عامر: المسرح المصرى بعد الحرب العالمية الثانية بين الفن والنقد السياسي والاجتماعي الاء ١٩٧٥ ١٩٧٥ م الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م، ص ١١.
- (۱۱۷) الفرانكو آراب: هي مسرحيات قدمت في مصر كانت تؤدى بلغة خليط من العربية والفرنسية تتخلفها مقاطع غنائية ومشاهد راقصة: نجوي عانوس: التمصير في المسرح المصرى من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية ١٩١٤ ١٩٤٥، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٢٣.
  - (١١٨) اعتدال ممتاز: مذكرات رقيبة سينما ٣٠ عاما، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥، ص ٣٠.
- ( ١١٩) الفودفيل: أصل التسمية فرنسى أطلقت على المسرحيات النقدية المختلطة بالأغان: نجوى عانوس: مرجع سبق ذكره، ص ٢٣.
  - ( ۱۲۰) أحمد المغازي: مرجع سيق ذكره، ص ص ٢٠٧، ٢٢٤.
- ( ۱۲۱) أرشيف الاذاعة المصرية، برنامج "سهرة من مكتبة مفيد فوزى" لقاء مع الفنان عبد الوارث عسر،
   إذاعة الشرق الأوسط، ٨ مارس ٢٠٠٧.
  - ( ۱۲۲) نجوی عانوس: مرجع سبق ذکره، ص ۲۳.
  - (۱۲۳) نجوی عانوس: مرجع سیق ذکره، ص ص ۱۷ ــ ۵۳.
    - ( ۱۲٤) المرجع نفسه، ص ص ۱۷-۵۳
    - ( ١٢٥) نجوى عانوس: مرجع سبق ذكره، ص ص ٧٤، ٧٥.
  - (١٢٦) زينب سيد أحمد: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٥٨، ١٥٩.
    - (١٢٧) كمال الدين حسين: مرجع سبق ذكره، ص ٧٤.
    - (۱۲۸) زینب سید أحمد: مرجع سبق ذکره، ص ۱٦٠.

```
( ١٢٩) كمال الدين حسين: مرجع سبق ذكره، ص ٧٤.
```

- ز ١٣٠) الأدب والتمثيل، الجزء الأول، ١١ أبريل ١٦٩٦م، ص ٦.
- ( ١٣١) الجنس اللطيف، عدد (٥) نوفمبر ١٩١٨م ص ص ٨٧، ٨٨.
- (١٣٢) محمد زغلول سلام: المسرح والمجتمع في مائة عام، منشأة للعارف، بالاسكندرية. (د.ت)، ص ١٤٣.
  - (۱۳۳) نجوی عانوس: مرجع سبق ذکره، ص ۱.
  - ( ۱۳٤) عابدين، محفظة(٢٤٥)، ملف (٩)، ٩ يونيو ١٩٢٥م.
  - ( ١٣٥) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٨٤، ٣٨٤.
    - (۱۳۱) روز اليوسف، عدد (۱۰)، ۲۸ ديسمبر ۱۹۲۰، ص ۲.
- ( ۱۳۷) عابدين، محفظة (۳۷۷) ملف (٩) ٤ مارس ١٩٣١، تقرير زكى طليمات سكرتير فني معهد فن التمثيل مرفوع إلى لجنة التعليم العام بوزارة المعارف العمومية ١٩٣١-١٩٣٢م.
  - ( ١٣٨) فتوح نشاطي: حمسون عاما في خلعة للسرح، الجزء الأول الحيثة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣، ص ١٠٢.
    - ( ۱۳۹) فتوح نشاطی: مصدر سبق ذکره، ص ص ۱۱۹،۱۱۰.
      - (١٤٠) المصدر نفسه.
    - ( ۱٤۱) عابدین، محفظة (۱۱۱)، ملف (۱۷)، ۱۲ دیسمبر ۱۹۳۳م.
    - (۱٤٢) المصرى، عدد (٤٠٢)، ١٨ نوفمبر ١٩٣٧ (١٥ رمضان ١٣٥٦)، ص ٣.
      - (١٤٣) الأهرام، علد (٢٣١٣٩)، ٢ مارس ١٩٥٠م، ص ١٨.
- (١٤٤) سناء فتح الله: المسرح المصرى ١٩٠٠/١٨٩٦، سلسلة توثيق المسرح المصرى، المركز القومى للمسرح، وزارة الثقافة ١٩٩٨م، ص ٢٧، سيد على إسماعيل: مرجع سبق ذكره، ص ٢٦٧.
  - ( ۱٤٥) فتوح نشاطي: مصدر سبق ذكره، ص ص١٠٥. ٩.
  - (١٤٦) فتوح نشاطي: يوميات فنان في باريس ١٩٣٨م، الهلال، (٢٤٧) عام ١٩٧١م ، ص ١٨٠.
    - (١٤٧) سناء فتح الله: مرجع سبق ذكره، ص ١٨.
    - ( ۱٤۸) سيد على اسماعيل: مرجع سبق ذكره، ص ٢٦٩.
    - ( ۱٤٩) نجوی عانوس: مرجع سبق ذکره، ص ص ۲، ۳
    - (١٥٠) لطيفة محمد سالم: مصر في الحرب العالمية، مرجع سبق ذكره ص ص ٢٢٧، ٢٢٩.
      - ( ۱۵۱) فتوح نشاطي: خمسون عاما، مصدر سبق ذكره، ص ص ۲۰، ٤٢.
        - ( ۱۰۲) رشدی اسکندر و آخرون: مرجع سبق ذکره، ص ۲۰۰.
          - (١٥٣) أحمد المفازى: مرجع سبق ذكره، ص ١٧٦.
  - (١٥٤) حلال الشرقارى: رسالة فى تاريخ السينما العربية، وزارة الثقافة، للكتبة العربية، القاهرة، ١٩٧٠م ص ١٣٠.
  - ( ١٥٥) عبد للنعم الجميعي: تاريخ السينما المصرية، المحلة التاريخية للصرية، محلد (٤٠)، ١٩٩٧ ١٩٩٨ م، ص ١٠١.
    - (۱۵۲) رشدی اسکندر وآعرون: مرجع سبق ذکره، ص ۲۵۹.
    - ( ١٥٧) عبد المنعم الجميعي: تاريخ السينما: مرجع سبق ذكره، ص ١٠٣.
  - (١٥٨) أحمد الحضرى: تاريخ السينما في مصر من بداية ١٨٩٦م إلى أخر ١٩٣٠م، الطبعة الأولى ١٩٨٩م، ص ٥٠.

```
(١٥٩) المرجع نفسه، ص ٤٨.
```

( ١٦٠) على أبو شادى: وقائع السينما المصرية في مائة عام، المحلس الأعلى للثقافة ١٩٩٧م، ص ٢٣.

( ١٦١) حلال الشرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص ١٥.

(۱۹۲) أحمد الحضرى: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٠٧، ١١٣.

(١٦٣) المرجع نفسه، ص ١٢٨.

(١٦٤) فريدة مرعى: صحافة السينما في مصر، النصف الأول من القرن العشرين، المركز القومى للسينما، وزارة الثقافة ١٩٩٦م، ص ٢٣.

(١٦٥) أحمد الحضرى: مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٢.

(١٦٦) أحمد الحضرى، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٣٢.

(١٦٧) المرجع نفسه، ص ص ٢٠٥، ٢٠٦.

#### (168) www.aibayan.ac

(۱۲۹) علی أبو شادی: مرجع سبق ذکره ص ۳۹.

(۱۷۰) أحمد الحضري: مرجع سبق ذكره، ص ١٥٢.

( ۱۷۱) سينما الشرق،عند (۲)، ١٦ مايو ١٩٤٨م، ص ١.

(۱۷۲) أحمد الحضرى: مرجع سبق ذكره، ص ١٥٢.

(۱۷۳) المرجع نفسه، ص ص ۲۰۱، ۳۰۱.

(۱۷٤) على أبو شادى: مرجع سبق ذكره، ص ۸۷.

(١٧٥) المقطم، عدد (١٣١٠١)، ١٢ مارس ١٦٣٢، ص ٧٠.

( ۱۷۶) علی أبو شادی: مرجع سیق ذکره، ص ۸۷.

( ۱۷۷) محمود على: مذكرات محمد كريم في تاريخ السينما المصرية، أكاديمية الفنون ٢٠٠٦، ص ص

( ۱۷۸)علی أبو شادی، مرجع سبق ذکره، ص ۸۷.

( ۱۷۹) محمود على: مرجع سبق ذكره، ص ۱۸۷.

( ١٨٠) مصطفى الديواني: قصة حياتي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٥، ص ٢٧١.

(۱۸۱) مدكور ثابت: ملفات السينما المصرية ١٩٩٦-١٩٩٦ المقدمات والمحتويات تقدع: وفاء كمال، تعقيب: ماجدة موريس، سلسلة الأعمال الخاصة مكتبة الأسرة، ٢٠٠٤، ص ٢٤٢.

( ۱۸۲) على أبوشادى: مرجع سبق ذكره، ص ٩٣.

(١٨٣) الرسالة، عدد (٢)، ١ فيراير ١٩٣٣، ص ٤٢.

( ١٨٤) حلال الشرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص ٦٦.

( ١٨٥) للرجع نفسه.

(۱۸٦) مدكور ثابت: مرجع سبق ذكره، ص ۲٥٨.

(۱۸۷)الرجع نفسه، ص ۲۹۰.

(۱۸۸)رشدی اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره، ص ۲٤٧.

(189) www.cinematechhaddad.com.

- (۱۹۰)سینی فیلم، عدد (۲۲)، ۱ مارس ۱۹۵۰، ص ۸.
- (۱۹۱) القاهرة، عدد (۳۸۰)، ۲۶ يوليو ۲۰۰۷، ص ۲۰
- (۱۹۲) سينما الشرق، عدد (۱۲)، ۱٦ ديسمبر ۱۹٤۸، ص ٥٠. `
  - (١٩٣) روز اليوسف، عدد (٣٥٩)، ٧ يناير ١٩٣٥، ص ٣٦.
  - ( ۱۹٤) جلال الشرقاوى: مرجع سبق ذكره، ص ص ٨٤،٨٠.
    - ( ١٩٥) على أبو شادى: مرجع سبق ذكره، ص ١١٦.
- (١٩٦) مصلحة الإحصاء والعداد، إحصاء الشركات ١٩٤٩، ١٩٥٠، ص ٧١٠.
  - (١٩٧) سيني فيلم، عدد (٤٣)، أول ديسمبر ١٩٥١، ص ١٢.
    - (١٩٨) المصدر نفسه، عدد (٥٠)، أول يرليو ١٩٥٢، ص ٢.
      - (١٩٩) المصدر نفسه.
    - (۲۰۰) سيني فيلم، عدد (۱۸)، أول سبتمبر ۱۹٤٩، ص ۲.
  - (۲۰۱) روز اليوسف، عدد (۱۳۹۱)، ۱۶ مارس ۱۹۵۵، ص
    - (٢٠٢) الأهرام، عدد (٢٤١٠٥)، ١٢ نوفمبر ١٩٥٢م، ص ١١
      - (۲۰۳) سينما الشرق، عدد (٤)، أول يوليو ١٩٤٨، ص ٢.
        - (۲۰٤) سيني فيلم، علد (۱۹)، ٧ نوفمر ١٩٤٩، ص ٣.
    - (٢٠٥) سينما الشرق، عدد (٦) أول سبتمبر ١٩٤٨م، ص ١.
      - (٢٠٦) سيني فيلم، عدد (١٩)، ٧ نوفمبر ١٩٤٩، ص ٣.
      - (۲۰۷) سيني فيلم، عدد (۱۹)، ٧ نوفمبر ١٩٤٩، ص ٣.
  - (۲۰۸) المصدر نفسه، عدد (۲۳) ۱۱ أبريل ۱۹۵۰م، ص ص ٣، ٢٢.
    - (٢٠٩) المصدر نفسه، عدد (٥٠)، ١ يوليو ١٩٥٢، ص ١٣.
- ( ۲۱۰) كاريل رايس: فن المونتاج السينمالي، ترجمة أحمد الحضرى أحمد كامل مرسى، الدار المصرية للتأليف والنشر ١٩٤٥، ص ٣، سينما الشرق، عدد (٧)، أول أكتوبر ١٩٤٨، ص ٢.
- ( ۲۱۱) قناة التليفزيون العربي والتي تم بث إرسالها في ۲۱ يوليو ۲۰۱۰ بمناسبة مرور خمسون عاما على إنشاء التليفزيون المصرى: www.Alaraby.Tv
  - (۲۱۲) عابدین، محفظة (۲۳۳)، جمعیات، ملف (۱۱)، ۱۸۹۵.
  - (٢١٣) الثقافة، عدد (٣١)، ١١ أغسطس ١٩٣٩م، ص ص ٢٦٠٢٥.

(214) radioForarabs.egypty.com.

(٢١٥) محمد صدقى الجباحتجى: تاريخ الحركة الفنية في مصر إلى عام ١٩٤٥م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٤٨، ص ص ٩٠٨.

(٢١٦) فتحى حافظ الحديدي: الأصول التاريخية لمؤسسات الدولة والمرافق العامة بمدينة القاهرة، دار المعارف

```
٧٠٠٧، ص ٥١.
                         (٢١٧) محمد صدقى الجباخنجي: مرجع سيق ذكره، ص ص ٢١، ١٣؛ كذلك:
 Carolin Williams: Twentieth-century Egyptian Art: The Pioneers 1920-52, (Re-Envisioning
        Egypt 1919-1952), The American University in Cairo, 2005, p. 427.
                                      (۲۱۸) رشدی اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره، ص ٤٤.
                                      (٢١٩) محمد صدقى الجباخنجى: مرجع سبق ذكره، ص ١٤.
                                   ( ٢٢٠) عابدين: محفظة (٢٣٤)، ملف (١١)، ٧٧ مايو ١٩١١م.
                                      ( ٢٢١) محمد صدقي الجباخنجي: مرجع سبق ذكره، ص ١٢.
                              (۲۲۲) رشدی اسکندر وأخرون: مرجع سبق ذکره، ص ص ۲۰،۱۸.
                           . www.mukhtarmuseum.gov.eg المرقع الرسمي لمتحف محمود مختار
                                     ( ۲۲٤) رشدی اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره، ص ۱۸.
                                                              ( ۲۲۵) المرجع نفسه، ص ۳۸.
                    ( ٢٢٦) رشدي اسكندر وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٥،٣٤، ٢٧٤ كذلك:
 Caroline williams: op.cit, p.431.
                                      (٢٢٧) محمد صدقي الجباخنجي: مرجع سبق ذكره، ص ٤٤.
                                                              ( ۲۲۸) المرجع نفسه، ص ۲۰۰.
        ( ۲۲۹) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قليم، محفظة (٣٢٠)، ملف( ٢٠/٧ / ٢٠) ،٤ فبراير ١٩٢٨.
                  ( ۲۳۰) عابدین، محفظة (۲۰۹) جمعیات، ملف (۸)، ٥ مایو ۱۹۳۲، ص ص ۲۲، ۳۲.
                                            ( ۲۳۱) الثقافة، عدد (٥)، ٣١ يناير ١٩٣٩، ص ٣٣.
                                     ( ۲۳۲) الأهرام، عدد (۳۲۱۳۹)، ۲ مارس ۱۹۵۰م، ص ۱۹.
                                     (۲۳۳) رشدی اسکندر واحرون: مرجع سبق ذکره، ص ۳۱.
                                     ( ٢٣٤) الأهرام، عدد (٢٣٤٠١)، ٢٨ نوفمبر ١٩٥٠م ص ٢٠
                                      ( ٢٣٥) محمد صدقى الجباخنجى: مرجع سبق ذكره، ص ٨٦.
                                                       ( ٢٣٦) المرجع نفسه، ص ص ٨٧، ٨٨.
                                     ( ٣٣٧) رشدي اسكندر وأخرون: مرجع سبق ذكره، ص ٨٧.
(238) www.azzaman.com.
                               ( ٢٣٩) الدليل العام القطر المصرى، عام ١٩٣٠، ص ص ١٦٥، ٥٦٢.
                               ( ٢٤٠) محمد صدقى الجاخنجي: مرجع سبق ذكره، ص ص ٦٤، ٨٨.
   ( ۲٤۱) وزارة الحارجية، أرشيف سري قلم، محفظة (٣٢١)، ملف (٢٠/٢٠/١٢ )، ٢٤ يوليو ١٩٣١م.
                                      ( ۲٤٢) محمد صدقى الجباحنجى: مرجع سبق ذكره، ص ٨٨.
```

(۲٤٣) رشدي اسكندر وأخرون: مرجع سبق ذكره، ص ١١٠٠

- ( ٢٤٤) محمد صدقي الجياعنجي: مرجع سيق ذكره، ص ٤٨.
- ( ٢٤٥) رشدي اسكندر وآعرون: مرجع سبق ذكره، ص ١١٣.
- (٢٤٦) رشدی اسکندر وآخرون: مرجع سبق ذکره، ص ص ۱۸،۱۸،۱۹،
  - (٢٤٧) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٥، ص ٥٥٠.
  - (٢٤٨) الموقع الرسمي لمحافظة الاسكندرية: www.alex4 all.com

# الفصل الرابع مجتمع الجالية الفرنسية

# أو لا- الأحوال الشخصية:

عاش الفرنسيون في مصر وقد مارسوا كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية طبقــــا للقوانين الفرنسية خاصة فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق.

# السزواج:

التزم الفرنسيون في مصر بالتشريعات الفرنسية فيما يخص مسألة الزواج حيث لزم توافر ستة شروط لإتمام عقد الزواج:

أولا-أن يكون الزوج قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاما والزوجة خمسة عشر عاما. ثانيا- أن يبدى كل من الزوجين رضاؤه.

> ثالثاً- أن لا يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل رابطته بعد. رابعاً - أن يوافق الوصى على زواج القاصر من الزوجين.

محامساً أن يوافق الوالدن على زواج من كان عمره دون الخامسة والعشرين مــن الزوجين.

سادساً - أن لا تربط الزوجين صلة قرابة أو علاقة مصاهرة تحرم الزواج(١).

وقد وجدت عدة اجراءات تسبق عملية إتمام الزواج أهمها الاشهار حيث يشترط القانون الفرنسي اشهار مشروع الزواج قبل انعقاده في الوقت المحدد لإتمامه سواء عقد في فرنسا أم في الخارج عن طريق عمل اعلان عام يظل قائما فترة من الزمن لا يجوز عقد الزواج قبل انقضائها وذلك من أجل كشف ما قد يكون مــن وحود غش من حانب أحد الزوحين بإخفاء ما قد يمنع الزواج(٢).

هذا بالإضافة إلى وجوب أن يتولى عقد الزواج الموظــف المـــدني المخـــتص ووجوب علنية الزواج<sup>(۲)</sup>.

لم يلتزم كثير من الفرنسيين المقيمين خارج بلادهم بساجراءات السزواج إلا بالإعلان والإشهار السابق على العقد، كما أتم البعض منهم احراءات الزواج طبقا لشكل قوانين البلاد التي يقيمون بما، كذلك حافظ البعض على اتمام عقود الزواج بمعرفة القنصل الفرنسي وبالشكل والطريقة الفرنسية أي بمعرفة موثق الحالسة المدنية (1).

في عام ١٩٤٩م أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصرية منشـــوراً

بشأن زواج الأحانب مفاده: أن يراعى كل أحنبي يتقدم لتوثيق عقد زواج تقلم المستندات التي تتطلبها حالته وهي:

- ۱- شهادة میلاد أو مستخرج رسمی یقوم مقامها بشرط ألا یكون قد مضیی
   علی استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر.
- ۲- شهادة من القنصلية التابع لها أو أى مستند رسمى يثبت حنسية كل مسن
   طالبى الزواج.
- ٣- شهادة من السلطة القنصلية فى بلده أو البلد التى ينتمى إليها أو القنصلية التابع لها كل من الزوجين أو أحدهما تفيد خلوهما من الموانع الشرعية وعدم ارتباطهما بزواج سابق وفى حالة عدم وجود هيئات تقدم شهادة بذلك من كنيسة مصرح لمقدمها الزواج فيها.
- ٤- شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كان أحد طالبي الـــزواج أو كلاهمــــا أرملاً.
- ٥- حكم الطلاق أو البطلان أو الفسخ الصادر من الجهة المختصة إذا كان أحد طالبي الزواج سبق ارتباطه بزواج انتهى بالطلاق أو الفسلخ أو البطلان.
  - ٦- شهادة طبية تفيد أن كلا من طالبي الزواج عال من الأمراض.
- ٧- مستند رسمى يفيد موافقة الأبوين أو أحدهما أو الوصى أو مجلس العائلة أو
   الأقارب أو حسب ما يتطلبه قانون الدولة التي ينتمى إليها السزوج أو
   الزوجة.
- ٨- إذا كان قانون بلد الزوج أو الزوجة يستوجب الاعلان في موطنه الأصلى
   فيجب تقليم شهادة من الجهة المختصة بما يفيد تمام هذا الاعلان.
- إذا رفعت معارضة في طلب الزواج أمام المحكمة المختصة فيستم طلب
   شهادة تفيد رفض المعارضة وأن حكم الرفض أصبح نهائياً أو العكس.
- ١٠ تطلب صورة من النظام المالى الذى اتفق عليه الزوجان قبل السزواج أو شهادة من مكتب التوثيق الذى تم فيه الاتفاق بين الزوجين تفيد نسوع النظام المالى الذى تم اختياره.
- هذا بالإضافة إلى التحريات التي تفيد عدم وجود مانع لأحكام الــزواج مــن ٢١٠

ناحية الأمن العام(٥).

وإذا تطلعنا إلى الحالة المدنية للفرنسيين في مصر نجد أن الرغبة في الاســـتقرار ١٩١٧م كان عدد المتزوجين من الفرنسيين في مصر ٣٤٩٥ أي بنسبة ٣٧٤ في الألف في حين وصلت نسبة المتزوجين من الانجليز إلى ٤٠٠ في الألف، وقد كانت نسبة الفرنسيات المتزوجات في مصر أقل من الانجليزيات وإن كان هناك تقـــارب ففي حين وصل عدد الفرنسيات إلى ٣٤٨٠ أي بنسبة ٣٤٠ في الألف بُلغت نسبة الانجليزيات المتزوجات ٣٨٥ في الألف(٢).

في نفس الوقت كانت أعداد الفرنسيين ذكورا وإناثا من غير المتروجين قـــد فاقت أعداد المتزوجين حيث بلغ عدد الذكور ٤٠٥٥ أما الإناث فوصل عـــدهن إلى ٥٣٩٢ أي بنسبة ٧٢٥ في الألف(٧). وإن انخفضت هذه الأرقام مسع مسرور السنوات، ففي عام ١٩٣٧م وصل عدد غير المتزوجين من الذكور ١١١ فرنسي في حين بلغ عدد الإناث ١٥١١ ومجموعهما ١٦٢٢ وهو عدد أضعف من عدد الفرنسيين المتزوجين والذي بلغ ٣٩٦٨ منهم ١٩٥٥ ذكور و ٢٠١٣ إناث<sup>(٨)</sup>.

ارتبط الغالبية العظمي من الفرنسيين بالزواج من فتيات من بني جلدتهم، ومن المعلوم أن الدين الإسلامي يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، وبـــذلك لم يكـــن توجد رابطة زواج بين مصرية مسلمة وفرنسي ماعدا من يدخل منهم في السدين تزوجوا من مصريات بعد دخولهم الإسلام، ولكن على العكس تماما فقـــد أتـــيح لكثير من المصريين الارتباط والزواج من فرنسيات مسيحيات وكان معظمهم مسن أثرياء ومثقفي مصر.

من أشهر الباشاوات الذين تزوجوا من فرنسيات كان ممدوح ريساض باشسا الذي كان مديرا لأحد أكبر مصانع تكرير السكر في مصر حيث تزوج بفرنسية تدعى مارى كادفاديا عرفت بعد زواجها من هذا الباشا باسم مدام مارى رياض كانت قد تزوجت عدة مرات وكان رياض باشا أخر زيجاتما وذلـــك في أوائـــل الأربعينيات(١١).

كذلك كان للبكوات نصيب في الزواج من الفرنسيات الجميلات وأشهر

هؤلاء الثرى محمد محمود حليل بك رئيس مجلس الشيوخ المصرى ورئيس جمعية مجيى الفنون الجميلة في فترة العشرينيات عاشت معه زوجته طوال أربعين عاما عملا خلالها على اقتناء التحف الثمينة النادرة ومجموعة من اللوحات لأشهر فنائي فرنسا في القرن التاسع عشر امتلأ بها قصرهما على ضفاف النيل وأوصيا أن يؤول القصر إلى الدولة بعد وفاقما بشرط أن يتحول إلى متحف يحمل اسم "متحف محمد محمود حليل وحرمه" وبالفعل تم تفعيل ذلك بعد وفاة الزوجسة الفرنسية عسام محمود حليل وحرمه" وبالفعل تم تفعيل ذلك بعد وفاة الزوجسة الفرنسية عسام

اقترنت كثير من الفرنسيات بموظفى الحكومة المصرية ففى الثلاثينيات تزوج ابراهيم يجيى بك سكرتير قضائى مساعد بالسكة الحديد فرنسية تدعى جانيت مارى اسنتوا Jinette Marie)، حيث كان يتم عقد الزواج وتوثيقه في المحكمة الشرعية (١٤).

كذلك تزوج كثير من طلاب البعثات المصرية فى فرنسا بفتيسات فرنسيات وذلك أثناء تواجدهم بالبعثة وربما كان عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين من أشهر طلاب البعثات المصرية فى فرنسا الذى تعرف على فرنسية حسناء تدعى سوزان بريسو والتى اتخذها زوجة له فى التاسع من أغسطس ١٩١٧م، وتعسد قصة زواجهما من خير الأمثلة التى يجود بما الزمان فهى رحلة مليئة بالكفاح مغلفة بالحب والإخلاص استمرت أكثر من خمسين عاما، وكان عميد الأدب العربى دائما ما يعترف بفضل هذه الزوجة الفرنسية وإليكم بعض ما ذكره عنها:

"لم ييسر لى حب الكتب وقراءتها إلا امرأتي" "امرأتي أهم من كل كتاب. . لا أستثنى إلا القرآن"(١٠).

وقد كثرت هذه الزيجات في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ومن أمثلتها أن حسن توفيق ابن على باشا توفيق مدير حفر السواحل بالإسكندرية تزوج أثناء وجوده في بعثة في فرنسا بالفرنسية هنريت لوريس وكان ذلك في عام ١٩٢٨ (١٦١). وفي سياق زواج المصريين من الفرنسيات كان لابد من معرفة ما إذا كان يوحد إقبال من أقباط مصر على الزواج بالفرنسيات أم لا؟ وبالبحث لم أجد أن هذا الأمر كان شائعاً ربما كان للاختلاف المذهبي وإن لم يكن أمراً مستحيلاً ففي فترة العشرينيات تزوج وديع شاروبيم دكتور في العلوم وهو مصرى مسيحي

أرثوذكسى احدى الفرنسيات تدعى مادلين دعيرا المسيحية الكاثوليكية وربما أنه تعرف عليها أثناء وجوده فى مرسيليا كما توضح وثائق دار المحفوظات المصرية (١٧٠)، وكذلك فإن بعض المصريات الغير مسلمات وخاصة اللاتى يقمن فى فرنسا أقهلن على الاقتران بفرنسيين (١٨).

تحدر الإشارة أنه كان لزاماً على أى مصرى يريد الزواج من أجنبية خارج البلاد أن يأخذ موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، فيقوم بتقديم طلبا للقنصلية المصرية للتصريح له بالزواج وإرفاقه المستندات الدالة على حالة العروس الاحتماعية والخلقية والمالية وهذا ما قام به الدكتور موريس لوقا طبيب وزارة المعارف بأسوان عندما قدم طلبا للقنصلية المصرية بباريس يلتمس فيه التصريح لما بالموافقة على عقد زواجه بالآنسة رينيه مارشال الفرنسية والذى تزوجها أمام عمودية نانسى، وكذلك التصريح له باصطحابها معه عند عودته إلى مصر (١٩).

في أعقاب حرب فلسطين عام ١٩٤٨م وقيام الدولة اليهودية أضافت إدارة الأمن العام في مصر شروطاً جديدة للموافقة على زواج المصرى من أجنبية ففسى عام ١٩٤٩م قام جمال مصطفى الموظف بشركة الطيران الجوية العالمية الأمريكية بالقاهرة (ميناء فاروق الجوى) بتقليم طلب للقنصلية المصرية بمدينة باريس للتصريح له بالزواج من الآنسة حاكلين لوتى الفرنسية والمقيمة في باريس، كمسا قدم مستندات خاصة بحالتها المدنية ومركز عائلتها وموافقة أسرقا على هذا الزواج (٢٠٠)، وقد أرسلت الخارجية المصرية هذا الطلب والمستندات إلى إدارة الأمن العام التي أبدت موافقتها بشرط أن تكون مسيحية وألا تعترض القنصلية على هذا الزواج (٢٠٠).

وعلى أية حال فإن هذا التزاوج المصرى الفرنسى أثمر جيلاً من الشباب الذى انقسمت عاداته وتقاليده وانتماءاته الثقافية بين القيم المصرية والقيم الفرنسية والذى إن أتيح لى أن أسميه "جيل فرانكو آراب" ومن هذا الجيل الفنان المصسرى "جميل راتب" الذى ولد فى فترة العشرينيات لأب مصرى وأم فرنسية (٢٢).

### - الطـــلاق:

إن ديانة أغلب الفرنسيين هي المسيحية على المذهب الكاثوليكي الذي كان لا يتفق مع نظام الطلاق و لم تأخذ فرنسا هذا النظام إلا منذ قانون عام ١٧٩٢م الذي خلع عن الزواج كل صفة دينية واعتبره عقدا مدنيا خالصا فأبيح الطلاق في فرنسا على نطاق واسع، ولكن بعد هزيمة بونابرت في "ووترلو" حدث تراجيع لبعض المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية وتم اختيار الكاثوليكية ديناً رسميا للدولة فصدر قانونا في عام ١٨٢٦م أقر فيه إلغاء نظام الطلاق، ولكن منذ ثورة ١٨٣٠م في فرنسا علت الأصوات التي تنادى بإباحة الطلاق و لم تنجح هذه المحاولات إلا في عام ١٨٨٤م (٢٣٠).

يتضح من هذه النبذة التاريخية عن نظام الطلاق فى فرنسا أن الفرنسيين فى مصر لم يكن لهم حق الطلاق إلا منذ عام ١٨٨٤م ومع ذلك فيان الإحصاءات الرسمية تبين أن الجالية الفرنسية فى مصر لم تفرط فى استخدام هذا الحق ففى عام ١٩١٧م وصل عدد المطلقين من الفرنسيين الذكور ٨٣ أى بنسبة ٩ فى الألف في حين كان عدد الإناث أعلى والتي بلغت ١٢٧ فرنسية أى بنسبة ١٢ فى الألف، و بلقارنة مع أعداد المطلقين الانجليز نجد ان نسبة الطلاق بينهم فى مصر بلغت ٢ فى الألف للذكور، وه فى الألف للإناث (٢٤).

ومع ذلك نجد أنه مع مرور السنوات انخفضت نسب الطلاق بين الفرنسيين في مصر ففي عام ١٩٣٧م وصل عدد الذكور إلى ١٨ مطلق في حين بلغ عدد الإناث ١٩ مطلقة (٢٠٠).

وقد ظهرت فى فرنسا بعض القوانين التى تحدف إلى حماية الأسرة الفرنسية من التفكك ومن هذه القوانين ما صدر فى عام ١٩٤١م من قانون يعدل أحكام الطلاق حيث أن هذه الفترة شهدت كثرة فى حالات الطلاق، فأقر هذا القانون عدم قبول دعاوى الطلاق أمام المحاكم قبل مضى ثلاث سنوات من إبرام السزواج، لكن تم إلغاء هذا القانون فى عام ١٩٤٥ (٢٦).

وإذا ما حاولنا معرفة الأسباب التي تؤدى بالزوجة الفرنسية إلى طلب الطلاق نحد ألها في مجملها تدور حول الأخلاق والسلوك.

يعد الزنا والإدانة فى قضايا حنائية من الأسباب الموجبة والملزمــــة للطـــــلاق فى

القانون الفرنسى، أما الأسباب الاختيارية للطلاق والتى ترجع إلى مدى تقبل الزوجين لكل ما يتعلق بالسلوكيات والطباع ومن أهمها القسوة وسوء المعاملة التى تندرج تحتها كل ما يؤذى هذا الزواج من أقوال وأفعال تتنافى مع أهداف هذا الرباط المقلس (۲۷).

جدير بالذكر أن كثير من الجاليات الأوربية في مصر حرم عليهم استخدام حق الطلاق حيث أن أغلب قوانين بلدائم لم تبح ذلك حتى شمسينيات القرن العشرين ومنها ايطاليا، أسبانيا، ايرلندا(٢٨).

# - الأحوال المالية:

اتخذ كثير من الفرنسيين مصر وطناً لهم فمارسوا كل أشكال الحياة بحا فاستقروا وعملوا وكونوا عائلات لهم وكونوا معها الثروات حتى أن البعض منهم كان تعريفهم أمام الدوائر الرسمية والحكومية ألهم من ذوى الأملاك مشل حسون الفريد الذى جاء فى تعريف بياناته أنه "من ذوى الأملاك" (ولكن مسن أيسن جاءت هذه الأملاك؟

لم يكن للأجانب بصفة عامة حق الملكية في مصر سواء أراض زراعية أو عقارية حتى عام ١٨٤٢م حيث أن الدولة العثمانية لم تكن تسمح بللك، إلا أن محمد سعيد باشا الذي كان معروفا بقربه من الفرنسيين بصفة خاصة فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية في مصر بإصداره اللائحة السعيدية عام ١٨٥٩م مما أغرى الأجانب بشراء الكثير من الأراضي والعقارات في ريف مصر عن طريق تقديم القروض المالية للفلاح المصري (٢٠٠٠). الذي كان بالطبع لا يستطبع تسديد ديونه ومن ثم يتم توقيع الحجز على ممتلكاته صغيرة كانت أم كبيرة.

كذلك فإن الحكومة المصرية في فترة الدراسة قدمت الكثير من التسسهيلات للحالية الفرنسية وخاصة فيما يتعلق بشراء الأراضي وما صاحبها من الإعفاءات على الرسوم المالية التي تؤخذ عند شراء الممتلكات وذلك نتيجة الامتيازات الأجنبية وكان أكثر المستفيدين من هذه الاعفاءات والتسهيلات هم الفرنسيون اليهود (٢١).

أما الطريق الثالث الذي من خلاله أصبح الفرنسيون من ذوى الأملاك في مصر فكان الإنعامات التي كانت تعطى لهم من قبل حكام مصر خاصة أراضي البناء

والتي قدرت بآلاف الأمتار ففي عام ١٨٨٧م منحت أراضي إنعامات في حلسوان لثلاثة من الفرنسيين وكلها أراضي بناء كالتالي:

- -المسيو دولا سكالا أنعم عليه بــ ٥٠٠٠ متر
- -الست مارى فوسبير أنعم عليها بـ ٢٢٠٠٠ متر.
- -الخواجة دانييل كورييل أنعم عليه بـــ ۲۷۰۰ متر<sup>(۳۲)</sup>.

وبصفة عامة، فإن مسألة امتلاك الأجانب عامة والفرنسيين خاصة للمبانى والعقارات قد ضعفت منذ أواخر الأربعينيات ويعد عام ١٩٤٨م عاما فاصلاً حيث انخفض عدد ملاك المبانى والعقارات الأجانب فى مصر وهذا بالنسبة للمبانى المقدرر عليها العوائد يستثنى من ذلك المبانى المعفاة من العوائد والضرائب مشل الأبنيسة التعليمية والأبنية الدينية (٣٣).

لقد ترتب على وجود الفرنسيين في مصر حقوقاً مالية توارثها الأبناء عسن الآباء فكل من يتوفى تقوم الحكومة المصرية بعمل تقرير عن الموقف المالي لعائلته وعسن ثروته التي تركها مثلما حدث عند وفاة المسيو مونييه M.Munier عضو مجلس إدارة الجمعية الجغرافية والذي توفى عام ٥٤٩ م (٢٤).

كان يتم تقسيم تركة المتوفى بحسب الشريعة التى يتبعها فكان يستم إعطاء الزوجة الفرنسية نصف متروكات زوجها المتوفى، أما النصف الآخر فكان يستم تقسيمه أقساماً متساوية بين الأولاد دون النظر إلى النوع أو السن مثلما حدث مع الست فلافى ديه أرملة حارى تورى رئيس البيطرية بترسانة الحوض المرصود الذى توفى عام ١٨٨٤م (٥٣٠). وكذلك كان يتم هذا الأمر فى مسألة المعاشات، وإن كان البند السابع من لائحة المعاشات لسنة ١٨٧١ قد أعطى الزوجة الفرنسية نصسف المعاش ولكنه قضى بترتيب المعاش للورثة الشرعيين الذكور الذين لم يبلغوا مسن العمر شمسة عشر عاما، والإناث اللائى لم يتزوجن حتى زواجهن (٢٦٠).

وقد تغيرت قوانين المعاشات أكثر من مرة خلال النصف الأول مسن القسرن العشرين فإن قانون المعاشات الملكية الصادر في ١٥ أبريل عسام ١٩٠٩ والمعسدل بالقانون الصادر في ١٩ يونيو عام ١٩١٠م قضى بأن المعاش الذي يكون مرتبسا للأرامل وبنات وموظفي ومستخدمي الحكومة المصرية الأجانب عند وفاقم وهسم في الحدمة أو في المعاش فإنه يتم قطعه متى تزوجن ولا يعاد صرفه إليهم لو طلقن أو

ترملن بعد الزواج وذلك عملا بالمادتين (٢٨ و ٢٩) من القانون المذكور (٢٧). كذلك فإن نصيب الأرملة من معاش زوجها المتوفى تم تغييره على حسب قاوانين المعاشات المعدلة حتى وصلت إلى ثلث المعاش مثلما حدث مع أرملة المسيو بسيير سوربيه المتوفى عام ١٩٥٢م (٢٨).

كان لابد لأرملة المتوفى أن تقدم طلباً لصرف المعاش ومعه العديد من المستندات وأهمها شهادة زواجهما أو صورة زواج مستخرجة من القنصلية الفرنسية إن لم يكن الزواج قد تم فى مصر بالإضافة إلى إشهاد شرعى من أحد مسحلى العقود بفرنسا وذلك مثلما حدث مع أرملة المسيو رينيه شوفان رئيس قلم المحكمة المختلطة المتوفى عام ١٩٣٢م (٢٩٥). وكذلك الست كلير ماريا بوفيه أرملة المسيو ليودفيك شوازى المتوفى عام ١٩٥١م (١٩٥٠).

جدير بالذكر أن أصحاب المعاشات من الأجانب فى فترة سابقة على الدراسة كان لا يسمح لهم بالسفر للخارج بدون تصريح من الداخلية مثال ذلك أن قنصلية فرنسا فى مصر كتبت للخارجية مذكرة مفادها " أن الست حوليت كوجين ووالدقما من أرباب المعاشات تلتمس الترخيص لها ولوالدقما باجازة لمدة سنة أخرى لاستمرارها فى المعالجة" فوافقت الداخلية على الالتماس وذلك فى ٢٨ أبريل ١٨٧٨م، حيث أن القوانين المصرية فى ذلك الوقت كان لاتجيز للأشخاص المرتب لهم معاش من قبل الحكومة السفر خسارج فى ذلك الوقت كان لاتجيز للأشخاص المرتب لهم معاش من قبل الحكومة المعاش (١٤٠٠).

ولكن هذه القوانين تغيرت فى النصف الأول من القرن العشرين حيث أصبح لكل فرنسى أو فرنسية الحق فى أخذ حقه فى المعاش المرتب له سواء داخل مصر أو خارجها وقد فضل البعض العودة إلى فرنسا بعد انتهاء دوره الوظيفى وإحالته إلى المعاش مثل المسيو ارتور كاورو الذى كان أمينا لقلم الرهون بمحكمة الإسكندرية والذى أحيل إلى المعاش بعد بلوغه السن القانونية (ستون عاما) فى عام ١٩٣٢ محيث تقدم بطلب معاش له على أن يصرف على بنك الكريدى ليونيه بباريس كما التمس فيه الصرف بالفرنك الذهب النص فيه الصرف بالفرنك الذهب المعاش.

ولكن هناك من الفرنسيين من فضل البقاء فى مصر بل وقدموا طلبات لصرف معاشاتهم على خزينة البنك الأهلى مثل المسيو رينيه موران الذى أحيل إلى المعساش عام ١٩٥١م وقد تجاوز وزير المالية المصرى عن تأخر هذا الفرنسى فى تقديم طلب

المعاش والذى قدمه فى عام ١٩٥٣م (٤٢). وهذا يعنى أن الفرنسيين اختاروا البنسوك المصرية، ليس ذلك فحسب بل الهم طلبوا صرف معاشاهم بالعملة المصرية مشل المسيو حاستون توميش Gaston Tomich الذى كان موظفا فى إدارة خدمة الدين المصرى منذ عام ١٩٠١م حتى عام ١٩٤٢م حيث كان عمره ثمانية عشر عامسا فى بداية عمله إلى أن تم الستين عاما فتمت إحالته إلى المعاش بناء على طلبه وقد طلب صرف معاشه بالعملة المصرية على البنك الأهلى المصرى حيث فضل البقاء فى مصر وسكن منطقة الزمالك بشارع ويلكس (٤٤).

ولكن هناك من فضل صرف معاشه على البنوك الفرنسية فى مصر مثل المسيو امانويل دنى Emanuel Degni الذى كان رئيساً للمستخدمين بصندوق الدين حتى عام ١٩٣٦م وطلب صرف معاشه على بنك الكريدى ليونيه بالقاهرة حيث كان يسكن بشارع رشدى باشا بحى مصر الجديدة (٥٠).

كان كثير من الفرنسيين لا يفضلون الإحالة إلى المعاش مثل المسيو بيير حافينيه المهندس الميكانيكى المستخدم بنظارة الأشغال والذى التمس مد حدمته سست سنوات حتى تصل ثلاثين عاما، إلا أن الالتماس رفض فالتمس تسوية معاشه في أسرع وقت ممكن "بدون طوله" حيث أنه مجرد من الاكتساب وللقيام بمصاريف عائلته (٢٤).

جدير بالذكر أن كثير من الفرنسيات اللائى رجعن الى فرنسا كن يتقدمن بالتماسات إلى إدارة المعاشات بوزارة المالية للحصول على معاشات وإعانات مالية استثنائية ففى عام ١٩٣١م تلقت المفوضية الملكية المصرية بباريس طلبا من مدام لويزا Louise أرملة Chariest Adrian الذى كان يشغل وظيفة مدير فى وزارة الخارجية المصرية من عام ١٩٧٧ – ١٩٥٠ والتى أشارت فى طلبها إلى أن زوجها أخذ معاشه عقب إحالته إلى المعاش وألها تزوجت منه عام ١٩٠٨ وعلى ذلك فليس لها حقاً شخصياً فى أى معاش ولكنها تلتمس منحها إعانة مالية لما وصلت إليها حالتها الشخصية ونظرا لضعف مواردها "تقديرا لنشاط وإخلاص زوجها أثناء تلك المدة الطويلة التى قضاها فى خدمة الحكومة المصرية"، فما كان من وزارة المالية إلا ان طالبت السيدة المذكورة إرسال شهادة إدارية ببيان حالة زوجها المتوفى هل توفى فقيراً أم لا وهل وارثوه فقراء أم لا وهل ترك أملاك أو

أطيان فما نوعه ومقداره والمبلغ الذى يساوى ربعه السنوى"، وبناء على هذه الشهادة والبيانات رفضت وزارة المالية المصرية إجابة طلب السيدة المذكورة (٤٧٠).

وفى عام ١٩٣٢م ورد للسفارة الملكية المصرية بباريس خطاب من الآنسة سيلفى لومباردو ابنة حياكيتو لومباردو الذى كان باش معاون كورنتينات بور سعيد، تطلب تنازل الحكومة المصرية لها عن معاش والدقما وأختها اللتين توفيتا وقد رفض مراقب المعاشات بوزارة المالية الطلب وكان رده "الوزارة تأسف لعدم إمكافها إجابة هذا الطلب فالرجا التنبيه بابلاغها ذلك"(١٤٨).

وقد تنوعت حالات قطع المعاش طبقا لقانون المعاش الذي يتم التعامل به مثل قانون محمد سعيد باشا الذي فيه يتم قطع معاش الابنة ووالسدة اإذا ما تم زواج الابنة ففي عام ١٩٣٠م أرسل المسيو ن. أورستي خطابا لوزارة الخارجية يخبرها أنه عقد على موكلته الآنسة تيودورا ابنة كاستيلي باشا والتي كانست من أرباب المعاشات بدون أن يوضح تاريخ الزواج، فما كان من حافظ عفيفي باشا وزير الخارجية إلا أن طلب من وزير مصر المفوض بباريس مستخرج رسمي لهذا الزواج وفي ١٩ مارس ١٩٣٠م ورد إلى وزارة الخارجية مستخرج رسمي صادر بتاريخ ٢ يونيو ١٩٢٥ بزواج الآنسة المذكورة، وقد قررت وزارة المالية المصرية رد المعاش الذي صرف إلى أرملة وابنة كاستيلي باشا بدون وجه حق عن المدة من ٣ إلى ٣٠ يونيو ١٩٢٥م وقدره ١٩٢٤، ٣٠ جنيها، ولكن السيدتان أبدتا عدم مقدرةما علسي رد المبلغ المطلوب عن طريق المفوضية الفرنسية بمصر، لذلك وافقت وزارة الماليسة على التنازل عن المطالبة به وذلك في ١٧ فبراير ١٩٣١م (١٩٤٠).

تحدر الإشارة أن الحكومة المصرية حفظت للمرأة الفرنسية التي عملت بالمصالح والدوائر الحكومية حقوقها المالية كاملة في نظام المعاش حيث أن قانون المعاشات الملكية الصادر عام ١٩١٠م أتاح بترتيب معاش لكل سيدة أو آنسة عن مدة خدمتها في الحكومة المصرية لا يقطع عنها بزواجها وذلك أسوة بالمعاش المرتسب للرحال عن مدد خدماتهم بالحكومة المصرية (٥٠٠).

ولكن ما هو مصير الفرنسيات اللائى لم يدخلن فى نظام المعاشات سواء بسبب عدم التحاقهن بالعمل فى الحكومة المصرية أم لم يكن لهن أزواج يعملون بالحكومة ومن ثم لم يرتب لهن شئ من المعاشات؟

لجأت كثير من الفرنسيات إلى طلب الاحسانات والإعانات وحاصة في فترد الحروب والتي شهدت مصر خلالها ركودا اقتصاديا كبيرا حيث وضعت كل موارد البلاد لخدمة تلك الحروب وعلى سبيل المثال فقد وردت إلى الديوان العالى السلطاني أثناء الحرب العالمية الأولى حاصة في عام ١٩١٥م كثير من الالتماسات والعرائض المقدمة إلى السلطان حسين كامل من قبل بعض الفرنسيات اللائي وقعن في محنة الفقر والعوز والأمثلة على ذلك كثيرة منها العريضة الدي أرسلت إلى السلطان حسين كامل من قبل سيدة فرنسية تدعى أليس عوف أرملة حسين بك عوف بحل محمد باشا عوف تعلمه بأنها تعطى دروسا فرنسية لتربية البنات وقد علمت أن السلطان قد أخذ بنتين من مدرسة الأوقاف للأيتام وأنها ترجسوه أن يسمح لها أن تدرس للبنتين اللغة الفرنسية وتطلب منه الاستعلام عنها من قنصل فرنسا والقسيسة فنسنت من قسيسات سانت فنسنت (١٥).

كذلك لجأت بعض السيدات الفرنسيات إلى إرسال تظلمات إلى السلطان حسين كامل بسبب ضياع حقوقهن المالية وكانت أبرز هذه الأمثلة الشكوى التي قدمتها مارى روسو Marie Reossou والتي كانت تعمل في مجال (الخياطة) بمصرمدة عشرين عاما ولكنها اضطرت إلى تصفية ورشة عملها ومحلها في عام ١٩١٤م بعد أن وظفتها البرنسيسة فتحية هانم بصفة "خياطة في سراياها" وأخذها معها إلى الاستانة إلا ألها أمرةا بعد شهرين بمغادرة الآستانة والعودة إلى مصر وقد طلبت مارى في ليلة سفرها إلى مصر من سيدة تدعى مدام دبرديد كانت ملحقة بخدمة البرنسيسة بأن تسدد لها مستحقاقها المالية عن مدة خدمتها سواء في مصر أو في الاستانة فأحابتها أنه بعودةا لمصر سيسدد لها حسابها الانجليز وأرادت التظلم للبرنسيسة إلا أن الحاشية منعتها وعادت إلى مصر وظلت مدة شمسة أشهر تنتظر عودة الأميرة دون فائدة مما اضطرها إلى اللحوء إلى سلطان مصر لإعطائها حقها(٢٥).

وقد استمرت تبعات الحرب العالمية الأولى إلى عهد السلطان فؤاد ففى عام المهمات السيدة أولمب رومير Olymp v. Rohmer أرملة مسيو رومير تنصل فرنسا بالسويس سابقا – التماسا إلى الديوان السلطاني تذكر فيه ألها كانت تعيش وتعتمد في كسب قوتها على ولديها فرونيو وشارل اللذين كانا يعملان

بالصحف الفرنسية في مصر حتى نشبت الحرب العالمية الأولى فذهبا للانضمام إلى الجيش الفرنسي فحرمت من كسبهما وقد عينت لها القنصلية الفرنسية بمصر مساعدة شهرية قدرها اثنين فرنك يوميا والتي لم تكفها مما اضطرها إلى بيع مقتنياها ومنقولاها حتى أصبح مترلها التي تسكنه بشارع بين الحارات بالأزبكية خاليا من الأثاث كما أثقلت بالديون لذلك طلبت رعاية سلطان مصر لها (٢٥).

جدير بالذكر أن أعداد الأرامل من الفرنسيات في مصر كان يفسوق أعسداد الفرنسيين من الرجال الذين وصل عددهم في عسام ١٩١٧م إلى ٢٥٧٫أرمسل أى بنسبة ٢٨ في الألف، في حين بلغ عدد الفرنسيات ١٢٣٤ أرملة بنسبة ١٢١ في الألف (٤٠٠). وقد ظل هذا التفاوت مع مرور السنوات وإن انخفضت الأعداد بصفة عامة حيث وصل عدد الفرنسيين إلى ٩٥ أرمل في عام ١٩٣٧م، في حين بلغ عدد الفرنسيات ٦٣٨ أرملة (٥٠٠).

حرص أثرياء الفرنسيين في مصر على تنمية ثرواتهم وأموالهم وذلك بايداعها في البنوك الفرنسية في مصر في ذلك الوقت والتي انحصرت في ستة بنوك هي:

- ١- بنك الخصم الأهلى الباريسي الذي تأسس عام ١٨٦٩م.
  - ٢- بنك الكريدي ليونيه الذي تأسس عام ١٨٧٤م.
- ۳- البنك التحارى المصرى الذى تأسس عام ١٩٠٥م وكان يعرف باسم
   "بنك التسليف الفرنسى" إلى أن تغير فى عام ١٩٢٠ ليحل محله البنك
   التحارى المصرى فى شكل شركة مساهمة مصرية.
  - ٤- بنك الكنتوار المالي والتجاري المصرى الذي تأسس عام ٥،٩،٥.
    - ٥- البنك الفرنسي الذي تأسس عام ١٩٠٧م
- ٦- البنك الشرقى والذى يعد من أواخر البنوك الفرنسية التى تأسست
   .عصر فى فترة الدراسة حيث تم تأسيسه فى عــــام ١٩٥١م بــــأموال
   فرنسية كأحد فروع البنك الوطنى للتحارة والصناعة فى فرنسا.

وخلال النصف الأول من القرن العشرين تعرض بنكان فرنسيان لمشكلات مالية مما اضطرهما إلى تصفية النشاط ووقف العمل بمصر وهما بنك الكنتوار في عام ١٩٢٥م، والبنك الفرنسي في عام ١٩٢٩م (٢٥٠).

لم يحبذ الفرنسيون التعامل مع البنوك الأحرى الموجودة في مصر سواء المصرية

منها أم الأجنبية وإن قام البعض بإيداع أموالهم فى صناديق توفير مصلحة البريسد المصرية وإن جاءوا فى المرتبة الأخيرة من بين العملاء الأجانب المتعاملين مع صناديق توفير البريد المصرى حيث جاء الانجليز فى المرتبة الأولى يليهم اليونانيين فالايطاليين وفى المرتبة الرابعة يأتى الفرنسيون وإليكم احصاء عدد الفرنسيين المودعين لأموالهم فى صندوق توفير البريد المصرى فى بعض السنوات:

| عدد المودعين | السنة | عدد المودعين | السنة |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 301          | 1977  | ۱۸۱          | 1917  |
| 128          | 1975  | 179          | 1914  |
| 897          | 1972  | 178          | 1919  |
| 1.1          | 1970  | ١٦٨          | 197.  |
| (°Y)         |       | 197          | 1971  |

عدد المودعين الفرنسيين في صندوق توفير مصلحة البريد المصرى

يتضح من الجدول السابق ضعف أعداد المودعين الفرنسيين وذلك بالنسسبة لأعداد الجالية الفرنسية في مصر في تلك السنوات.

جدير بالذكر أن القنصلية الفرنسية العامة فى مصر كانت تضمع أموالهما فى صناديق "البوستة" المصرية فى فترة الثلاثينيات (٥٨).

يتضح مما سبق كيف كانت تدار الأحوال المالية للحالية الفرنسية في مصر سواء فيما يخص ثرواهم وكذلك فيما يخص معاشات الموظفين الفرنسيين لسدى الحكومة المصرية وأحقية كل فرنسي وفرنسية في تلك المعاشات بالإضافة إلى تنوع قوانين المعاشات طوال فترة الدراسة والتي فرضت على مستحقى المعاشات نظما اختلفت باختلاف القوانين، كذلك رأينا كيف كان حال النساء الفرنسيات اللائي لم يكن لهن معاشات من الحكومة وما تعرضن له من فقسر اضطرهم إلى طلسب الاعانات من حكام مصر خاصة وان القنصلية الفرنسية لم توف احتياجات بعسض رعاياها، كذلك يتضع لنا لجوء كثير من الفرنسيين الى التعامل مع البنوك الفرنسية في مصر وتفضيلهم اياها في معاملاهم المالية، بالإضافة إلى ضعف أعداد المتعاملين

منهم مع صناديق التوفير المصرية.

ان هذا الخليط المتباين في شئون الجالية الفرنسية الماليـــة يعكـــس المســـتوى الاجتماعي الذي كان يعيشه أفراد هذه الجالية في مصر فنرى صاحب الثروة والمال ونرى الموظف ذو المعاش ونرى المرأة التي قد تتحمل مسئولية بيتها وأولادهــــا ولا يوجد لها مال أو معاش تحيا به.

### القضايا والشكاوي:

كانت المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة قبل الغاؤها هي المختصة بمسائل الأحوال الشخصية للأحانب في مصر وكان تطبيق القوانين الأجنبية في الأحسوال الشخصية من اختصاصها دون المحاكم المدنية واستمر الأمر كذلك إلى أن تم الغاء المحاكم المختلطة في أكتوبر من عام ١٩٤٩م وأصبحت المحاكم المصرية هي المنوطة بنظر قضايا الأجانب المقيمين بمصر المتعلقة بأحوالهم الشخصية (٥٩).

كثيرا ما رفعت دعاوى أمام القضاء المحتلط ويكون طرق القضية أحدهما فرنسى والآخر مصرى كما حدث في عام ١٩٣٤م عندما رفعت سيدة فرنسية قضية على ورثة الأمير كمال الدين حسين وكان محاميها المسيو ملران أحد رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين وقد صدر حكم المحكمة المختلطة برفض الدعوى وبطلان التعهد الكتابي الذى كتبه الأمير في حياته أنه ويبدو أن هذه السيدة لم تتراجع عن المضى قدما في ملاحقة ورثة الأمير المذكور، ففي عام ١٩٤٠م كلفت القنصلية المصرية بباريس المحامى الفحرى للمفوضية المسيو اولانيه لوضع مذكرتين قانونيتين عن مسألة المكاتبات المتبادلة "بين الأمير كمال الدين حسين وخليلت الفرنسية والثانية عن المعاش الحاص الممنوح من الأمير المذكور "لابن خليلته مسدام مونتانيه (١٩٤٠).

كثيرا ما كانت تنتهى بعض القضايا بالصلح مثلما حدث عام ١٩٣٥م عندما رفعت الممثلة الفرنسية بيريت ماد دعوى قضائية أمام المحكمة المحتلطة تطالب برد قرض مالى اقترضه منها أحد المصريين وقد تناولت بمحلسة روز اليوسسف القضيية بأسلوب تحكمى صارخ ونشر الخبر كالآتى: "تم صباح يوم الاثنين الماضيى أمسام القاضى دوفيه بالمحكمة المحتلطة الصلح بين الوجيه محمد شعراوى وبسين الممثلسة

الفرنسية الحسناء بيريت ماد التي كانت قد رفعت ضده قضية تطالب بكذا ألف حنيه قالت أنه اقترضها منها في ساعة زنقة ربنا ما يوريك . . . وقد تم الصلح على أن تعترف الباريسية الحسناء أن هذه المبالغ نظير ما بينها وبين محمد مسن صالح الأعمال والعلاقات البريئة واعترفت حضرتما بذلك فعلا، وفي نظير هذا استلمت شيكا عملغ ، ، ، ٣ جنيه مسكين محمد . . اتمرمط شرعى وأهلى ومختلط الامار).

كذلك أثبتت الوثائق الخاصة بأقسام البوليس المصرى قيام بعض الفرنسيين فى مصر بتحرير محاضر سرقات متنوعة وسوف أترك للقارئ تصنيفها ففى عام ١٩٢٢ م حرر طبيب فرنسى يدعي م. ك. فوركارت محضرا بسرقة كلب والبلاغ ضد مجهول وقد حول المحضر لنيابة الموسكى وكلف البوليس بالبحث (١٢٠)، كمساحرر المسيو روجيه بيو محضرا ضد خادمه المصرى البالغ من العمر ثمانية عشر عاما يتهمه بسرقة شوكة فضة وذلك فى عام ١٩٢٤م (١٤٠).

أما السيدات الفرنسيات فقد تنوعت شكاواهن ومنها السرقات مشل مدام كارمن أودى بير والتي كانت في الخمسين من عمرها و قامت بتحرير محضر ضد مجهول والتهمه "سرقة مشاية بساط" وكان ذلك عام ١٩٢٠م(١٥٠). كما حررت مدام شيفونت بومير (٢٥ سنة) محضرا في قسم عابدين عام ١٩٢٢ اتحمت خدادم يدعى رجب حسانين (١٨ سنة) بسرقة "علبة تواليت (١٩٢٠).

ولكن السرقات لم تكن كلها من هذا النوع حيث تعرضت السيدات الفرنسيات لسرقة أموالهن، ومن هؤلاء مدام اميلى رولو (٤٥ سنة) والتي أبلغت عن سرقة نقود منها من قبل سفرجى يدعى السيد محمد (٢٠ سنة) وذلك عام ١٩٢٣م (١٢٠). وفي نفس الشهر حررت مدام فيف حروجو محضرا بسرقة مال قدره حنيهان (٦٨).

كما كانت الفرنسيات اللائي يعملن في مهنة الدعارة كثيرا ما كن يتعرضن للإيذاء مثلما حدث في عام ١٩٢٤م حيث قامت كل من مارى روان (٣٠ سنة) ولوليس كوستان(٢٠ سنة) بتحرير محضر في قسم عابدين حيث تعرضتا للسرقة والتهديد من قبل اثنين من المصريين (١٩٠).

# الفرنسيون والجريمة:

عاش الفرنسيون في مصر يتمتعون بنوع من الحصانة السي استمدوها مسن الامتيازات الأجنبية، تلك الامتيازات التي كانت تجدد مع عقد أية معاهدات دولية، فمنذ معاهدة الامتيازات الأجنبية التي أبرمها السلطان العثماني سليمان القانوني مع ملك فرنسا فرانسيس الأول عام ١٥٣٢م، والتي منحت حقوقاً للرعايا الفرنسيين أثناء تواجدهم واقامتهم في الأراضي التابعة للدولة العثمانية ومن بينها مصر، منسذ ذلك الوقت تسابقت الدول الأجنبية الأخرى على ابرام مثل هذه المعاهدات، فكانت فرنسا لها السبق في فتح هذا الباب أمام دول أوروب، وتجددت هذه الامتيازات مرة ثانية في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى أثناء ابرام معاهدتي الصلح في فرساى وسان جرمان عام ١٩١٩م، وفيما يخص المساءلات القانونيسة للأجانب فقد حصل هؤلاء على الحصانة ضد تفتيش المنازل أو القاء القبض عليهم من قبل رجال البوليس، بالإضافة إلى عدم اختصاص المحاكم الوطنية في نظر قضايا الأجانب. (٢٠٠).

لقد استغل بعض الفرنسيين في مصر هذه الامتيازات أسوأ استغلال واستفادوا هما للإفلات من المحاسبة والعقاب مما شجع البعض منهم على ارتكاب أنواع مختلفة من الجرائم سواء التي تندرج تحت مسمى "جنحة" أم "جنايسة" فعساثوا في الأرض مفسدين وقد أوضحت لنا وثائق ديوان الداخلية الجرائم التي ارتكبها بعض أفسراد الجالية الفرنسية في مصر كما وكيفاً خاصة في العشرينيات في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى.

لم تكن جرائم القتل من الجرائم التي ارتكبها الفرنسيين كثيرا في مصر وإن حدثت فإن الجانى يفلت من العقوبة وذلك بفضل القنصلية الفرنسية التي اختصت بنظر قضايا رعاياها سواء في الجنايات أم الجنح فقد روع المجتمع المصرى في عام ١٩٢٣م عندما قتل أحد بكوات مصر ويدعى على فهمى بك على يد زوجته الفرنسية مارجريت بعد مرور بضعة أشهر على زواجهما والذى أثث لها قصراً بناه على ضفاف النيل في منطقة الزمالك (مجمع الفنون حاليا)، كذلك ابتاع لها مجوهرات من باريس بلغت قيمتها ٢٠٠ ألف فرنك (٢٠٠).

تكشف لنا وثائق ديوان الداخلية عن اقتراف عدد من الفرنسيين لأنواع مــن ٢٢٩ جرائم العنف التي شهدها المجتمع المصرى وكان على رأسها جرائم التعدى بالضرب والتي اقترفها الفرنسيون بصورة متكررة حيث احتلوا المرتبة الأولى بين المجاليات الأجنبية الأخرى والأمثلة على ذلك كثيرة منها أنه في عام ١٩٢١م تم تحرير محضر تعدى بالضرب ضد اسكندر كودزى "مفتش ترام بالحكومة " وكان المجنى عليه سائق سيارة مصرى يدعى محمد منصور وقد تم تسليمه للقنصلية الفرنسية (٢١٠). كما قام مصطفى بك شكرى بتحرير محضر في قسم الوايلي ضد سوسيل نارسيس مهندس بشركة مصر الجديدة والتهمة صنفت "تعدى بالإيذاء الخفيف بالمادة ٣٤٧ "إلا أنه لم تتخذ ضده أية اجراءات و لم يتم تسليمه للقنصلية الفرنسية (٢١٠)، كذلك لم تتخذ أية اجراءات ضد هنرى فرنسيس مدير "بنك فرنسيس" والذي تعدى بالضرب على خفير عنده وإنما اكتفى فقط بتحرير المحضر فرنسيس " والذي تعدى بالضرب على خفير عنده وإنما اكتفى فقط بتحرير المحضر في المحافظة وتم احطار النيابة (٢٠٠). وربما كان ذلك لمكانة هذين الفرنسيين في المحتمع.

وقد وصل تطاول بعض الفرنسيين إلى التعدى واستعمال القوة ضد رحال الأمن المصرى مثلما حدث عام ١٩٢٣م عندما تعدى ليتو كوهين على عسكرى وبنباشى (٢٥٠) مصريين وحرر محضر ضده وتم تسليمه إلى القنصلية الفرنسية (٢٦٠). كذلك قام بول فوشيه موسيقى بلوكاندة الناسيونال بالتعدى بالضرب على اثنين من الأومباشية (٢٧٠). بقسم عابدين و "سواق اتومبيل" مصرى و شارك بالتعدى فرنسى آخر يدعى مالا لابلاتشار وتم تسليم المتهمين للقنصلية الفرنسية (٢٨٠).

لم يسلم رعايا الدول الأوروبية فى مصر من اعتداء بعض الفرنسيين ففى عام ١٩٢٤ تم القبض على بسكال اوروزبى تاحر النبيذ وبترو مورينا الذى يعمل "سواق عمومى"، حيث الهمهما نجار ايطالى بالتعدى عليه بالضرب وتم تسليمهما للقنصلية الفرنسية (٢٩) كما هو متبع.

كان لنساء الجالية الفرنسية نصيب فى ارتكاب حرائم التعدى بالضرب ففى عام ١٩٢١م الهمت مدلين مريبت (٢٨ سنة)، بضرب المدعو بول ميمكو بولو و٧٥ سنة) الذى كان يشغل منصب وكيل وزارة الأشغال فقد وجهت التهمة اليها دون أن تتخذ ضدها أية احراءات (٨٠٠).

كذلك حرر محضر ضد "مدام جان سيمون الخادمـــة بمــراحيض الأزبكيــة"

والتهمة التعدى بالضرب على نقاش مصرى يدعى محمد حسن سليمان وتم تحويل المحافظ (۱۸)، كما الهمت سيدتان فرنسيتان هما روجينا وفورتين بتوجيه سب على لرجل مصرى من ذوى الأملاك وأخلى سبيليهما بالضمان في عمام ۱۹۲۳م (۱۸۲).

كثيراً ما كان يضحر المحنى عليهم من عدم التزام القنصلية الفرنسية بمحاكمة مرتكيى الجراثم من الفرنسيين ففى عام ١٩٣١م، قام مقاول مصرى يدعى محمد على أحمد بإرسال شكوى إلى وزير الخارجية المصرى تتعلق بأحد المقساولين الفرنسيين بالسويس ويدعى لويس بلتيه حيث أن الأخير قدم بلاغا ضد الشساكى لنيابة السويس يتهمه ببيع أنقاض مترل قديم، وقد حولت نيابة السويس البلاغ إلى الاسماعيلية مقر اقامة المقاول المصرى، وبالتحقيق تبين كذب البلاغ وقسد أخطر المقاول المصرى وكيل قنصلية فرنسا بالسويس وطلب اجراء تحقيق ومحاكمة المقاول الفرنسى لتعمده سوء سمعته والإضرار به وأرسل صورة رسمية من محضر التحقيق وسلمه للقنصلية، ولكنه شعر بوجود تباطؤ أو تواطؤ فطلب من وزير الخارجية صدور الأمر لمن يلزم للاهتمام بمذا الموضوع المسيء لسمعته (١٨٠٠).

اشترك بعض الفرنسيين في جرائم السرقات ومن ذلك أنسه في عسام ١٩٥٦م سرقت مجوهرات قيمتها ٢٥٠٠٠ حنيه من محل الجسواهرجي يوسسف بساروخ بالقاهرة والذي الهم فيه وكيله الفرنسي بنوا بأنه انتهز فرصة سفر المسدعي إلى الخارج وارتكب الحادث ثم باع أثاث مترله بمصر الجديدة وهرب مع شقيقه إلى مارسيليا تاركا زوجته وأولاده وذلك بالرغم من عمله مع هذا الجواهرجي لمسدة اثني عشر عاما(١٤٠).

كذلك شارك بعض الفرنسيين في جرائم تزييف العملة فقد قام مصرى يدعى توفيق رفعت بتحرير محضر ضد فرنسى يدعى كرستيان بيسار بتهمة "استعماله ورقة بنك نوت مزورة" وتم تسليمه للقنصلية الفرنسية (٥٠٠) و لم يكن الفرنسيين بعيدين عن جرائم إفساد الأخلاق حيث حررت العديد من المحاضر ومن أمثلة ذلك أنه فى عام ٢٩٢٢م حررت الحكومة المصرية محضر لتاجر خردوات فرنسى يدعى فيتا دليوجو (٥٢ سنة) والتهمة "عرض صور مخلة بالآداب للبيع"، وكان تصدرف النيابة هو حفظ المحضر إدارياً وتسليم المتهم للقنصلية الفرنسية (٢٥).

وفى عام ١٩٢٣م حرر محضر بقسم عابدين ضد فرنسى من ذوى الأمسلاك يدعى البير كيرى (٣٧ سنة) حيث أن التهمة كانت "فعل فاضح" ومحل الحادثة "الجزيرة" والمحنى عليه هو "الحكومة المصرية" وتحول المحضر إلى القضاء الذى أصدر حكما ابتدائيا بالبراءة (٨٠٠)!.

ومن الجرائم الاخلاقية أيضا حريمة الاجهاض ففي عام ١٩٢٢م تم الابلاغ عن فينو ادوار طبيب ومدير ادارة حريدة "لابورص" (٥٦ سنة) حيث الهم "بإجهاض حامل بمواد أفضت إلى موتما" والجحني عليها تدعى "مدموازيل ديموفا حكيمة ٣٠ سنة" من رعايا الحكومة المصرية، وقد حول المحضر للمحافظة دون اتخاذ أية احراءات ضد المتهم سواء بالقبض عليه أو تسليمه للقنصلية التابع لها (٨٨).

كانت جرائم الانتحار شائعة بين الأجانب فى مصر ومن بينهم السيدات الفرنسيات ففى عام ١٩٢٤م حاولت خادمة فرنسية تدعى أرمند اندرللا (٢٥ سنة) الانتحار وحرر لها محضر "شروع فى انتحار (٨٩٠)، فى حين نجحت سيدة فرنسية متزوجة تدعى برتا بولت (٣٠ سنة) فى الانتحار وحرر محضر بذلك فى قسم السيدة زينب التابع له محل سكنها وكان محل الحادثة شارع القصر العينى فى عام ١٩٢٢م (٩٠٠).

وطبقا لإحصاء عام ١٩٢٥م فإن الفرنسيين كانوا يتساوون عسدديا مسع الايطاليين في عدد المنتحرين في حين كان اليونانيون من أكثر الأجانب ارتكاباً لهذه الجريمة بينما حاء الانجليز في المرتبة الأخيرة فكانوا أقل الأجانب عددا(٩١).

انفرد الفرنسيون في مصر في فترة العشرينيات بشغفهم في قيادة السيارات وبسرعات متزايدة خاصة في شارع الخليفة المأمون بمنطقة مصر الجديدة التابعة في ذلك الوقت لقسم الوايلي والذي شهد تحرير العديد من محاضر السرعة الزائدة في القيادة من قبل الفرنسيين وربما تكون هذه هي التهمة الوحيدة التي كان يتم فيها معاقبة الفرنسيين حيث ألها كانت تقيد على ألها مخالفات وليست ضمن حسرائم الجنح والجنايات حيث يتم فرض غرامة قدرها ١٠٠ قرش في أغلب الأحيان مثلما حدث في عام ١٩٢٠م حيث حرر محضر ضد لويس لوبليه مهندس بالسكة الحديد (٢٢ سنة) والتهمة "إسراعه بالسيارة الملاكي رقم ٢٥٥ إسراعا زايدا بشارع الخليفة المأمون" وقد حكم عليه حضوري بدفع غرامة قدرها ١٠٠ قسرش

والمصاريف وذلك فى ٥ يناير ١٩٢١م( ١٢٠ . وفى نفس العام حرر محضر ضد دولـــن البرت (٢٣ سنة) والذى كان يعمل (سواق اتومبيل) عند الخواجة حورج سمعـــان وكان أيضا لإسراعه بالسيارة فى شارع الخليفة المأمون (٩٣).

وقد كانت الغرامة فى بعض الأحيان تكون أقل من جنيه مثلما حدث مع المسيو الفونس دوبلير (٣٧ سنة) (سواق اتومبيل) والذى حرر ضده محضر بتهمسة "إسراعه إسراعا زايداً بالاتومبيل فيرته رقم ٢٨٦ بشارع الخليفة المأمون مسبب للخطر" والذى حكم عليه حضورى فى ٧ سبتمبر ١٩٢١م بغرامة ٥٠ قد رش والمصاريف (١٤).

وفى كثير من الأحيان كان يتم الحكم غيابيا بدفع الغرامة مثلما حـــدث مـــع التاجر المسيو جان صولت عام ١٩٢٢م(٩٠٠).

كذلك شهد شارع الخليفة المأمون الكثير من مخالفات السرعة الزائدة في قيادة "الموتوسيكلات" مثلما حدث مع حاك مساركو (٣٢ سسنة) صساحب شسركة الإعلانات المصرية والذي تحرر ضده محضر وحكم عليه بدفع غرامة ١٠٠ قسرش والمصاريف في ١٩ أكتوبر ١٩٢١م (١٩٦٩م (١٩٦٩) وكذلك روجيسه هسومين (١٦ سسنة) ميكانيكي كان يسكن بشارع المنصورة بمصر الجديدة والذي حكم عليسه غيابيسا بدفع غرامة ١٠٠ قرش والمصاريف بتهمة "ركوبه عجلة بسكليت بدون موتسور وفرملة" (١٠٠).

وفى كثير من الأحيان كان يتم حفظ محاضر خالفات الفرنسيين فيمسا يتعلسق بسرعة قيادة الموتوسيكلات ومن هؤلاء ميشيل شربيل (٢٥ سنة) قومسيونجى حرر ضده محضر بتهمة "اسراعه اسراعاً زايدا مسببا الخطر بالموتوسيكل تعلقه رقسم ٢٢٦١ بشارع حليفة المأمون": وقد حفظ المحضر بأمر النيابة في ٢٩ ديسمبر ١٩٢١م (٩٨٠). وجورج هنرى فيرد (٢٨ سنة) مهندس ميكانيكي والذي حرر لسه محضر بتهمة "مسيره بالموتسكل ركوبه بدون نور ومسرعا اسراعا زايسد مسبب للخطر" ورغم ألهما مخالفتين إلا أن المحضر حفظ إداريا بأمر المحافظة في ٤ أبريسل ١٩٢٢م كما حفظت النيابة المحتلطة هذا المحضر إداريا بأمر المحافظة في ٤ أبريسل

وأمام هذه السرعات المتزايدة فى قيادة الفرنسيين لسياراتهم فى شوارع القاهرة كان لابد أن تؤدى إلى وقوع حوادث اصابات مثلما حدث مع سائق الأمير كمال

الدين حسين "روكو" الذى كان يعمل بدون رخصة مما أدى إلى ارتكابه اصابة خطأ فى حق بائع قصب مصرى عمره خمسة عشر عاما وقد تم تسليم هذا السائق للقنصلية الفرنسية فى عام ١٩٢٣م(١٠٠٠).

لم يقف الأمر عند الاصابات فحسب بل إن هذه السرعة أدت إلى ارتكاب بعض الفرنسيين لجريمة القتل الخطأ مثلما حدث في عام ١٩٢٢م مع شارل لورنجتيه (٣٠ سنة) "سواق اوتومبيل" والذي قتل خطأ كمسارى مصرى في شارع الخليفة المأمون وحرر ضده محضر وتم تسليمه للقنصلية الفرنسية (١٠١٠). وكذلك حدث مع ليون بيريز (٢٠ سنة) "سواق عمومي" الذي حرر ضده محضر عام ١٩٢٤م، بتهمة القتل الخطأ في حق مواطن مصرى بشارع الخليفة المأمون أيضاً (١٠١٠).

لقد كان للفرنسيين النصيب الأكبر في مخالفات السرعة الزائدة وخاصة في منطقة مصر الجديدة والتي كانت في ذلك الوقت تعد من المناطق العمرانية الجديدة والتي كانت بها مساحات من الصحارى تسمح لمجبى قيادة السيارات التحول بسياراقهم بسرعات كبيرة جعلتهم يدخلون بهذه السرعات في شوراع أهلة بالسكان وكان على رأسها شارع الخليفة المأمون الذي شهد ازهاقساً لأرواح مواطنين مصريين بسبب رعونة بعض أفراد الجالية الفرنسية.

وإذا نظرنا إلى تصرفات القنصلية الفرنسية تجاه مواطنيها من مرتكبى الجسرائم نحد ألها كانت تتهاون في توقيع العقوبات مثلما حدث عام ١٩٣٢م عندما أصدرت القنصلية الفرنسية حكماً على جناب المسيو مورير المقسيم في بورسسعيد والذي "داس ثلاثة وماتوا" بحبسه ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ (١٠٣).

كثيراً ما كانت ترسل المديريات المصرية كشوفا بقضايا الفرنسيين التي أحيلت إلى قنصلية فرنسا، دون أن يتم البت فيها فترسل المديريات بمـــذه الكشــوف إلى وزارة الداخلية والتي بدورها ترفع صورة منها إلى وزارة الخارجية لمخابرة مفوضية فرنسا للنظر في هذا الموضوع ومن أمثلة ذلك أن قنصلية فرنسا لم تخطــر مديريــة الغربية بما تم في قضايا الفرنسيين في طنطا التي تخص عام ١٩٢٧م وظل الأمر مــدة عام مما اضطر وكيل وزارة الداخلية إلى أن يطلب مــن وكيــل وزارة الخارجيــة التحدث إلى مفوضية فرنسا في هذا الأمر (١٠٠١).

كذلك اشتكت مديرية الشرقية في عام ١٩٢٨ أحد موظفى القنصلية الفرنسية

بالزقازيق بسبب تلاعبه في قضايا أحد رعايا فرنسا بالمديرية (۱٬۰۰ وكذلك تــاحر بعض القنصليات الفرنسية في الرد على المديرية فيما يخص محاضر الجنح التي ترسلها ضد بعض رعاياها (۱۰۱).

وفى عام ١٩٣١م أرسل بوليس مدينة القساهرة مكاتبسة إلى وكيسل وزارة الخارجية يشرح فيها مدى تعنت القنصلية الفرنسية رغم محاولة البوليس ايجاد سبل لوصول كافة المعلومات اللازمة الحصول عليها من القنصلية الفرنسية حيث بسادر البوليس المصرى بايفاد مندوبين من الأقسام إلى القنصلية للحصول على مسذكرات توضح كافة المعلومات المطلوبة عن قضايا الفرنسيين وما تم بهسا لكسن القنصلية تراجعت ورفضت اعطاء مثل هذه المذكرات، وطلب البوليس من وزارة الخارجية التدخل لحل هذه المشكلة (١٠٠١)، وقد أرسل "قلم الجنايات الأفرنكي" بمحافظة مصر كشف ببيان القضايا المرسلة صورها لقنصلية فرنسا وتأخر الرد بخصوص نتسائج الحكم فى خمس قضايا ثلاث منها فى القاهرة وواحدة فى حلوان وأخرى فى بنسدر أسيوط اثنتان منها تعودان إلى عام ١٩٣٠م والأخرى تعود إلى عام ١٩٣٠م.

لقد قامت القنصلية الفرنسية برعاية الفرنسيين في مصر وحمايت هم حسى وإن كان ذلك على حساب القانون.

إن الامتيازات الأجنبية لم تساو بين المصرى والفرنسى فى عقوبات الجرائم فقد كانت سداً منيعاً دون منع الأجنبى بصفة عامة والفرنسى بصفة خاصة عن فعل ما يخالف قوانين البلاد، فكانت هذه الامتيازات سبيلاً إلى ارتكاب الجرائم فى أبشع صورها وأقبح أشكالها ففى حين يفلت الفرنسى من العقوبة فى جريمة ما، تقام العقوبة على المصرى الذى ارتكب نفس الجرم وعلى سبيل المثال فإن قمة (عرض صور مخلة بالآداب، يتم الحكم فيها على رعايا البلاد بالحبس خمسة عشر يوما وكفالة جنيه واحد وكان ذلك فى عام ١٩٢٢م، بينما يتم تسليم الفرنسسى إلى قصليته واحد وكان ذلك فى عام ١٩٢٢م، بينما يتم تسليم الفرنساي الى

لقد تمسك الفرنسيون فى مصر بحقهم فى عدم تناول قضاياهم فى المحاكم المحلية الوطنية وذلك على عكس ما حدث لبعض الانجليز ومن هـــؤلاء مـــويز كـــورى "ترزى" الهمه الخواجه سلامون ليفى رعية ايطاليا بتبديد أقمشة وعلى الرغم مـــن كون المتهم انجليزى إلا أنه تم الحكم عليه فى محكمة الخليفة حكماً غيابياً بـــالحبس

خمسة أشهر وكفالة خمسة جنيهات (۱۱۰). وهذا على عكس ما يتبع من احسراءات مع المتهمين الفرنسيين الذين يتم تسليمهم للقنصلية لمعاقبتهم بمعرفتها.

وقد وصل عدد المسجونين الفرنسيين الذين سجنوا بمعرفة قناصلهم في عسام ١٩١٢ (٥٥ سجينا) في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وهم في المرتبة الثانيسة بعد الايطاليين الذين وصل عدد مسجونيهم (١٤٢ سجيناً)(١١١).

عقب الغاء الامتيازات الأجنبية في مصرتم حبس بعض الفرنسيين في سسجن مصر العمومي حيث تم الغاء سجن الأجانب وقد وضع بذلك السحن منذ نوفمبر ١٩٤٩ شقيقان فرنسيان هما الفريد وفيكتور مورابيه حيث تم حبسهما بناء على أمر حبس صادر من النيابة العسكرية العليا لاتمامهما في قضية شيوعية رقم ١٥٦ "حصر صحافة" سنة ١٩٤٩م، كذلك وجد مسجونين آخرين من رعايا فرنسا هما موريس بنياده واميل شارل حيث أمر بحبسهما احتياطياً الأول لاتمامه في قضية شيوعية والثاني في قضية "تحريض على الفسق والفجور "(١٦٢).

وفى نفس العام تم حبس صحفيتين فرنسيتين الممتا بالقيام بنشساط سياسسى شيوعى وقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر الحكم على احداهما وهسى نانيت بلايش في ١٩٤٩/١٢/٢٦ م بالحبس سنتين مع الشسغل وغرامسة قسدرها خمسون جنيها(١١٣).

وقد اشتهر الفرنسيون في مصر بقضايا الشيوعية في ذلك الوقت والتي استمرت حتى عام ١٩٥٥م حيث تم الحكم على فرنسي يدعى جوزيف مارسل اوزمو بالسجن ثمان سنوات قضاها بسحن الواحات الخارجة وقد سمح مدير عام مصلحة السحون لأسرة السحين بمراسلته من باريس (١١٤).

وقد حاولت القنصلية الفرنسية نقل الفرنسيين المسجونين بسجن مصر العمومى إلى سجن الأجانب ورفعت شكاوى بذلك إلى وزارة الخارجية المصرية (١١٥) إلا أن رئسيس النيابة لم يوافق على هذا الطلب لأن فيه اعادة لنوع من الامتيازات للأجانب دون المصريين (١١٦).

# الفرنسيون والجنسية:

غسك الفرنسيون أو الأكثرية منهم طوال السنوات التي أقاموها في مصر بحنسيتهم الأصلية وكيف لا؟ والامتيازات الأجنبية تفتح لهم كل الأبواب المغلقة، فكان من المنطقى ألا يفكر الفرنسيون في التنازل عن جنسيتهم والانتماء إلى أخرى و حاصة وأن قنصلياهم في مصر كانت تقف وراءهم لتذليل أية صعوبات قد يلاقيها أى فرد من أفراد هذه الجالية - بل على العكس فقد فضل كثير من أفراد المجتمع المصرين وغيرهم الانتماء إلى فرنسا والدخول في رعويتها للاستفادة من الامتيازات التي تحظى كما هذه الجالية في مصر (١١٧).

على الرغم من الحصانة والامتيازات التي يحصل عليها ذوى الجنسية الفرنسية إلا أن هناك تساؤل عما إذا أقدم الفرنسيون في مصر على طلب الحصول على الجنسية المصرية (١١٨)، وبالبحث في هذه المسألة كان يجب الرجسوع إلى قوانين الجنسية الصادرة في فترة الدراسة وكان أول قانون للجنسية في مصر قد صدر عام الجنسية المصادرة عند تولت المادة (١٢) من هذا القانون لكل أحسني بسالغ التحسنس بالجنسية المصرية عند توافر أربعة شروط هي:

أولا- أن تكون اقامته العادية في القطر المصرى مدة عشر سنوات على الأقل. ثانيا- حسن السير والسلوك.

ثالثا- أن يكون له سبب من أسباب الرزق.

رابعا- معرفة اللغة العربية (١١٩).

وقد بادر بعض الفرنسيين بتقديم طلبات للحصول على الجنسية المصرية وخاصة بعد صدور قانون الجنسية عام ١٩٢٩م حيث قام البعض بتقديم طلبالهم إلى وزارة الخارجية، كما قام البعض الآخر بالتوجه مباشرة إلى وزارة الداخليسة المصرية

ومن هؤلاء حوزيف حاك روسو، بالاضافة إلى لجوء بعسض الفرنسسيين إلى القنصلية المصرية بباريس لتقديم تلك الطلبات (١٣٠).

أما فيما يتعلق بالمرأة الفرنسية، فقد أعطى قانون الجنسية المصرية عام ١٩٢٦م الحق للمرأة الأجنبية التى تتزوج مصرى فى التحنس بالجنسية المصرية والتى لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا جعلت اقامتها العادية فى الخارج واستردت

جنسيتها الأصلية وهذا كما نصت عليه المادة (١٨) (١٢١)، وقد أثبتت الوثائق أن بعض الفرنسيات قد فضلن الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم انتهاء الزواج ومن هؤلاء سولانج ليو Solange Emile Liaud التي تزوجت بمصرى مدرس بمدرسة الفنون التطبيقية عام ١٩٣٦م و لم يدم هذا الزواج سوى أربعة أشهر ثم طلقت منه واحتفظت بجواز سفرها المصرى و لم تتخل عن الجنسية المصرية، ومن اللافت للنظر أن هذه السيدة عندما تزوجت مرة أخرى عام ١٩٣٩م كان الزوج شامى يتمتع بالجنسية المصرية المصرية.

تجدر الاشارة أن المادة (١٩) من قانون الجنسية المصرية عام ١٩٢٦م قد اظهرت أنه يترتب على تجنس الأجنبي بالجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية كذلك ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في الجنسية المصرية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية (٢٢٠) وبذلك نجد أن الفرنسيات قد حقق لهن الزواج من المصريين اكتساب الجنسية المصرية حتى أن بعض الوثائق كانت توضح ذلك من خلل الأوراق الرسمية عندما عرفت هنريت لوريس بأنها "فرنسية الأصل مصرية بالزواج" (١٢٤).

فى عام ١٩٥٠م لم تعد مسألة منح الجنسية للمرأة الأجنبية التى تتزوج مصرى مطلقة حيث قررت المادة رقم (٩) من قانون الجنسية المصرية رقسم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠م أن المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لا تدخل فى الجنسية المصرية إلا إذا أثبتت فى وثيقة زواجها أو فى طلب لاحتى للزواج رغبتها فى كسب همذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تحريسر وثيقة الزواج (١٢٥).

إذا نظرنا بوجه عام إلى الجالية الفرنسية وموضوع الجنسية نجد أن هذه الجالية لم تقبل كثيرا على تغيير الجنسية وذلك خلافا للجاليات الأوروبية الأخرى التي أقبل بعض أفرادها على طلب منح الجنسية المصرية خاصة فى فتسرة الثلاثينيات والأربعينيات وكان على رأس هؤلاء الروس حيث تلقت وزارة الداخلية المصرية العديد من طلبات منح الجنسية (١٢٦١). وكذلك أقبل كسل مسن الايطاليين (١٢٧١)، النمساويين، والألمان على الدخول فى الجنسية المصرية المصرية.

### اعتناق الإسلام:

من المعروف أن الفرنسيين يتمسكون بديانتهم المسيحية الكاثوليوكية ويعملون على نشرها وبرهان ذلك كثرة الارساليات الدينية التي كانت ترسلها فرنسا إلى مصر والتي كانت مدارسها من أكثر المدارس الدينية الأجنبية في مصر.

لم يكن من السهل على الفرنسى العادى أن يقرر الدحول فى الدين الإسلامى وأن يغير ديانته بصفة عامة ولكنى وحدت نموذجا فرنسيا احتار الاسلام دينا، لم يكن رحلا عاديا، بل فيلسوفا ناقدا للمادية إنه رينيه حوينون(١٨٨٦- ١٩٥١م) (١٢٩)

فمن هو هذا الرجل الذي ولد مسيحياً كاثوليكياً ومات مسلماً؟

إن اسمه المسيحي الذي سمي به عند ولادته في عام ١٨٨٦م هو Guenon Rene Jean Marie Joseph ولد في مدينة Blois من اقليم فرنسا و في عام ٩٠٦م انتسب إلى كلية Rollin لدراسة الرياضيات ولكنه عدل عن قراره بعد أن انضم إلى احدى الكنائس أشرف فيها على المحلة الرسمية التي تصدر باسم الكنيسة، أثناء ذلك تعرف على ليون شميرونو الذي اعتنق الاسلام وأتخذ لنفسه اسم "عبد الحق" هذا الرجل كان يدير مجلة" الطريق" La voie وقد أثر كثيرا في جوينون في اهتداءه للإسلام، استطاع هذا الرجل أن يلقن جوينون تعاليم الاسلام وعلى يديه نطق الشهادتين في عام ١٩١٢م وبدأ يكتب العديد من المقالات والمؤلفات التي تتعلق بالحركات الروحية القديمة والحديثة، وفي عام ١٩٢٩م تعرف على سيدة أمريكية متزوجة من مهندس مصرى يدعى حسن فريد، أرادت هذه السيدة انشاء مكتبة تضم مؤلفات جوينون عندئذ نبتت فكرة الذهاب إلى مصر فغادر فرنسا في ١٥ مارس ١٩٣٠م و لم يقدر له أن يراها ثانية واستقر به المقام في القاهرة غير بعيد عن الجامع الأزهر ومنذ ذلك الوقت أصبح يعرف في مصر باسم "الشيخ عبد الواحد يجيى"، أخذ يكتب المقالات في مجلة "المعرفة" باللغة العربية التي أتقنها، وفي عام ١٩٣٤م تزوج للمرة الثانية – حيث أنه كان متزوجاً من فرنسية مسيحية كاثوليكية منذ عام ١٩١٢م حتى وفاتها في عام ١٩٢٨م – من مصرية مسلمة تدعى فاطمة بنت الشيخ محمد ابراهيم وانتقل في عام ١٩٣٧ إلى حى الدقى حيث الهدوء في ذلك الوقت، وهناك اتخذ فيلا صغيرة سميت " فيلا فاطمة" تكريما لزوجته التي رزق منها ابنتين خديجة وليلي، ثم ولدا أسماه أحمد (١٣٠). استمر جوينون في كتاباته وتحليلاته للكتب الجديدة وتأملاته حتى فارق الحياة في ٧ يناير ١٩٥١م ودفن في مقبرة "الدراسة"، بلغت مؤلفاته سبعة عشر كتابا ترجمت جميعها إلى معظم اللغات ماعدا العربية وقد كتب عنه الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق أن جوينون من الشخصيات التي أخسذت مكافسا في التاريخ: يضعه المسلمون في جوار الامام الغزالي وأمثاله ويضعه غير المسلمين في جوار أفلاطون وأمثاله ويضعه غير المسلمين في حوار أفلاطون وأمثاله .

وباستثناء هذا النموذج الذي كان له حرية الاختيار في اعتناق الدين الإسلامي نجد أن القنصلية الفرنسية كانت تعرقل تنفيذ الأحكام الشرعية فقد قامت السيدة فوزية فؤاد زوميت – بريطانية الأصل – بتقديم شكوى عام ١٩٤٠م ضد زوجها السابق الفرنسي هنرى روفائيل حيث ألها أسلمت وبالتحرى ثبيت أن السيدة المذكورة ولدت بالإبراهيمية عام ١٩٠٣م من أبوين بريطانيين ثم تزوجت بفرنسي واكتسبت الرعوية الفرنسية وما زالت مقيدة هكذا رغم صدور حكم من المحكمة الشرعية بطلاقها من زوجها والسبب في ذلك أن القنصلية الفرنسية لم تبت في أمر الفصل بين الطرفين (١٣٢).

يتضح مما سبق أن مجتمع الجالية الفرنسية كان له خصوصية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية خاصة في الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من مراسم وطقوس وكذلك رأينا الاندماج الذى حدث بين المصريين والفرنسيين من خسلال علاقسة الزواج التي كانت ناجحة في أغلب الأحيان بسبب توافق كلا الطسرفين، وعلسى الجانب الآخر نرى عدم التوافق جليا من بعض الفرنسيين الذين اتصفوا بالعصبية والتهور الذى أدى بهم إلى ارتكاب حرائم متباينة ومتعددة ساعدهم على ذلك دعم قنصليتهم لهم ووقوف الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى حيال ذلك.

أعطت قوانين الجنسية التي صدرت في مصر في فترة الدراسة الحق للحاليات الأحنبية في الحصول على الجنسية المصرية وكان من بين هؤلاء الجالية الفرنسسية وبخاصة النساء، كذلك أظهرت صفحات هذا الفصل علاقة الفرنسيين بالدين الإسلامي وذلك على الصعيد الفردي والرسمي.

# ثانيا- أنشطة الجالية: الجمعيات الخيرية:

سعت الجالية الفرنسية في مصر إلى إيجاد دور احتماعي لها للتفاعل مع المجتمع المصرى و لم يجد الفرنسيون صعوبة في ذلك حيث بادر كثير من الفرنسيين رحسالا ونساء من مختلف الاتجاهات والانتماءات الطبقية وبخاصة المثقفين منهم بالاشتراك في الأعمال الاحتماعية التي تخدم المحتمع المصرى بصفة عامة والجالية الفرنسية بصفة خاصة وكان على رأس هذه الأعمال المؤسسات والجمعيات الخيرية.

كانت توجد فى مصر فى عام ١٩١١م ثلاث جمعيات خيرية فرنسية واحسدة بالقاهرة وثانية بالإسكندرية وثالثة فى احدى مدن الأقاليم وكانت هذه الجمعيات فى مجملها تقع تحت اشراف الارساليات الدينية الفرنسية والستى اهتمست بإيجساد الملاجئ للأطفال الأيتام واللقطاء ومن هذه الملاجئ "ملحاً سان حوزيف" السذى أسس بالإسكندرية عام ١٩٩٨م، وكانت تلك الجمعيات الفرنسية تخدم فى ذلسك الوقت نحو ١١٩٨٥ شخص (١٣٣).

وقد ظلت الجمعيات الفرنسية التابعة للهيئات الدينية تمارس أنشطتها الخيرية طوال فترة الدراسة خاصة في القاهرة والإسكندرية ومن أشهرها جمعية الإحسان بالقاهرة والتي لعبت دوراً هاماً أثناء الحرب العالمية الأولى مما حدا بمجلس الوزراء المصرى أن يقرر عام ١٩١٥م منح جمعية الإحسان ١٣٤٥ المتال التي قدمتها (١٣٤).

كذلك انتشرت الملاجئ الفرنسية فى القاهرة فى فترة الأربعينيات من القـــرن العشرين مثل ملحاً البنين بشارع القبة الفداوية بحى الوايلى والذى كان يتبع جمعية سان فنسان دى بول وكذلك ملحاً سان لويس للقطاء بشارع الجترورى بـــالوايلى والذى كان يتبع جميعة سان لويس (١٣٥).

وقد أنشئت بعض الجميعات الخيرية لأغراض متعددة منها "جمعية القديس منصور الخيرية" والتي أسست من أحل الترفيه عن البائسين من مختلف الجنسسيات والأديان وقد حددت أوجه نشاط الجمعية في:

١- "مساعدة الفقراء بالمواد الغذائية والكساء والمساهمة في نفقات العلاج والتعليم فضلا عن زيارة الفقراء في منازلهم والتعرف على المشكلات

التي تواجههم وايجاد حل لها.

٢- مبرة الصيف للبنين: التي تهتم بتيسير فرص التعليم لأبناء الأسر الفقيرة
 وتوفير وجبات الغذاء لهم مع توزيغ الملابس وتنظيم الرحلات.

٣- مبرة العطلة الصيفية: وتقبل الأطفال الضعفاء للإقامـــة في مصـــيفها بسيدى بشر مدة خمسة عشرة يوما للاستفادة من الغذاء الجيد والهواء الطلق (١٣٦١).

وقد استمرت الجمعيات الفرنسية الدينية تؤدى خدماتها الاجتماعية طوال فترة الدراسة التي امتدت حتى خمسينيات القرن العشرين ومنها جمعية "رعاية الطفولة والشابة البائسة" التابعة لراهبات بون باستور بشبرا وكذلك ملحاً "الفقراء المسنين" التابع لراهبات نوتردام دى بوتر بشبرا (١٣٧).

تجدر الاشارة أن المؤسسة الدينية الفرنسية فى مصر كانست تقدم رعايتها للحوامل غير المتزوجات مثل مؤسسة حماية الأم والطفل "لابروفيدانس" وكان الغرض من تأسيسها (١٣٨٥). رعاية هذه الفئة من النساء صحيا وأخلاقيا والعناية بأطفالهن، وقد انحصر أوجه نشاط هذه المؤسسة فى:

١- ايواء وبذل الرعاية الصحية للحوامل غير المتزوجات قبــل الوضــع
 وبعده.

٢- تقوية الروح المعنوية لهؤلاء الأمهات وتوجيههن توجيها مهنيا.
 ٣- ايواء وتربية أطفالهن حتى سن الرابعة (١٣٩١).

شاركت الجالية الفرنسية فى تأسيس الجمعيات الخيرية المدنية ومسن أقدمها الجمعية الفرنسية الخيرية الأعسال الخيرية الفرنسية الفرنسية الفرنسية الفرنسية فى مصر، الفرنسية الفرنسية فى مصر الفرنسيين فى مصر لذا نجد وقد حرصت هذه الجمعيات على حدمة أكبر عدد من الفرنسيين فى مصر لذا نجد للحمعية الخيرية الفرنسية فرعاً لها فى الاسكندرية بشارع النبى دانيال والتى كان هدفها الأساسى مساعدة الأطفال الفرنسيين الفقراء واليتامى وقد تركزت أوجه نشاط الجمعية فى:

١- توزيع اعانات مالية وعينية.

٢- تعليم وكساء الأطفال.

٣- تدريب النساء مهنياً وتشغيلهن لرفع المستوى الاقتصادى للأسر من خلال المشغل الخيرى التابع للجمعية والتي أشرفت عليه نخبة من السيدات الفرنسيات (١٤٢).

وقد حرصت الجمعيات الفرنسية المدنية على تنمية مواردها من حالال الاشتراكات والتبرعات والإعانات، إلا أن النصيب الأكبر من هذه الموارد جاء عن طريق الحفلات الخيرية التي كانت تقيمها هذه الجمعيات في دار الأوبرا بالقاهرة وكانت دائما ما تكون تحت رعاية القنصل الفرنسي ويخصص دخلها لصندوق الفقراء والمساكين الفرنسيين في مصر (١٤٢).

أما فرع الجمعية الخيرية الفرنسية فى الاسكندرية فقد كان يقيم حفلاته الخيرية فى (نادى بورصة طوسون باشا)، وقد حرص كثير من أعيان الاسكندرية على اختلاف جنسياتهم على حضور هذه الحفلات حيث يستمتع الحضور بألوان الفنون المختلفة من سماع للموسيقى والرقص بالإضافة إلى الشكل الجمالي لهذه الحفلات التي تزينها "الزهور والرياحين والأضواء المبهرة "(أعدا)، وكانت تحرص هذه الجمعية على اقامة هذه الحفلات في شهرى يناير وفبراير من كل عام (180).

حدير بالذكر أن الجمعيات الخيرية المدنية الفرنسية كان يديرها كبار الشخصيات الفرنسية في مصر مثل المسيو شيفاليه عضو فرنسا في مصلحة الدين العمومي والذي كان رئيسا للجمعية الخيرية الفرنسية في عام ١٨٩١م(١٤٦).

اهتم حكام مصر بمنح الاعانات المالية للمؤسسات الخيرية الفرنسية والتى كانت حفلاتما" مشمولة بالرعاية السامية" ففي عهد الملك فؤاد منحت اعانات مالية سنوية لكل من:

١- الجمعية الفرنسية الخيرية: ثلاثون حنيها

٢- جميعة الأعمال الخيرية الفرنسية: مائة جنيه (١٤٧).

وإن لم يتيسر ذلك في بعض الأعوام في عهد الملك فاروق كما حدث في عام ١٩٤٢م (١٤٨). وربما كان ذلك بسبب الحرب. كذلك اهتمت بعض الجمعيات الفرنسية بالحالة الصحية للفقراء ومنها "جمعية توزيع الأدوية للفقراء" والتي اهتمت برعاية المرضى الفقراء ومساعدتهم بإعطائهم الأدوية والألبان بالمجان وكسان مقسر الجمعية بشارع درب حسون بالموسكي وقد شساركت كسثير مسن السسيدات

الفرنسيات في هذه الجمعية فقد كانت مدام باردو سكرتيرة الجمعية، أما مديرة العمل بالجمعية فكانت مدام فورتينيه وذلك في عام ١٩٤٨م (١٤٩).

شارك الفرنسيون في ادارة بعض الجمعيات الخيرية التي تخدم بعيض الفشات الخاصة في المحتمع المصرى مثل جمعية (التقدم للعميان بالإسكندرية)، أو ما كانست تعرف "بحمعية تحسين حال العميان بإسكندرية" والتي تأسست منذ أوائل القسرن العشرين في شارع محرم بك وكان رئيس هذه الجمعية المسيو شارل بارب وقد اشترك في ادارتما نخبة من أعيان الاسكندرية منهم المسيو كانيفيه وقسد أسست الجمعية معهدا صناعيا علميا لإعالة كفيف البصر منذ عام ١٩١٠م وقد بلغ عدد من أعالهم هذا المعهد شمسة وثلاثين تلميذا في مدة شمس سنوات فقط (١٥٠٠).

كذلك كانت توجد فى ثلاثينيات القرن العشرين جميعة لحماية الطفولة هـى Societe International Pour La Protection de الجمعية الدولية لحماية الطفولة L'Enfance وكان رئيس بحلس إدارتما طبيب فرنسى وكانت أنشطة هذه الجمعية علاج الأطفال من جميع الجنسيات فى مصر وفى احصاء للجمعية فى عـام ١٩٢٩م تم علاج عدد من الأطفال من جميع الجنسيات فى مصر كالآتى:

| العدد | الدولة    | العدد | الدولة   |
|-------|-----------|-------|----------|
| ٦.    | فرنسيين   | 27128 | مصريين   |
| ٣١    | بريطانيين | 777   | يونانيين |
| ٨     | أتراك     | 711   | ايطاليين |
| ٣     | رومان     | 170   | سوريين   |
| Y     | عجم       | 1.1   | أسيان    |
| ۲     | أمريكان   | ٦٣    | أرمن     |

وكان من أنشطة الجمعية القاء محاضرات عن الطفولة بالعربية والفرنسية ففسى عام ١٩٢٨م القيت سلسلة محاضرات بالفرنسية عن حماية الطفل من مرض السلل ومحاضرة عن واحب الآباء والأساتذة في تربية الطفل، بالإضافة إلى محاضرة عسن

الزواج (۱۰۱۱). وقد قامت الجمعية في عام ۱۹۳۰ بتطعيم الجدري لـ ۳۱۰ طفـلا وأدخلت ثلاثة أطفال في المدرسة ووزعت عدد من الملابس بلغـت ۳۸۲ قطعـة، كذلك قامت الجمعية في عام ۱۹۳۱م بتنظيم حملة مقاومة الدرن عنـد الأطفـال وكان شعار الجمعية "العلاج فرض واحب، الوقاية خير من العلاج "(۱۰۲).

حدير بالذكر أنه حتى عام ١٩٢٩م لم توجد في مصر جمعيات خيرية مصرية أو أجنبية قد خصصت أعمالها الخيرية من أجل مساعدة العائلات ذوات النسل الكثير ماعدا جمعية فرنسية واحدة وجدت بدائرة "المنشية" بالإسكندرية تسمى "Couvent des Soeurs de La miserieade" Rue de Soeurs" وأن هذه الجمعية لم يكن لها قانون أو نظام خاص (١٥٣).

ساهم كثير من أفراد الجالية الفرنسية بتبرعات لمؤسسات خيرية غير فرنسية وعلى رأسها الجمعية الأهلية للهلال الأحمر(أثا)، وكذلك كان للفرنسيين اسهاماتهم في "جمعية الاسعاف العمومية بالقاهرة التي تأسست في ١٩٠٧ مايو ١٩٠٧ وكانت هذه الاسهامات إما إدارية(أثا) أو بطريق التبرعات الشخصية نساء ورجالا كل على قدر سعته، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات والمحلات الفرنسية الموجودة داخل مصر وخارجها، كما ساهمت الصحف الفرنسية في مصر بنشر أخبار جمعية الاسعاف بالمجان مشاركة منها في الأعمال الخدمية الخيرية ومن هذه الصحف الجورنال دى كير، لابورص اجيبسيان(101).

لقد امتدت الأعمال الخيرية الفرنسية إلى ما بعد الرحيل عن مصر، فقد أوصى مسيو ميريل رئيس مجلس ادارة البنك العقارى قبيل وفاته فى باريس بمبالغ لبعض المؤسسات الخيرية والخدمية فى القاهرة تدفع اليها بعد وفاته ووفاة والدته ولكن الأم سارعت فى تنفيذ الوصية فى حياها وأرسلت قبل مغادرها الأراضى المصرية مبلغ ما ٢٠٠ حنيه مصرى لكل من الجمعية الخيرية الإسلامية الكبرى، الجمعية الخيرية الفرنسية، لجنة الأعمال الخيرية الفرنسية، والمستشفى الفرنسى بالقاهرة (١٥٠٠). وهذا دليل على عدم وجود العنصرية فى الأعمال الخيرية طالما كان الغرض هو مساعدة الفقراء دون تفرقة فى الجنسية أو الديانة.

كذلك شارك الفرنسيون في انشاء المطاعم المجانية ففي عسام ١٩٤٨، كسان يوجد بالإسكندرية ما عرف باسم "المطعم المجاني الدولي" لامرميت Marmite أي

# النشاط الصحى:

قدمت الجالية الفرنسية العديد من الخدمات الصحية داخل المحتمسع المصرى وكان ذلك عن طريق المستشفيات والجمعيات الصحية وتاتى "المستشفى الفرنساوى " على رأس القائمة والتي تقع في حي الحسينية بالقاهرة حيث كانست من أوائل المنشآت التي عمر بما هذا الحي<sup>(١٥٩)</sup> ولاسيما وأن نقاء الهواء في منطقة العباسية في ثلاثينيات القرن العشرين كان سبباً لإقامة العديد من المستشفيات وكان على رأسها "المستشفى الفرنساوى" الذي أصبح مستشفى للطيران فيما بعد<sup>(١٦٠)</sup>.

وقد اهتمت المستشفى الفرنساوى بالقاهرة فى أن توجد شراكة مع الهيسات المعنية بالشئون الصحية فى مصر ومن مظاهر ذلك أن إدارة المستشفى طلبت فى عام ١٩٤٠ التصريح لها برفع علم الهلال الأحمر المصرى على مبناه وقد وافق وزير الصحة المصرى على ذلك بعد الاطلاع على القوانين والمراسيم الصحادرة بشان حماية واستعمال شعار الهلال اللأحمر المصرى الأهلية". وتم توقيع هذا القرار فى ٢٣ ديسمبر ١٩٤٠ (١٦١).

وقد استمر المستشفى الفرنسى يؤدى الخدمات الصحية سواء فى القساهرة أم الاسكندرية طوال فترة الدراسة كما ظلت ادارته فى أيدى الفرنسيين فى اعقساب انتهاء الحكم الملكى عام ١٩٥٢م فقد كان مدير المستشفى فى الاسكندرية فى ذلك الوقت الدكتور بيوبير (١٦٢٠).

وقد حصلت المستشفيات الخيرية الفرنسية في مصر على كثير من الاعفساءات المالية وكانت نظارة الحقانية حريصة في اعطاء الاعفاءات للمؤسسات الخيرية الأجنبية في مصر بصفة عامة بشروط محددة كما حدث في عام ١٩٠٠م حين رأت تلك النظارة عدم اجابة الطلب الخاص بإعفاء مستشفى فرنسسوا جوزيسف بالإسكندرية من دفع رسوم تسجيل قطعة أرض لأنه لم يسبين بعقد الشسراء أن الغرض منه فعل حيرى ولم توافق نظارة المالية نظارة الحقانية فيما رأت لأنه وإن

كان لم ينص بعقد الشراء على الغرض الخيرى ولكن من المعلوم أن هذا المستشفى هو خيرى محض وتدخلت المالية راجية مجلس النظار أن يقرر الاعفاء على المستشفى المذكور وبالمداولة قرر المجلس عدم الاعفاء من الرسوم إلا أن يلذكر فى عقد البيع العمل الخيرى الذى خصصت له هذه الأرض (١٦٣).

شاركت المرأة الفرنسية فى العمل بالمستشفيات الخاصة الموقوفة للأعمسال Notre Dam de La الخيرية ففى الثلاثينيات قامست مجموعة مسن راهبسات Delivrande بإدارة مستشفى المنشاوى وهى مستشفى كان يملكها أجد الباشوات يدعى أحمد المنشاوى في طنطا وقد أوقفها للأعمال الخيرية (١٦٤).

كذلك كان للفرنسيين دور فى الجمعيات الصحية، فقد كانت توجد بالإسكندرية "الجمعية المصرية لأمراض المناطق الحارة وشئولها الصحية" وكان رئيسها فى عام ١٩٣٥م الطبيب الفرنسى ديجيه الاستاذ فى جامعة فال دى حراس، ومفتش عام الحجر "الكرنتينة"(١٦٥).

وإذا ما حاولنا معرفة الحالة الصحية للحالية الفرنسية في مصر، نجد أن الفرنسيين يعدوا من أقل الجاليات الأحنبية الكبرى اصابة بالأمراض التي ينتج عنها الوفاة وذلك طبقا لتقارير مصلحة الصحة في المحافظات وبنادر المديريات والمدن والتي أوضحت وفاة ٢١٠ فرنسي في عام ٢٩٢٦م في حين وصل عدد المتسوفين الانجليز إلى ٣٥٦ من نفس العام، بينما وصلت حالات الوفاة في عام ١٩٢٧ إلى ٢٢٩ فرنسي و ١٤٤٤ انجليزى وإذا نظرنا إلى الأمراض التي نتج عنها هذه الوفيات نجد أكثرها الأمراض المعدية وأمراض القلب، والتهاب الزائدة الدودية، نزيف المخ والجلطات الدموية، بالإضافة إلى الالتهاب المعدى المعوى للأطفال أقل من خمس سنوات (٢٦٠٠). ولكن مع التقدم الصحى في مصر بدأت تضعف أعداد المتسوفين سبب الأمراض ففي عام ١٩٣٠م وصل عدد المتوفين الفرنسيين إلى ١٧٥ في حين وصل عدد وفيات الانجليز إلى ٣٨٠م متوفى، والإيطاليين ٤٥٢ واليونانيين ٢٠٠ في ظل الفرنسيون أقل الجاليات الأحنبية في نسبة الوفاة نتيحة الأمراض (١٦٠٠).

جدير بالذكر أن كثير من الفرنسيين تم دفنهم فى الأراضى المسرية حيث خصصت فى كل مدينة يوجد بما تجمعات فرنسية جبانات ومدافن وقد عمل الفرنسيون على توسعة هذه المدافن وقد تولت قنصلية فرنسا تقديم طلبات توسيع

المدافن الفرنسية في مختلف المحافظات مثلما حدث في عام ١٩٢٣م عندما صدر مرسوما بتحديد وتوسع حبانة الارسالية الافريقية بجهة العباسية حيث أمر الملك فؤاد بإضافة فدان وأربعة قراريط وثلاثة عشر ونصف سهم إلى حبانة الارسالية الافريقية وأمر وزيرى الداخلية والمالية بتنفيذ المرسوم كل فيما يخصه (١٦٨).

ف كثير من الأحيان كان يتم تقديم طلبات للتصريح بإخراج رفات الموتى الفرنسيين لنقلها إلى فرنسا حيث فضلت بعض العائلات الفرنسية دفن موتاها فى الوطن الأم كما حدث عام ١٩٣٦ حيث قدم طلب الترخيص بإخراج رفات الدكتور رينيه فردييه Dr. Rone Verdier من مقابر الفرنسيين بالسويس ونقلها إلى فرنسا، لكن وزارة الصحة المصرية ردت بأن الجثة لم تحنط قبل الدفن مما يدعو إلى عدم امكانية الموافقة على النقل قبل مضى سنة عملا بنص المادة (١٣) من لائحة الجبانات (١٦٩).

فى حين فضل بعض الفرنسيين الذين يعملون ببلاد مجاورة للقطر المصرى دفن موتاهم بالأراضى المصرية مثلما حدث من القائم بأعمال مفوضية فرنسا بحدة والذى طلب الترحيص له بدفن والدته بالسويس (١٧٠).

# النشاط الرياضي:

حرصت الجالية الفرنسية في مصر على ممارسة الأنشطة الرياضية المحتلفة، فنحد المدارس الفرنسية تقيم الحفلات والمسابقات الرياضية السنوية لتشجيع طلابحا على اظهار مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية وكانت بعض المدارس الفرنسية تعتبر اليوم الرياضي السنوى عيداً رياضياً كبيراً مثل كلية الفرير سانت كاترين، وكانت هذه المسابقات تكون دائما تحت رعاية قنصل فرنسا بالإضافة إلى بعض أمراء الأسرة الحاكمة مثلما حدث في عام ١٩٢٣م حينما أقامت الليسيه فرانسيه بالإسكندرية المسابقة الرياضية السنوية الكبرى وكانت مشمولة برعاية الأمير عمر طوسون (١٧١).

جدير بالذكر أن بعض الفرنسيين حرصوا على دعم الأنشطة الرياضية فى المدارس المصرية الحكومية فقى عام ١٩٣١م تبرع المسيو ريشار سوسمان Sussman المدارس المصرية الحكومية فقى عام ١٩٣١م الألعاب الرياضية للمدارس الابتدائية

الأميرية، حيث قدم إلى المفوضية المصرية فى باريس تسع ميداليات تصنيفها كالاتى: ٣ ميداليات من البرونز المطلى بماء الذهب، ٣ ميداليات من البرونز المطلسى بالفضة، و ٣ ميداليات من البرونز (١٧٣).

# ولكن ماذا عن الأندية الرياضية الفرنسية في مصر؟

لقد كانت الجالية الفرنسية من أوائل الجاليات التي أسست ناديا حيث يلتقسى الفرنسيون ليس لمزاولة أنشطتهم الرياضية فحسب بل مقرا احتماعيا لأفراد الجالية، وهكذا لم يحل عام ١٩٠٧ إلا وقد أنشئ في الاسكندرية النادى الفرنسسي ١٩٠٧ - "مقرالاتحاد الدولي المصرى لأندية التحديف" - "مقرالاتحاد الدولي المصرى لأندية التحديف" - وقد تم اختيار الفرنسي Forzintti سكرتيرا للاتحاد (١٧٢٠).

وفى العشرينيات أنشأ قدماء المحاربين الفرنسيين فى الاسكندرية نادياً لهم وقد احتفل هؤلاء فى عام ١٩٤٤م باليوبيل الفضى لإنشاء ناديهم بالإسكندرية وأقاموا حفلاً كبيراً هذه المناسبة دعوا فيها محافظ الاسكندرية وممثلوا أندية قدماء المحاربين من الانجليز والأمريكيين واليونانيين فى المدينة (١٧٤).

كان للحالية الفرنسية في القاهرة نصيب في الاندية الفرنسية وتحديداً نساديين أحدهما "النادى الفرنساوى " والثاني " نادى تورنج كلوب الفرنساوى " والاثنين كان مقرهما شارع الفضل رقم (٥)(١٧٥). مقر القنصلية الفرنسية ومكتبة السيداج حاليا.

لم تغلق الجالية الفرنسية الباب على نفسها و لم تحيط نفسها بسياج بعيدا عسن المجتمع المصرى فانضم كثير من الفرنسيين إلى الأندية المصرية وعلى رأسها نسادى "الزمالك" أو " المختلط" كما كان يطلق عليه، مع بدايات القرن العشرين كسان يوجد في مصر أكثر من ناد رياضى واجتماعى ولكن منها ما اقتصر على المصريين ومنها ما كان مقصورا على الأجانب كل حسب جنسيته إلى أن تمكن عدد مسن العاملين بالمحاكم المختلطة مع بعض المصريين والأجانب في انشاء ناد تكون أبوابسه مفتوحة أمام مختلف الجنسيات فكان " النادى المختلط" وقد ضم النادى الكثير من الأعضاء الفرنسيين كما أن مجلس إدارة النادى في عسام ١٩١٥م كسان معظسم أعضاؤه من الأجانب الذين يتحدثون الفرنسية بل لقد نجح فرنسى في عام ١٩١٧م أن يتولى رئاسة النادى وهو المسيو بيانكى وظل في هذا المنصب إلى أن تم تمصير

النادى بعد ثورة ١٩١٩م (١٧٦) ومن الأندية المصرية التي تواجد بما أعضاء فرنسيون نادى التوفيقية للتنس بالزمالك وكان المسيو حاستون هوبير سكرتيرا للنادى فى عام ١٩٣٥م هذا بالإضافة إلى نادى المقاولين (١٧٧).

حرص الفرنسيون على الانضمام إلى عضوية الأندية الملكية وأهمها " نادى السيارات الملكى" بشارع (شواربي باشا) بالقاهرة حيث كان يوجد به أعضاء كثر من الفرنسيين خاصة فى فترة الثلاثينيات (١٧٨)، كذلك كان "نادى الصيد الملكى المصرى" بشارع قصر النيل والذى ضم أعضاء من الجالية الفرنسية سواء من داخل القاهرة أم من خارجها (١٧٩).

عرفت فى مصر بعض الفرق الرياضية التى ارتبطت بأسماء أعلام فرنسية ففى عام ١٩٣٢م أنشئت فى القاهرة فرقة رياضية هى " فرقة مويار " نسبة إلى الطيار الفرنسي "مويار"، وقد أقامت الفرقة حفل افتتاح اعمالها فى مطار الماظة فى المردد، ١٩٣٢/٢/١٠

وفى كثير من الأحيان كان يتم استضافة أشهر اللاعبين الفرنسيين ويستم الاحتفاء بمم مثلما حدث فى عام ١٩٤٧م حيث أقام الاتحاد المصرى للسلاح حفل تحت رعاية الملك فاروق بفندق " هليوبوليس بالاس " لتكرم أبطال فرنسا فى العاب الشيش والسيف وهم الدكتور ف: حاريكو بطل فرنسا فى الشيش، أ. ارتيحاس بطل باريس فى سيف المبارزة سنة ١٩٤٦م (١٨١).

#### الاحتفالات:

غيزت الجالية الفرنسية بإقامة العديد من الليالي والسهرات الاحتفالية في مختلف المناسبات والتي على رأسها الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي أو ما يعسرف بعيد الاستقلال والذي يوافق الرابع عشر من يوليو حيث حرصت الجالية الفرنسية على إقامة الاحتفالات في كل أرجاء القطر المصرى وقد اتخذ الفرنسيون على مسر السنوات حديقة الأزبكية بالقاهرة مقرا لإقامة احتفالاتهم الوطنية وقد كانت صورة الاحتفالية أن يقام عند المدخل البحرى للحديقة قوس النصر رسم على واجهته إلى جهة باب الحديقة صورة فتاة في مقتبل العمر رمزاً إلى الجمهورية الفرنسية وكتب على الواجهة الثانية بأحرف من نور" ١٤ يوليو"، كما يقام في داحسل الحديقة على الواجهة الثانية بأحرف من نور" ١٤ يوليو"، كما يقام في داحسل الحديقة

سرادق ضخم يجلس فيه قنصل فرنسا الذى يستقبل فيه الزائرين المهنئين من كبار رحال الحكومة المصرية وقناصل الدول الأحنبية بالإضافة إلى نخبة من الوجهاء والأعيان وتفتح أبواب مسرح الأزبكية مجاناً في ذلك اليوم لكل من يريد حضور العرض المسرحي الذي يمثل رواية فرنسية وطنيسة وهنذا منا حدث في عنام (١٨٩٥).

أما صورة الاحتفال بين أفراد الجالية فكانت بإقامة الزينات ورفع الرايات على المنازل والمحلات الفرنسية فى كل المدن وخاصة الاسكندرية حيث تفتح الوكالة الفرنسية أبواها لاستقبال المهنئين وكسذلك يحسدث فى بساقى المسدن والبنادر المصرية (١٨٣).

كانت الاحتفالات الفرنسية بعيد الاستقلال في بورسعيد لها مــذاقاً خاصــاً حيث وصفت حريدة المقطم في عام ٥ ، ١ ٩ م أن احتفال الفرنسيين ذلك العــام في بورسعيد كان يفوق أمثاله في الأعوام السابقة حيث " امتلأت شــوارع المدينــة بالأعلام والثريات والزينة الملونة بالبهجة مع وجود المرح والفرح الذي تخفق بــه القلوب "(١٨٤).

يذكر روبير سوليه أن فترة العشرينيات كانت من أكثر الفترات الذى شعر فيها أغلبية الفرنسيين ألهم فى بلادهم بل ألهم فى بيتهم وأن احتفالاً هم بالعيد الوطئ فى عام ١٩٢٦م اتسمت بالبذخ ففى القاهرة أقيم احتفالاً كبيراً بحديقة الأزبكية شرب خلالها الفرنسيون " ألهاراً من الشمبانيا نخب فرنسا" كما وصفتها احدى الجرائد الفرنسية فى مصر واختتم الاحتفال بإطلاق الألعاب النارية مسدة ساعة كاملة، فى الوقت نفسه شهدت هليوبوليس مهرجاناً خيرياً من أجل أطفال الحرب الأيتام من الفرنسيين وفيه تم اختيار عشر ملكات للجمال، فى حين لم يكن العيد فى بورسعيد عيداً للحالية الفرنسية فحسب بل أصبح عيداً للمدينة كلها حيث جاء الناس للاحتفال مع الفرنسيين من كل مكان داخل وخارج المدينة للاستمتاع بالاحتفالية ومشاهدة الألعاب النارية (١٨٠٠).

كذلك حرص الفرنسيون على اقامة الاحتفالات فى عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وكان وزير فرنسا المفوض فى مصر دائما ما يحرص على حضور القداس الذى يقام احتفالا بعيد الميلاد (١٨٦).

اهتمت الجالية الفرنسية بإقامة الولائم وحاصة التى تضم كبار الفرنسيين فى مصر ففى عام ١٨٨٧م أقام وزير فرنسا المفوض وليمة دعى إليها اثنى عشر مسن أعيان الفرنسيين القاطنين بالقساهرة (١٨٧٠)، كما احتفال المحسامون الفرنسيون والسويسريون المقيمون فى الاسكندرية بمأدبة أقاموها. فى "كلوب كديفيال" اكراماً للمركيز دى ريفرسو وزير فرنسا السياسى ووكيلها المفوض فى مصسر وكانست "مأدبة تامة معدات البهجة" كما وصفتها جريدة الأهرام فى عام ١٨٩١م (١٨٨٥).

لقد أعطانا روبير سوليه صورة عن حياة الفرنسيين في مصر عام ١٩٤٦م ذلك العام الذي شهد في بدايته مظاهرة ضد الاحتلال الانجليزي بالقاهرة بالإضافة إلى ظهور وباء الكوليرا الذي أصاب البلاد في العام التالي كذلك فإن فرنسا كانست مقسمة فالأوضاع الداخلية والخارجية من المفترض أن تؤثر على الجالية الفرنسية ولكن الاحتفالات الفرنسية كانت مستمرة طوال العام بداية من الحفلة الراقصة الشهرية التي يقيمها مجلس إدارة الجالية، كذلك حفل عبد المسيلاد، بالإضافة إلى حفلة راقصة كانت تقيمها حكومة فرنسا الحرة، وأخرى للمحاربين القدماء، كذلك كانت تقام حفلة تنكرية راقصة في منتصف الصوم الكبير تتضمن الكثير من الحدايا والألعاب، إلى حانب الاحتفال بالقديسة حان دارك (١٨٩٠).

جدير بالذكر أن معظم احتفالات الجالية الفرنسية كانت تقام فيما يسمى "بيت فرنسا" La maison de France سواء فى القاهرة أو الاسكندرية وقد احتاج هذا البيت إلى توسعة وبالفعل تم افتتاح roof garden مزود بموسيقى "الجاز" فى عام ١٩٤٨، كذلك أقام الفرنسيون احتفالاتمم بالمحلات العامة مثلما حدث فى عام ١٩٥٨ حيث أقام السفير الفرنسى كوف دى مورفيل حفلا فى أوبرج الأهرام بمناسبة عيد الاستقلال الفرنسى حضره نحو ألف وخمسمائة مدعو (١٩٠٠).

حرص الفرنسيون في مصر بعيدا عن العمل على الاستمتاع بأوقات فسراغهم خاصة الذين يقطنون المدن الساحلية مثل الاسماعيلية والتي وصفها الكاتب الفرنسي فرنان لوبيرت بألها "اقطاعية فرنسية" مارس فيها الفرنسيون جميع أنسواع التسلية والرياضة وأهمها ركوب الخيل، التنس، بالإضافة إلى الرياضة البحرية ممثلة في صيد السمك، بالإضافة إلى اقامة حفلات السمر التي يتخللها عروض مسرحية وندوات تثقيفية (١٩١١).

تجدر الاشارة إلى أن كثير من الحواه الفرنسيين جاءوا إلى مصر لتقديم عروض الألعاب السحرية على الجمهور المصرى مثل المسيو فلدر الذى قدم من باريس في عام ١٨٨٧م ليقدم عروضه في "نيواوتيل" الواقعة أمام الأوبرا وكان ثمن التذكرة خمسة فرنكات (١٩٢٠)، كما أقام المسيو لامبرو عروضاً سحرية في قاعة "كونليانو" بالقاهرة في عام ١٨٩١م (١٩٢٠).

## ثالثا الفرنسيون عام ١٩٥٦م "بداية النهاية":

ظل الفرنسيون في مصر يتمتعون بالأمن التام والحرية في اعقاب انتقال الحكم. عام ١٩٥٢ الى المؤسسة العسكرية، فمنذ الأيام الاولى قام الجيش بتخصيص قوات لحراسة القنصليات الأجنبية وقد حاز هذا التصرف على اهتمام القنصل الفرنسي في الإسكندرية كما حرص الرئيس جمال عبد الناصر على تحسين العلاقات المصرية الفرنسية، حاء ذلك في الوقت الذي ارادت فيه فرنسا في تلك الفترة المحافظة على علاقتها مع مصر لعدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي ولاسيما وأن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر في الفترة ما بين ١٩٥٦ و ١٩٥٦ م والتي قدرت بأربعمائة وخمسين مليون جنيه كانت من أكبر الاستثمارات الأجنبية في مصر في الفترة ما نشارات الأجنبية في مصر في الفترة ما نشارات الأجنبية في مصر في الفترة ما نشارات الأجنبية في مصر في الفترة ما الفرنسي التقليدي بمصر على الصعيد الكافرة المناق الله المناق المناق الفرنسي التقليدي بمصر على الصعيد الثقافي (١٩٤٠).

على الرغم من استقرار أوضاع الجالية الفرنسية في تلك الفترة، إلا أن الأمر لم يخل من حدوث ما يعكر صفو هذا الاستقرار فقد تقدمت السيدة ميريل زولا بطلب في ١٩٥٦/٥/١٤م - وهي الموظفة السابقة بالمكافأة بالإذاعة المصرية استقالت من الخدمة عام ١٩٥٥م - والتي التمست صرف مكافأة عن مدة خدمتها بدار الاذاعة المصرية، وقد جاء رد إدارة المعاشات بوزارة الارشاد القومي بتاريخ ١٩٠٨/١/١٥٥٩ أن السيدة المذكورة فرنسية الجنسية فلا تستحق لذلك مكافأة طبقا للقانون الصادر في ٤ يناير ١٩٥٤م والذي يقضى ": بالا يمنح الموظف الأجنبي أي معاش أو أية مكافأة عن مدة حدمته "(١٩٥٠). فكانت هذه صورة لتقليص الدور الوظيفي للأجانب بصفة عامة والفرنسيين بصفة خاصة.

على الصعيد الفنى استمرت الفرق التمثيلية الفرنسية تحضر إلى مصر وكانــت

دار الأوبرا المصرية حريصة على التعاقد مع هذه الفرق لإحيساء موسم التمثيسل الفرنسي كما حدث في عام ١٩٥٢م، إلا أن أحداث ٢٦ يناير وحريق القاهرة منع من تنفيذ هذا التعاقد و"لاعتبارات تتعلق بالسياسة العليا"! رأت الحكومة المصسرية فسخ التعاقد مع فرقة حان لوى ومادلين رينو للمرة الثانية علمي التوالى عام ١٠٠٠م، فما كان من الفرقة الفرنسية إلا أن طالبت بتعويض قدره ١٠٠٠٠ جنيه ولكن الحكومة المصرية عرضت تعويضهم بمبلغ ألفي جنيه فوافقت الفرقسة علمي ذلك (١٩٩١م).

على الجانب الآخر نجد أن مصر ظلت تستعين بالخبرات الفرنسية حاصة في قطاع التعليم المدرسي والجامعي ومن أمثلة ذلك تم تعيين لوسيان مانوليان للتدريس عدرسة سراى القبة عام ١٩٥٤م، كما تم تعيين المسيو موريس شيفاليه مدرسا للغة الفرنسية بالجامعة المصرية عام ١٩٥٥م ام (١٩٧٠).

وجدت عدة عوامل أثرت فى ظهور نوع من الفتور الذى وصل إلى التــــدهور فى العلاقات المصرية الفرنسية إبان الحكم العسكرى فى مصر.

أولا- قيام فرنسا بإمداد اسرائيل بالمساعدات المالية التي وصلت في عـــام الله ٢٥ مليون دولار.

ثانيا- قيام مصر بمساندة الجزائر في ثورها ضد فرنسا وإمــــداد المقاومـــة الجزائرية بالسلاح (١٩٨٠).

ثالثاً تاريخ المؤامرات الفرنسية على مصر فى الحقبة الحديثة ومانتج عنها من فقدان مصر كامل أسهمها فى شركة القناة (١٩٩١).

كل هذه الأحداث لم تؤثر على وجود الجالية الفرنسية في مصر فقد مارسوا جميع أنشطتهم المختلفة بحرية تامة داخل المجتمع المصرى كما بينا سابقا، إلى أن جاء يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٦م حين أعلن الرئيس جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس والذي رفضته فرنسا(٢٠٠٠ حيث قدمت الأخيرة احتجاجاً شديد اللهجة إلى مصر بسبب التأميم وقد رفضت مصر تسلم هذا الاحتجاج (٢٠١٠).

وفى ١٣ أغسطس ١٩٥٦ قام كريستيان بينو Christian Pineau وزير خارجية فرنسا بتوجيه انذار إلى الرئيس جمال عبد الناصر يحذره من اتخاذ أيسة احراءات تعسفية ضد أفراد الجالية الفرنسية فى مصر وذلك أثناء خطابه الذى ألقاه

أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (٢٠٠٦)، كما قامت فرنسا بتحميد أرصدة مصر وودائعها في البنوك الفرنسية (٢٠٢٦).

حتى ذلك الوقت لم يتعرض أى فرد من أفراد الجائية الفرنسية على أرض مصر إلى أية اساءة من قبل الحكومة المصرية، ولكن بعض الأسر الفرنسية بسدأت فى مغادرة الأراضى المصرية بناء على الأوامر التى أصدرها فرنسا لأفراد الجائية الفرنسية بترك مصر خاصة النساء والأطفال وذلك تحسبا لوقوع الحرب، خاصة وأن الاستعدادات العسكرية الفرنسية كانت مكثفة فى ذلك الوقت، ولقد غداد مصر ثلاثة آلاف سيدة وطفل فى أسبوع واحد (١٠٤٠). وقد حاول بعض الفرنسيين قريب الأموال أثناء مغادرهم البلاد فقد ضبط رجال الجمارك فى الاسكندرية فرنسيا فى طريقه للسفر على احدى السفن إلى بيروت ووجد معه مبلغ ٧٠٤ جنيها يحاول قريبها وتمت احالته لنيابة الشئون المالية فأمر المحقق بمصادرة المبلغ المذكور وإخلاء سبيل المتهم بضمان مالى قدره خمسون جنيها حتى موعد تقديمه للمحاكمة (١٠٠٠).

تلاقت مصالح فرنسا مع كل من انجلترا والكيان الصهيوني إسرائيل فتم التنسيق فيما بينهم لشن عدوان ثلاثي على مصر والتي بدأته اسرائيل في ٢٩ أكتسوبر ١٩٥٦، وبشكل عام فإن القوات الفرنسية التي شاركت في العدوان كانت أقلل الدول الثلاث في العدد والعتاد حيث اشتركت بخمسة ألوية من بين ثمانية وثلاثين لواء ومائة دبابة من بين سبعمائة وخمسين دبابة (٢٠٦٠).

إن اشتراك فرنسا فى العدوان على مصر وما حدث للمدن المصرية جراء هذا الاعتداء كانت له انعكاساته السلبية على الجالية الفرنسية فى مصر حيث اتخذت القيادة السياسية المصرية عدة اجراءات جاءت صورتها فى الأمر العسكرى رقم (٥) لسنة ١٩٥٦ وقد تضمن هذا الأمر عدة بنود أهمها:

أولا - يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع رعايا فرنسا أو لمصلحتهم عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية كانت أم مالية.

- ثالثا- لایجوز لأی شخص من هؤلاء الرعایا أن یرفع دعوی مدنیة أو تجاریة أمـــام

  ایة هیئة قضائیة فی مصر ولا أن یتابع السیر فی دعوی منظورة أمام الهیئـــات

  المذکورة.
- وابعا- يدخل في الحراسة كل شخص من رعايا فرنسا يمتلك أموالا بمصر وكذلك كل فرع أو توكيل أو مكتب بمصر مملوك لهؤلاء الرعايا.
- خامسا- يعين وزير المالية حارس عام يختص بادارة أمسوال الرعايسا الفرنسسيين وموظفين للحراسات وتغطى أتعاب الحارس ومرتبات المسوظفين وكذلك مصروفات الحراسة بأخذ نسبة مثوية على الأموال الموضوعة في الحراسة.
- سادسا- تكون مهمة الحارس النيابة عن الرعايا ويتولى اسستلام وإدارة الأمسوال الموضوعة في الحراسة وجردها وله بوجه خاص أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل ما لأولئك الرعايا من الديون ولدفع ما عليهم منها وأن يقبض مايدفع لهم وأن له الحق في اعطاء المخالصات وبيع الأموال القابلة للتلف أو التي تكون نفقات المحافظة عليها باهظة وفي الأعمال الصناعية والتجارية يجوز له أن يباشر كل مايتعلق بالاستغلال المادى للعمل وله حق عقد تصالح أو تنازل عن الديون كلها أو بعضها، كذلك فللحارس بإذن وزير المالية أن يباشر بيع الأموال وتصفية الأعمال الموضوعة في الحراسة وبوجه خاص لهان يطلب فسخ عقد شركة أو أن يوافق عليه.
- سابعاً تدرج ودائع المال الخاصة برعايا فرنسا الداخلة فى الحراســـة فى حســــاب موحد ويتولى الحارس العام المختص إدارة هذا الحساب.
- ثامنا- يجب على رعايا فرنسا أن يسلموا إلى الحارس جميع الأموال المملوكة لهسم ويجوز للحارس عند رفض أحد من هؤلاء تسليم مالديه استعمال الحجرز الادارى.
- تاسعا- يجوز لأصحاب الأعمال حق فصل الرعايا الفرنسيين بدون اعلان سابق وبغير تعويض عن الفصل حتى في حالة وجود عقد لمدة محبدة بـل ويـدفع للحارس المبالغ المستحقة للمستخدم عن مدة الخدمة بمقتضى عقد الاستحدام أو المستحقة على صندوق الادخار و للحارس العام أن يسلم إلى صساحب الشأن كامل المبالغ أو بعضه دفعة واحدة أو على دفعات.

- عاشر لا يجوز لهؤلاء الرعايا أن يبيعوا محال صناعتهم أو تجارتهم إلا بموافقة الحارس العام على أن يسلموا له حاصل بيع تلك المحال.
- حادى عشو يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتحاوز ألف جنيه أو باحسدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو شرع في مخالفة أحكام هذا الأمر.
- ثانى عشر يعاقب على الامتناع عن تقليم البيانات والدفاتر والأوراق وكذلك تعمد تقليم بيانات غير صحيحة بالحبس مدة لا تتجاوز شهر وغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه.
- ثالث عشر ويعاقب بالعقوبة ذاتما الأشحاص الذين يرفضون أن يسلموا إلى الحارس الأموال التي يجب عليهم تسليمها إلا إذا كان الرفض يرجع الى نزاع قضائى قائم بشأن هذه الأموال أو إذا أثبتوا حسن نيتهم في هذا الشان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تجاوز ألسف حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة بقصد اخفاء أموال أو حقوق يجب تقديم بيان عنها أو تسليمها (٢٠٧).

حدير بالذكر أن بنود هذا الأمر العسكرى تم تنفيذها مع رعايا انجلترا وقد دخلت بعض الشركات والمؤسسات التي فيها مصالح فرنسية في قائمة الشركات الفرنسية التي فرضت عليها الحراسة وهي:

- ۱- شركة اللويد المصرى للبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية وكان رأس مالها يساوى ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى.
- ۲- مؤسسة باسیلی باشا للأخشاب بالإسكندریة وكان رأس مالها یساوی ۰۰۰,۰۰۰ جنیه مصری.
- ۳- شركة أراضي الدقهلية بالقاهرة وكان رأس مالها يساوى ١٢٤,٦٣ جنيها
   مصريا.
- ٤- المصرف المصرى للواردات والصادرات بالقاهرة، وكان رأس مالـــه
   يساوى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه.
- ۳۵۰,۰۰۰ الادارة العقارية بالإسكندرية وكان رأس مالها يساوى ٣٥٠,٠٠٠
   جنيه مصرى.
- ٦- المصرية لاستغلال ملاحات بورسعيد بالقاهرة وكانت بــرأس مــال
   ٢٥٧

يساوى ٤٢٥,٠٠٠ جنيه مصرى.

۷- الأزياء الحديثة برايون وكان برأس مال يساوى ٢٠٠,٠٠٠ حنيه مصرى تلك الشركة الذى كان يرأسها في ذلك الوقت الفرنسسى مارسيل لافرن (٢٠٨).

وقد خضعت جميع البنوك وشركات التأمين الفرنسية في مصر لقانون الحراسة العامة (۲٬۹) وقد كان يوجد تنوع في اختيار موظفي الحراسة مثل حكمدار السويس الذي عين نائبا للحارس على شركة مارتيم فرانسيز، كما تم تعيين مدير عام الطرق حارسا على شركة "الأشغال الكبرى فرنسا وما وراء البحار"، كـذلك تم تعيين عميد كلية الطب بالإسكندرية حارسا على شركة "مارسيل بوتون للأدوية" (۲۱۰).

وإلى جانب المؤسسات والشركات والبنوك تم التحفظ على محتويات متحف فرنسى أطلق عليه اسم "متحف لاشابيل" حيث قامت الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع المتحف تحت الحراسة وتم جرد هذا المتحف ووجدت بمجموعة من الكتب وعدة تماثيل برونز بقاعدة رخام منها تمشال لشارل ديجول بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البراويز، مجموعة من الصور الزيتية، مجموعة من الميداليات الأعلام مختلفة الأحجام، أربعة عشر لوحة خشبية معلق عليها مجموعة من الميداليات المختلفة، هذا بخلاف مجموعة من الأسلحة المختلفة التي قام بضبطها البوليس وتم المها المعرفته إلى إدارة المباحث العامة (٢١١).

جدير بالذكر أنى لم أستطع معرفة مقر هذا المتحف وما هـــو مصـــير تلـــك. المقتنيات

شهد الفرنسيون في مصر أوقاتاً عصيبة أثناء العدوان الثلاثي وبخاصة في الأيام الأولى حيث اتخذت ضدهم اجراءات تحديد الاقامة مع حرية الخروج لمدة ساعتين في اليوم وقد تم ذلك بالفعل في الاسكندرية (٢١٣). ولكن بعد انسحاب القوات المعتدية تجر أذيال الهزيمة اتخذت الحكومة المصرية اجراءات صارمة بترحيل أعداد كبيرة من الفرنسيين وإبعادهم خارج مصر وعلى حد قول روبير سوليه الذي غادر مصر عام ١٩٥٦م وهو في العاشرة من عمره فقد ذكر أنه تم اخطار حوالى ٧٣٠٠ في مدينة الاسكندرية (٢١٤)، وبناء على فرنسي بمغادرة مصر (٢١٤) منهم ٢٣٠٠ في مدينة الاسكندرية (٢١٤)، وبناء على تعليمات الحراسة على "أموال رعايا الأعداء" تقرر في الاجتماع الذي عقد برئاسة

وزير المالية المصرى مع الحراس على البنوك في ٢٥ نوفمبر ١٩٥٦م أن يسمح لكل مسافر من "رعايا الأعداء" بمبلغ لا يتحاوز مائتي حنيه مصرى للبالغ ومائة حنيه للقاصر على أن يشمل ذلك مصاريف السفر كما أن هذه المبالغ تصرف لطالبيها من أموالهم الخاصة (٢١٥).

إن قواعد القانون الدولى تجيز للدولة المشتركة في حرب معلنة وللدولة السيح قطعت علاقاتها السياسية مع دولة أخرى أن تخضع أموال رعايا الدولة الأحسيرة لنظام الحراسة وأن تقدير نظام الحراسة هذه من المرخصات للدولة السيح تستمد حقها فيها من الاعتبارات الأساسية بممارستها لحقوق سيادتها المطلقة مسن أحسل المحافظة على المصالح الجوهرية وإن كان الأصل من ناحية أخرى أن الحارس لسيس مصفيا بالمعنى الصحيح، إنما مهمته إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة والمحافظة عليها وأن التشريع الداخلي للدولة هو الذي يحدد ما يتبعه الحارس مسن وسائل الادارة الحسنة، تصفية أنواعا محددة من الأموال أو تصفية الأموال في ظروف معينة وهذه الإجراءات سواء ما كان منها متعلقا بالتنظيم أو التنفيذ من الأمسور السي تدخل في الشأن الداخلي للدولة ما دامت لا تتعارض مع قواعد القانون ولا تتسم بالتعسف وإساءة استخدام هذا الحق كما أقرت بذلك اتفاقية جنيف عام ١٩٤٩ بالتعسف وإساءة المدنيين في زمن الحرب(٢١٦).

اختار الفرنسيون الذين تقرر مغادرتهم مصر المفوضية السويسرية سواء بالقاهرة أو الاسكندرية حيث قاموا بتسليمها مفاتيح الخزائن الحديدية التي كانوا يستأجرونها بالبنوك وكذلك مفاتيح مساكنهم وغيرها من الأشياء الستي تركوها وراءهم في مصر.

تجدر الاشارة إلى أن المفوضية السويسرية رفضت تسليم ودائسع الفرنسسيين للحكومة المصرية مستندة إلى القانون الدولى وإلى اتفاقية حنيف وقد قامست وزارة الخارجية المصرية بإرسال العديد من المذكرات إلى وزير سويسرا المفوض بالقساهرة لبحث هذا الموضوع (٢١٧٠)، ولكن المفوضية السويسرية اتخسذت موقفا في غايسة الصلابة والتعنت إلى درجة لا يبررها ما يجب أن يكون عليه سلوكها باعتبارها دولة حامية Puissance Protectrice.

لجأ بعض الفرنسيين إلى بعض الحيل للهروب من الخضوع لقسانون الحراســـة م ومنها ادعاءاتهم الانتماء إلى جنسيات أخرى ومن أمثلة ذلك أن القنصلية العامسة الايطالية أرسلت خطابا الى الحراسة العامة تذكر فيه أن السيدة دل فان جيوزيبينا استردت الجنسية الايطالية وبالتالى لا تخضع لأحكام الأمر العسكرى رقم (٥) لسنة المتردت الجوضوع استقر رأى الادارة القانونية بالحراسة العامة بأن السيدة المذكورة فرنسية الجنسية (٢١٩). وهكذا أدخلت الحكومة المصرية كل مسن تمتسع بالجنسية الفرنسية في قانون الحراسة حتى وإن كان من أصل غير فرنسي.

كذلك قام وزير شيلى المفوض بالقاهرة بفض الأحتام التى وضعت بناء علسى تعليمات الحراسة على شقة المدعو الفريد شواب توريس بزعم أنه شيلى الجنسية طبقا للبيانات المقيدة في إدارة الجوازات والجنسية ولم يثبت أنه فقد هذه الجنسية أنه حصل على الجنسية الشيلية إذ أن حصوله على جواز سفر شيلى بعد صدور الأمر العسكرى لا يقطع أنه حاصل على الجنسية الشيلية وان حدث افتراضا أنسه حصل عليها فإن ذلك لا يسقط خنسيته الفرنسية والتي ظل متمسكا بما منذ قدومه إلى مصر عام ١٩٥١م حتى عام ١٩٥٦م وقد انتهى الأمر بترحيل هذا الفرنسي خارج البلاد البلاد البلاد المناسة والتي البلاد المناسة والتي البلاد المناسة والتي المناسقة البلاد المناسة والتي المناسقة المناسقة المناسقة البلاد المناسقة ا

فى كثير من الأحيان عملت الحراسة العامة على أموال وممتلكات رعايا فرنسا على تأجير الشقق السكنية بعد اخلائها من الأثاث كما حدث فى مسكن السيدة Veuve Marguerite Sapriel التى قامت الحراسة بتأجير شقتها وقامت بنقل الأثاث إلى أحد المستودعات ومن ثم طالبت السفارة السويسرية بوصفها راعية لمصالح الفرنسيين موافاقا ببيانات دقيقة عن مصير هذا الأثاث (٢٢١).

لقد اضطر كثير من الفرنسيين الى مغادرة مصر و لم يكن أمامهم سوى بضع ساعات فقط ومن ثم أحبروا على بيع منقولاتهم بأبخس الأثمان، هذا إن بقى شهىء منها لم يصادر فقد صودرت كثير من الأثاثات والفضيات والسحاد وأدوات المطبخ والملابس إلى غير ذلك من المنقولات وذلك من قبل بعض رجال البوليس الذين كانوا يقومون بتفتيش بعض المنازل الفرنسية ومنها مترل الصحفى حابريل داردو (٢٢٣).

إن كثير من الفرنسيين لم يستطع أى منهم أن ينسى ذكرياته فى مصر فهذه سيدة فرنسية تدعي حابى اندرتا أرسلت خطابا إلى السفير المصرى فى باريس تخبره

ألها سبق أن قامت بتاريخ ١٦ مايو ١٩٥٦م بموجب عقد برهن بعض الجوهرات المقلدة إلى بنك الرهونات المصرى بالقاهرة نظير مبلغ خمسة جنيهات وتمانمائة وخمسين مليما وقد قرر البنك الثمن الفعلى لهذه المحوهرات بسشمن قدره سبعة جنيهات وثلاثمائة مليم وقالت في خطابما وحيث أن هذه المصوغات أعتز بما ولها عندى قيمة أدبية كبيرة رغم عدم أهمية قيمتها المادية إذ ألها تذكار لى من والدتى لذلك أرجو التكرم بصدور أمركم بالتصريح لى بالإفراج عن هذه المصوغات نظير قيامى بدفع المبلغ السابق استلامه من البنك (٢٢٣).

وقد حاول كثير من الفرنسيين الحفاظ على منقولاتهم وعدم التصرف فيها بالبيع فقد طالبت السلطات الفرنسية عن طريق المفوضية السويسرية بعدم بيع أثاثات المسيو Louis de Palma والذى كان يقيم بشقته بالقاهرة والستى ارادت الحراسة بيعها لسداد قيمة الايجار المتأخر عن عام وقدره أربعة وأربعين جنيها مصريا وقد أشارت السلطات الفرنسية إلى أن أموال المذكور السائلة الموجودة تحت الحراسة تكفى لسداد هذا المبلغ (٢٢٤).

حدث فى بعض الأحيان عدم مراعاة لبعض الظروف الانسانية الخاصة بسبعض رعايا فرنسا الذين رأت السلطات المختصة فى مصر ضرورة مغادرةم البلاد ومسن هؤلاء" الآنسة Heloise Maniere الفرنسية الجنسية والمولودة عام ١٨٩٣م " والتي كانت تقيم بشارع رمسيس بالقاهرة وكانت تعمل فى سكرتارية سفارة بلحيك وقد رأت السلطات المصرية إبعادها، إلا أن حالتها الصحية لم تسمح لها بتنفيذ هذه الرغبة فوراً والها تأكيدا لذلك قدمت شهادة مرضية إلى الجهات المسئولة ومع ذلك فالبوليس ظل يتوجه إلى مترلها يوميا طالبا بإلحاح سرعة سفرها (٢٢٥).

كذلك ما قامت به الحراسة تجاه ثلاث سيدات فرنسيات كن يقمن فى طنطا وهن Leonie, Chamla, Rose Berthe لم يغادرن مصر و لم يكن لهن مورد رزق سوى ايراد عمارة يملكنها إلا أن الحراسة أعذت فى تحصيل هذا الايراد دون دفع أية مرتبات شهرية لهؤلاء السيدات كما هو متبع مع "رعايا الأعداء" الذين يملكون أموالا تحت الحراسة وذلك رغم حالتهن السيئة. وحاجة احداهن إلى رعاية طبيسة دائمة لمرضها وقد قامت السفارة السويسرية بطلب النظر بصرف مرتب شهرى لهؤلاء السيدات (٢٢٦).

كثيرا ما كانت وزارة الخارجية المصرية تتدخل من أجل حل بعض المشكلات التي تواجه الرعايا الفرنسيين فقد طلب وكيل وزارة الخارجية حسين غالب مسن الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين التصريح للعلماء والأساتذة الفرنسيين بأخذ كتبهم معهم عند الرحيل عن مصر كما أضاف أن السفارة السويسرية ترجو رفع الحراسة عن الكتب الخاصة بالمسيو Etienne Meriel والذى كان محاضراً بحامعة القاهرة والسماح بتصديرها إلى صاحبها في فرنسا نظرا لحاجته الماسة إلى هذه الكتب التي "تعتبر عدته في أداء عمله وحتى يتيسر له الاستمرار في القاء عاضراته في جامعات فرنسا فرنسا"(٢٢٧).

كانت الهيئات السياسية والقنصلية الفرنسية في مصر الجهات الفرنسية الوحيدة التي لم يطبق عليها الأمر العسكرى رقم (٥) حيث أن أعضاء السلكين السياسسي والقنصلي الفرنسيين الموفدين ظلوا يتمتعون بعد قطمع العلاقمات الدبلوماسمية والقنصلية بين مصر وفرنسا وحتى مغادرهم الأراضي المصرية بالمزايا والحصانات التي كانوا يتمتعون بما من قبل وأن الدولة الراعية "سويسرا" أشرفت على تصفية الأموال الخاصة التي حصل عليها هؤلاء الفرنسيون بصفتهم الدبلوماسية وتم تسليمها اليهم وكان ذلك بالطبع بعد التأكد من أن المصريين يعساملون بالمشلل في فرنسا أما باقى رعايا فرنسا الذين كانوا لا يزالون بمصر فقد قامت الادارة العامسة للحراسة على أموالهم ببيع ما لديهم من اثاثات وأمتعــة مترليــة ماعــدا الحلــي والمجوهرات والأوراق المالية والسيارات وبالنسبة لهؤلاء الرعايا الذين غادروا مصر أو الذين لم يغادروا ولم يتمكنوا من بيع أثاثاتهم بمعرفتهم فكان بوسم المفوضية السويسرية استلام هذه الأثاثات بعد حردها بحضور مندوبين عن الحراسة المختصة وإخلاء الأماكن المشغولة بما في ظرف أسبوعين، كما كان للمفوضية أن تبيع هذه الأثاثات بمعرفتها بحضور مندوب من قبل الحراسة وسداد حصيلة البيع إلى الحراسة العامة المختصة لحساب هؤلاء الرعايا وإذا رغبت المفوضية السويسرية في الاحتفاظ هذه الأثاثات وتعذر عليها اخلاء الأماكن المشغولة ها فقد أجيز لها ابقائها في أماكنها بعد جردها بحضور مندوبين الحراسة على أن تتحمل المفوضية السويسسرية في هذه الحالة ايجار هذه الأماكن طوال مدة الإشغال (٢٢٨).

كثيرا ما لجأت الادارة العامة للحراسة على أموال رعايا فرنسا إلى أخسذ رأى

المستشار القانونى لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر فى مسألة أرصدة السفارات مثلما حدث فى نحاية شهر نوفمبر ١٩٥٦م حينما اتصلت الادارة العامة للحراسة بالمستشار القانونى لمكتب رئيس الجمهورية بشأن مطالبة سفارة وقنصيلية فرنسا تحويل أرصدها إلى المفوضية السويسرية فأبدى الأخير الرأى ومفاده أنسه طبقا لأحكام القانون الدولى فإن أموال الحكومات المعاديسة تصادر ماعدا المبان والمنقولات الخاصة بالسفارات فإن المصادرة لا تشملها وتسلم فى نحايسة الحسرب بشرط المعاملة بالمثل (٢٢٩).

جدير بالذكر أن الفرنسيين الموظفين غير الموفدين الذين تم تعيينهم محليا في الهيئة الدبلوماسية الفرنسية في مصر تم تطبيق أحكام الأمر العسكرى عليهم وتم وضع ممتلكاتهم تحت الحراسة ولم يكن من حق السفارة السويسرية طلب تسليمها أثاثات هؤلاء لأنهم لا يعدوا من الموظفين الدبلوماسيين (٢٢٠).

على الرغم من التأكيدات الرسمية المصرية بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف خاصة فيما يتعلق بمعاملة المدنيين أثناء الحرب، فإن الأمر لم يخل من وجود بعض التحاوزات من تصرف الحراسة في أثاثات بعض الفرنسيين الذين غدروا السبلاد مثلما حدث مع المسيو Rene Guyomard الذي كان يقيم بشارع سوق الأحد (رياض سابقا) بالجيزة والذي غادر مصر ومن ثم قامت الحراسة بنقسل الأثساث الخاص به إلى عمارة قطان بالزمالك وأن الحراسة كانت على وشك بيسع بعسض الاثاث كحجرة الطعام والثلاجة الكهربائية والتي تم ايداعها عند المشمن مدكرة إلى الخارجية المصرية جاء فيها ألها تعتقد أنه نظرا للتأكيدات التي قدمها وزير المالية والاقتصاد المصرى فإن هذه الأثاثات لن تباع، كما ذكرت المذكرة اعراب السلطات الفرنسية عن أسفها لهذا التصرف (٢٢١).

كذلك قامت الحراسة ببعض الإجراءات التعسفية ضد بعض الفرنسيين الذين لم يتم ترحيلهم خارج البلاد ومن هؤلاء المسيو Louis Pelletier الذى كان يبلخ من العمر ثمانين عاما ويقيم مع زوجته بمدينة السويس وقد رفضت الحراسة العامة على أموال المسيو المذكور تسديد فواتير المياه التي قدمت إليها عن الميساه الستى استهلكتها العمارة والجراج الذى يمتلكه المسيو Pelletier في السويس كمنا أنها

رفضت دفع قيمة مرتبات الحارس على الجراج وبواب العمارة والخدم، بالإضافة إلى ذلك فإن الحراسة لم تصرف لهذا العجوز الفرنسي المبلغ الذي سمح للرعايا الفرنسيين سحبه شهريا من أموالهم الخاصة تطبيقا للمعاملة بالمثل والذي قسدره خسة وسبعون جنيها شهريا سوى مرة واحدة وقد كتب السفير حسين رشدي إلى الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين بأن السفارة السويسرية اشتكت من منع هذا الصرف في حالات متعددة وطالبت الخارجية المصرية دوام الاستمرار على الاذن بصرف المبلغ المشار إليه شهريا حتى لا يتعرض المصريين في فرنسا إلى نفسس المعاملة (٢٢٢).

لقد أثر العدوان الثلاثي الذي اشتركت فيه فرنسا على مصير كيثير مسن الفرنسيين في مصر خاصة على الصعيد الوظيفي والمهنى حيث قررت وزارة التربية والتعليم فصل موظفيها من الفرنسيين مع صرف مرتباقم من الحراسة التابعين للمارين المنابعين المنابعين على من الحراسة المارين المنابعين المنابعي

لم يكن مصير الصحفيين الفرنسيين أفضل من سابقيهم ففسى ٢١ نسوفمبر ١٩٥٦م احتمعت لجنة "القيد والتأديب" برئاسة أحد المستشارين وعضوية رئسيس النيابة ومدير المطبوعات بالإضافة إلى مندوبين عن مجلس نقابة الصحفيين والستى قررت شطب أسماء ثلاثة عشر صحفيا من ذوى الجنسية الفرنسية وهسم: ايفيست بتررا، حاستون لوم بربيه، حاك صيداوى، حان غانم، حليرت سيدون، روبير اميل، كاسوتو، روفائل سوريانو، رولاند بتيتو، فيكتور ريمون سيدبون، مارسيل بربيسه، رينيه بتررا، حابريل بول داردو وقد طلبت الحكومة المصرية من المسيو داردو مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة مغادرة البلاد (٢٢٥).

كانت توحد استثناءات لبعض الفرنسيين الذين كسانوا يشمغلون وظائف حكومية خاصة في مجال التعليم فبناء على مقتضيات الحاجة العلمية طالبت جامعة الاسكندرية بالإبقاء على أساتذة اللغة الفرنسيين لحاجة الجامعة لهم وكانوا سمعة ثلاثة منهم في كلية الآداب وهم:

المسيو جونت، المسيوشارل سانجوفان، الدكتور جريماس وثلاثة في كليسة

التجارة وهم: المسيو ميشيل أوسار، المسيو لويس جوليان، المسيو ريمون مورينه، وأستاذ في كلية الحقوق هو المسيو أندريه فورنيه، ولقد عاني هؤلاء كــــثيرا أثنـــاء وجودهم بمصر بعد العدوان الثلاثي حيث استنجد هؤلاء بمدير جامعة الاسكندرية للسماح لهم بأخذ ما يعينهم على العيش مما لهم في حساباقم بالبنوك، فما كان من مدير الجامعة إلا أن أرسل مكاتبة إلى وزير المالية والاقتصاد يعلمه فيها أن الأساتذة الفرنسيين يصرفون من البنوك المودعة بما أموالهم المبالغ التي توازى ما يصرف لهـــم من مرتباقهم فقط وقد حاول البعض التصرف فيما يملكون من أموال وأوراق مالية بالبنوك ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب رفض هذه البنوك فطلبوا من الجامعة معاونتهم لتحقيق رغبتهم وقد رأى مدير الجامعة أنه لما كانت الجامعة في حاجة إلى هؤلاء الأساتذة فإنه أصبح من واحب الجامعة معاونتهم على توفير الحياة المستقرة لهم، كذلك طلب مدير الجامعة من وكيل وزارة المالية التنبيه باتخاذ ما يلـزم مـن اجراءات لتمكين هؤلاء الأساتذة من حرية التصرف في أموالهم وأوراقهم المالية في حدود ٥٠٠ جنيه لكل منهم (٢٣٦) فما كان من وزارة المالية إلا أن أرسلت مكاتبة يتسنى النظر في تطبيق المعاملة بالمثل (٢٣٧). وجاء رد الــوزارة أن مكتــب البعثــة التعليمية في باريس استمر في مزاولة أعماله رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا هذا المكتب الذي يشرف على خمسمائة طالب يدرسون في فرنســــا وأن هذا المكتب يصله بشكل منتظم من إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم جميع اعتمادات المكتب ومرتبات أعضائه وأعضاء بعثاته وكذلك مرتبات من يدرسون على نفقتهم وتصرف اليهم جميعا شهريا دون أي اعتراض من السلطات الفرنسية والتي تسمح لأعضاء البعثات التعليمية أن يسحبوا من حساباتهم بالبنوك ما قيمتسه خمسة وسبعون ألف فرنك فرنسي شهريا، وقد رأت وزارة الخارجيــة ازاء هـــذه التسهيلات التي تمنح للرعايا المصريين في فرنسا أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على أساتذة الجامعة الفرنسيين(٢٣٨).

ولكن ما هو مصير المؤسسات التعليمية والخيرية الفرنسية في مصر في أعقاب عدوان ٢١٩٥.٦

احتمت المدارس الدينية الفرنسية بالفاتيكان فتركت هذه المدارس الأفسا في

الظاهر على الأقل تابعة للفاتيكان والحقيقة ألها مدارس فرنسية أنشأها الفرنسيون وأشرفوا على إدارتها ونشروا عن طريقها الثقافة الفرنسية وقد استقر السرأى فى وزارة التربية والتعليم على أن يطلب من الفاتيكان استبدال الفرنسيين السذين يعملون فى هذه المدارس برحال من جنسيات أحرى على ألا يكونوا من المارونيين وطلبت وزارة التربية والتعليم ومن وزارة الخارجية المصرية ابلاغ ذلك إلى الفاتيكان حيث أن الوزارة قد رأت أن بقاء هؤلاء فى مصر "هو أمسر لا يحسسن السكوت عليه" بعد مشاركة فرنسا فى العدوان على مصر (٢٣٩).

كانت توجد بمصر مائة وثمانين مدرسة دينية تتبع دولة الفاتيكان يقوم بالتدريس فيها خسمائة وخسين راهبا وراهبة أغلبهم من الفرنسيين الذين كانوا يتبعون دولة الفاتيكان رغم جنسيتهم الفرنسية (٢٤٠) وقد قام هؤلاء بالتدريس فى تلك المدارس، لذلك لم تستطع الحكومة المصرية اتخاذ أية اجراءات ضدهم خاصة بعد تدخل وزير الفاتيكان المفوض بالقاهرة من أجل عدم تعرض هؤلاء الرهبان والراهبات لأية اجراءات قد تتخذها الحكومة فى غير صالحهم، لذلك نجد هذا الأخير قد قام بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية فى أول ديسمبر ٢٥٩م لشكر المكومة المصرية لاستحابتها إلى جميع طلبات حكومة الفاتيكان فيما يتعلق بالمعاهد الدينية الكاثوليكية وقد ذكر وزير الفاتيكان أن وزير الداخلية المصرى صرح له: "أنه يمكنه أن يطمئن كل الاطمئنان إلى أن جميع طلباته قد أجيبت وأنه حتى بالنسبة للرهبان والراهبات الذين انتهت مدة اقامتهم سوف تجدد لهم الاقامة ليتمكنوا مسن أداء رسالتهم ونفوسهم مطمئنة إلى مصيرهم (٢٤١).

ومع ذلك فإن الحكومة المصرية لم تتوان عن تتبع المدارس الكاثوليكية والقيام بالبحث عن انتماءاتها مثلما حدث عندما كتب وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة الداخلية مكاتبة طلب فيها الافادة عن الدولة التابعة لها " مدرسة نوترادم دى بوتر" ومدرسة "الفرير" الموجودة بالمحلة الكبرى وذلك بناء على طلب نيابة بندر المحلة، وقد ثبت بمعرفة قسم "قصر النيل" ألهما تابعتان لدولة الفاتيكان (٢٤٢).

جدير بالذكر أنه فى بداية عدوان عام ١٩٥٦م تم قطع الاتصالات التليفونية عن بعض المدارس الفرنسية وقد أرسل وزير الفاتيكان المفسوض إلى مسدير إدارة المباحث العامة مذكرتين طلب فيهما اعادة الاتصال التليفوني لثمانية خطوط خاصة بالمدارس الكاثوليكية بمناسبة اقتراب بدء الدراسة في هذه المدارس ولم يجد مدير المباحث العامة مانعاً (۲٤۳).

وقد وحدت في ملف "الفاتيكان" ما يفيد أن وزارة الداخلية المصرية قد صرحت لرحال الدين الفرنسيين البقاء في مصر ومزاولة أعمالهم بمختلف المدارس والمعاهد يستثنى من ذلك من يثبت ضده بالدليل القاطع أن له نشاط ضار بأمن البلاد (٢٤٤) وهذا ما حدث بالفعل عندما رفضت وزارة الداخلية تجديد اقامة ثلاثة رهبان فرنسيين وإبعادهم خارج البلاد وذلك لما ثبت من قيامهم بنشاط ضار بأمن الدولة وتعاوفهم مع القوات المعادية خلال العدوان على بورسعيد وهم:

- مفتش مدارس دليسبس بالإسماعيلية Piron Michel Aninde
  - راهب من بورسعید Theodore Ageorges.
- وكيل القاصد الرسولي ببورسعيد Jeriot Andre Constant دارسولي

وقد تصدت إدارة المباحث العامة المصرية لكثير من محاولات مفوضية الفاتيكان الابقاء على بعض الرهبان الفرنسيين إلا أن المباحث العامة كانت ترفض الاستجابة خاصة فيما ترى أنه خطر على الأمن العام مثل الراهب جيوستي البير ميشيل (٢٤٦).

كذلك اتخذت وزارة الداخلية المصرية قرارا بعدم منح تأشيرات دخول مصر لرجال الدين الفرنسيين الذين قد تضطرهم الظروف مغادرة مصر فإذا ما أرادوا السفر خارج مصر فلن يمنحوا تأشيرات العودة (٢٤٧). وهي اجراءات اتخيذت للتخلص من أكبر عدد من الفرنسيين المقيمين في مصر.

من جهة أخرى قامت بعض المدارس الفرنسية بالتحايل على وزارة الداخلية المصرية من أجل ادخال الراهبات الفرنسيات إلى مصر مثل مدرسة "نوتردام سيون" بالإسكندرية والتي تقدمت بطلب تلتمس فيه منح الراهبة الفرنسية Soeur بالإسكندرية والتي المدرسة المذكورة حيث ألها سوف تحل محل الراهبة Henriette Malavoy التي غادرت الأراضي المصرية وبالفعل وافقت وزارة الداخلية على التصريح لها بالحضور لمدة ثلاثة أشهر ووصلت البلاد في ١٥ أكتوبر الداخلية على التصريح لها بالحضور لمدة ثلاثة أشهر ووصلت البلاد في ١٥ أكتوبر الداخلية على التضريح لها بالحضور المدة ثلاثة أشهر ووصلت البلاد في ١٥ أكتوبر الداخلية على التضريح لها المحمور المدان الراهبة Rgine لم تغادر مصر بصفة لهائية وإنما تقدمت بطلب إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية للحصول على تأشيرة عودة

وسافرت إلى الخارج وعادت بموجب تأشيرة العودة التى حصلت عليها واستأنفت عملها بالمدرسة المذكورة بل وتقدمت بطلب تصريح إقامة لمدة سنة وطبقا للتعليمات التى تقضى بعدم التصريح للرهبان والراهبات بالحضور إلى مصر إلا ليحلوا محل آخرين غادروا فقد كلفت الراهبة Malavoy بمغادرة البلاد (٢٤٨).

وهكذا نجد أن الفاتيكان قام بحماية المدارس الدينية الفرنسية في مصــر مــن الجراءات الأمر العسكرى وكذلك كان المنقذ للكثير مــن الراهبــان الفرنسيين حيث وقاهم شر الطرد والترحيل خارج الأراضي المصرية.

### ولكن ما هو مصير المدارس المدنية الفرنسية؟

لم تنج المدارس المدنية الفرنسية من اجراءات الأمر العسكرى حيث أنه فى ٢٢ نوفمبر ١٩٥٦ صدر قرار بتحويل تلك المدارس إلى مدارس مصرية (٢٤٩) حيث وضعت الحكومة المصرية يدها على المنشآت الخاصة بمدارس "الليسيه" والتي تحولت إلى مدارس الحرية"(٢٠٠).

كذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بالترخيص لوزير التربية والتعليم السيد كمال الدين حسين بالتعاقد مع الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين حيث تم تحرير عقد بيع بين الحارس العام والوزير الذي كان نائبا عن الحكومة المصرية وبموجب هذا العقد باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني المدارس الفرنسية الآتية:

- ١- الليسيه فرنسيه بباب اللوق.
  - ٢- الليسيه فرنسيه بالزمالك.
  - ٣- الليسيه فرنسيه بالمعادى.
- ٤- الليسيه فرنسيه بمصر الجديدة.
- ٥- الكلية الفرنسية للبنين بالظاهر
- ٦- الكلية الفرنسية للبنات بالظاهر.
  - ٧- الليسيه فرنسيه بالاسكندرية.
    - ٨- الليسيه فرنسيه بالمنصورة.
- ٩- الليسيه فرنسيه ببورسعيد(٢٥١).

وقد لاقت هذه الاحراءات استياء من السفارة السويسسرية (۲۰۲۱). واعتراضاً شديدا من مدير المدارس المدنية الفرنسية في باريس والذي بعث مكاتبة إلى وكيسل

وزارة التربية والتعليم المساعد للشئون الثقافية تضمنت شكواه من الاجراءات التى اتخذها الحكومة المصرية نحو مدارس هذه المؤسسة معلنا احتفاظ المؤسسة بكافة حقوقها، فما كان من الوزارة إلا أن قررت حفظ الشكوى (٢٠٢) حيث أن البيع كان يشمل جميع أصول هذه المدارس والتزاماتها (٢٠٤).

حدير بالذكر أن عدد المدارس الفرنسية فى مصر عسام ١٩٥٦م بلسغ ١٥٦ مدرسة سواء دينية أم مدنية والذى وصل عدد التلاميذ المصريين الذين يدرسون كما إلى ٤٧١١٤ تلميذ بينما بلغ عدد التلاميذ الأجانب ٩٩٠٣ تلميسذ (٢٥٠٠). وكسان وضع الحكومة المصرية يدها على هذه المدارس بمثابة ضربة للنفوذ الثقافي الفرنسسي في مصر.

لم تنج المؤسسات الخيرية الفرنسية من آثار العدوان على مصر حيث تم فرض الحراسة على كثير من الملاجئ والجمعيات مثل: "ملحأ الفقراء المسنين" التسابع لراهبات نوتردام بحى شبرا بالقاهرة وكذلك "جمعية رعاية الطفولة والشابة البائسة" التابع لراهبات بون باستور الكائنة أيضاً بحى شيرا وقد حاولت مفوضية الفاتيكان تفسير هذه التبعية بأنها نتيجة مباشرة لما كان عليه الحسال وقست إنشساء هساتين المؤسستين في القرن التاسع عشر حيث كانت فرنسا هي "الساهرة علسي حمايسة مصالح الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأدن "(٢٥٠١)، كذلك قامست السلطات المصرية بإغلاق مركز الجمعية الخيرية الفرنسية بالقاهرة (٢٥٠٠).

. تجدر الاشارة أنه تم عمل استثناءات لبعض المحال التجارية الفرنسية حيث خرجت هذه المحال من الخضوع لتدابير الحراسة وهي:

- ۱- محلات ليون جانى بشارع سليمان باشا وشارع ٢٦ يوليو وشـــارع الموسكى.
  - ٢- محلات حباى بشارع عدلي لصاحبه ايزاك جباى.
  - ٣- محلات حباى بشارع شريف لصاحبه فيتالى حباى.
    - ٤- محلات موريس آشير بشارع البستان.
      - ٥- محلات ليون آشير (٢٥٨).

تلك هي الصورة التي كانت عليها الجالية الفرنسية في مصـــر طـــوال أربعـــة وسبعين عاماً عاش خلالها الفرنسيون في البلاد حيث تتمتعـــوا بخيرالهــــا وكونـــوا الئروات واستحوذوا على كثير من المناصب والمصالح الحكومية وحاصة الثقافية منها والحدمية وعلى الرغم من الضعف العددى لأفراد الجالية الفرنسية وذلك بالمقارنسة مع الجاليات الأحنبية الكبرى سواء اليونانيسة أم الايطاليسة أم الانجليزيسة. فقسد استطاعت الجالية الفرنسية أن تفرض وجودها في المجتمع المصرى.

## هوامش الفصل الرابع

- (١) جميل خانكي: الأحوال الشخصية للأجانب في مصر، (د.ن)، ١٩٥٠م، ص ١٩١.
- (٢) جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية فغير المسلمين (الأحوال الشخصية للأحانب)، مكتبة النهضة المصرية، (٢) جميل الشرقاوى: ١٩٥٥ م، ص ٤٣.
  - (٣) جميل خانكي: مرجع سبق ذكره، ص ١٩١.
  - (٤) جميل الشرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص ص ٥١،١٠١.
  - (٥) جميل خانكي: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٧٤، ١٧٣.
  - (١) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى عام ١٩١٧، حدول (١٠)، ص ٥٣٢.
    - (٧) الصدر نفسه .
  - (٨) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى، لسنة ١٩٣٧م، ج٢، حدول (٣٠)، ص ٢٥٢.
- (٩) يعد "مينو" أول فرنسى في العصر الحديث يعلن اسلامه ويتزوج من مصرية مسلمة وتأتىالاحداث منذ تولى حاك مينو قيادة الجيش الفرنسى في مصر في أعقاب اغتيال الجنرال كليير، كان مينو من أسرة نبيلة في فرنسا عينه بونابرت حاكما على مدينة رشيد، واختار أن يتزوج احدى بنات أعيالها المسلمين فكان لزاماً عليه أن يعلن اسلامه،أحمد حسين: مرجع سبق ذكر، ٣٠٤، ص ص١٠٥، ٢٠٩.
- (۱۰) سلیمان باشا الغرنساوی: هو الکولونیل او کتاف جوزیف انتلم سیف احد قواد جیش بونابرت، ثم طرده من الحیش بعد هزیمة "ووترلو" حاول الالتحاق بالجیش الفارسی و هو فی طریقه إلی بلاد فارس توقف بمصر والتقی بمحمد علی باشا الذی اُعجب به وطلب منه تأسیس جیش مصری حدیث، اُعلن الکولونیل سیف اسلامه و اُسماه عمد علی باشا " سلیمان" ومنحه لقب "بك" بل و زورجه بنتا من اسرته تدعی "مربم" و آنجب منها ولدا "إسكندر" و ثلاث بنات هن " اُسماء، زهرة، و نازلی" التی تزوجها عمد شریف باشا رئیس و زراء مصر و آنجبت له توفیقة هانم التی تزوجها عبد الرحمن باشا صری و آنجبا ولدین اولهما شریف صبری الذی ا صبح و صیا علی عرش فاروق عام ۱۹۳۳، ماسر و حسین صبری الذی اُصبح و صیا علی عرش فاروق عام ۱۹۳۳، و حسین صبری الذی اُصبح و صیا که ۱۹۳۰، ۱۹۸۰ الطرابیلی: شوارع ها تاریخ، مرجع سبق ذکره، ص ص ۱۹۶، ۹۷۰.
  - (۱۱) ارتیمیس کوبر: مصدر سبق ذکره، ص ص ۳۵، ۲۸۰.
  - (۱۲) رشدی اسکندر و آخرون: مرجع سبق ذکره، ص ص ۱۷۰، ۱۷۱.
  - (۱۳) دار المحفوظات، مواليد ووفيات قنصلية مرسيليا، دفتر (۱۲۱/ ۱۷۰)، عزن (۹).
- (۱۶) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۳۹۰)، ملف( ۹۶ /۱۲۸/ ۱۸ )، ۱۲ يوليو ١٩٣٦.
- (١٥) كمال الملاح: طه حسين، قاهر الظلام، دار الكتاب الجديد، القاهرة ١٩٧٣م، ص ص ٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٣٠ مصطفى عبد الغين: مرجم سبق ذكره، ص ٢٢.
  - (١٦) دار المحفوظات، مواليد ووفيات قنصلية مرسيليا، دفتر (١٧٠/١٦١ )، عزن (٩) .

- (۱۷) دار المحفوظات، مواليد ووفيات قنصلية مرسيليا، دفتر (۱۲۰/۱۲۰)، عزن (۹) .
- (۱۸) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۸۲۳)، ملف، (۳۱/۱٤/۱۵۲)، ۱۹ يوليو ۱۹۰۰م .
  - (١٩) المصدر نفسه، ملف (١٥/١٤/١٤)، ٢٤ أغسطس، ١٩٥٥م.
  - (٢٠) المصدر نفسه، محفظة (٨٢٨)، ملف (٢٥/١٤/١٥)، ٢١يوليو ١٩٤٩م.
    - (٢١) المصدر تقسه؛ ٣٠ أغسطس ١٩٤٩م .
- (۲۲) سافر إلى فرنسا وهو فى السابعة عشرة من عمره بعد أن تعرف على فرقة مسرحية فرنسية جاءت من الجزائر إلى القاهرة لتعرض احدى مسرحياتها وأسندت له دوراً فى احدى عروضها وعرضت عليه مديرة الفرقة أن يغادر معهم إلى باريس لمشاركتهم التمثيل فى فرنسا وهناك درس التمثيل ولبث هناك منذ عام ١٩٤٦ حتى عاد إلى مصر عام ١٩٧٤م.أرشيف الإذاعة المصرية، برنامج " من مكتبة مفيد فوزى" لقاء مم الفنان جيل راتب،إذاعة الشرق الأوسط، الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٠٨م.
  - (۲۳) جميل الشرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٩٩،١٩٨.
  - (٢٤) مصلحة عموم الإحصاء تعداد سكان القطر المصرى لعام ١٩١٧م، حدول (١٠)، ص٣٢٥.
  - (٢٥) مصلحة عموم الإحصاء تعداد سكان القطر المصرى، سنة ١٩٣٧، ج٢، جدول (٣٠)، ص ٢٥٣.
    - (٢٦) جميل الشرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص ١٩٩.
      - (۲۷) المرجع نفسه، ص ص ۱۸۱–۱۸۶.
        - (۲۸) المرجع نفسه، ص ۲۰۰.
- (۲۹) ديوان الداخلية، محافظة مصر، قسم الموسكي، سجل (۲۰۹)، غره (۲۰۷)، ص ٦٥، ٢فيراير ١٩٢١م.
- (٣٠) سعيده حسنى: اليهود فى مصر من سنة ١٨٨٢م ١٩٤٨م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣م، صرص ٢١، ٢٢.
- (31) Landua, Jacob: The Jews in Ninteenth Century Epypt, p.27.
  - (٣٢) بحلس الوزراء، محفظة (١/١) نظارة الأشغال، ملف (١)، ١٠ مارس ١٨٨٧م.
  - (٣٣) مصلحة الإحصاء والتعداد، الإحصاء السنوي للحيب ١٩٤٩م، ١٩٥٠م. حدول (٨٨)، ص ص ٢١٠-٢١٣.
    - (٣٤) عابدين، محفظة (١٩٨)، ملف (٣)، سبتمبر ١٩٤٥م.
  - (٣٥) دار المحفوظات، ملفات خدمة الموظفين، محفظة (٣٨٧) ملف (١٦٤٦)، رف (٣)، دولاب (١٨).
    - (٣٦) المصدر نفسه، محفظة (٣٧٦)، ملف (١٠٩٥١)، رف (٤) دولاب (١٧).
    - (٣٧) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة (٤١٤) ملف (٤٤/٨/٧)، ٢٨ ديسمبر ١٩٢٨م.
  - (٣٨) دار المحقوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة (١٥٢)، ملف (٦٢٤)، عين (١٣٦)، مخزن (٤٢)
    - (٣٩) المصدر نفسه، محفظة (٢٩٢٦)، ملف (٣٩٣٤٥)، رف (١)، دولاب (٣٣٨).
      - (٤٠) المصدر نفسه، محفظة (٢٦١) من ملف (١٠٠)، عين (٢٧) مخزن (٤٢)
      - (٤١) المصدر نفسه، محفظة (٢٣٦)، ملف (٥٧٠٥) رف (١)، دولاب (١١)
    - (٤٢) المصدر نفسه، محفظة (٢٠٢٦)، ملف (٢٩٩٧٨)، رف (٢)، دولاب (٣٤٢).
  - (٤٣)دار المحفوظات، ملفات حدمة الموظفين، محفظة (١٧٧٤)، ملف (١٠٤٢)، عين (١٥٤)، مخزن (٤٢).

```
(٤٤) المصدر نفسه، محفظة (٤٤٢٧)، ملف (٤٨٨٥٨)، رف (٤) دولاب (٢٧٦).
```

- (٤٥) المصدر نفسه، محفظة (٣٤٧٦)، ملف (٤٢٩١٨)، رف (١)، دولاب (٣٦١).
  - (٤٦) المصدر نفسه، محفظة (٣٨٦)، ملف (١١٣٠٨)، رف (٢)، دولاب (١٨).
- (٤٧) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (٤٥١)، ملف (٢)، ٢٧ سبتمبر ١٩٣١م.
  - (٤٨) المصدر نفسه، محفظة (٤١٤)، ملف (٤١٨/١٢)، ٩ يونيو ١٩٣٢م.
    - (٤٩) المصدر نفسه، ملف (٤٤/٨/٨)، ١٤ يناير ١٩٣٩م.
- (٥٠)وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، عفظة (٤١٤)، ملف (٤٤/٨/٧)، ٢٨ ديسمبر ١٩٢٨م.
  - (١٥) عابدين، محفظة (٥٦) التماسات أجانب، ملف (٩)، ٢٨ مارس ١٩١٥م .
    - (۵۲) عابدین، محفظة (۵۲۰) التماسات أجانب، ملف (۷)، ۷ فیرایر ۱۹۱۰م
  - (٥٣) المصدر نفسه، محفظة (٥٦٣) التماسات أجانب، ملف (٨)، ١٧ ديسمور ١٩٢١م.
- (٤٥) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، حدول (١٠)، ص ٣٢٥.
  - (٥٥) المصدر نفسه، لسنة ١٩٣٧، ج٢ جدول (٣٠)، ص ص ٢٥٢، ٢٥٣.
    - (٥٦) نبيل عبد الحميد: مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٩، ٢٦٤.
- (۵۷) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى عام ۱۹۲۱ ۱۹۲۲، حدول (۳)، ص ۳۰۰، إحصاء عام ۱۹۲۰ ۱۹۲۹م، ص ۵۱۱ .
  - (٥٨) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٠، ص ٢٥٦.
    - (٥٩) جميل الشرقاوى: مرجع سبق ذكره، ص ٥.
    - (٦٠) النليل العام للقطر المصرى عام ١٩٣٥م ص ٣٩.
  - (۱۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٤٠٦)، ملف (٢٠/٤/١٠٩ )، ١٢ فبراير ١٩٤٠م.
    - (٦٢) روز اليوسف، عدد (٣٦١)، ٢١ يناير ١٩٣٥م، ص ٢١.
  - (٦٣) ديوان الداخلية، محافظة مصر،قسم الموسكى،سجل (٧١٣)، نحره (٦١٤)، ص ٥١ ٢٨. يونيو ١٩٢٢م.
    - (٦٤) المُصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٩٧)، غره (١٣١١)، ص ٦١، ٢٦ أغسطس ١٩٢٤م.
      - (٦٥) المصدر نفسه، سجل (٦٨٨) تمره (١٨٧٢)، ص ١٦، ١٥ أكتوبر ١٩٢٠م.
        - (٦٦) المصدر نفسه، سحل (٦٩٠)، تمره (٤٧٤)، ص ٢٠، ١٩ قبراير ١٩٢٢م.
          - (٦٧) المصدر نفسه، سجل (٦٩٣)، دفتر (١٧)، ص ٧، ٥ نوفمبر ١٩٢٣م.
  - (۱۸)ديوان الداخلية، محافظة مصر، قسم عايدين، سجل (٦٩٢)، دفتر(١٧)، ص٢٨،٣٧ نوقمر٦٩٢٣م.
    - (٦٩) المصدر نفسه، ص ١٥٩، ٣ قبراير ١٩٢٤م.
- (٧٠) عبد الرهاب بكر: الجريمة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين "الشوارع الخلفية"، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ٥٠٠٥، ص ص ١٧٥، ١٨٠م.
  - (٧١) الأهرام، عند (١٤١٠٧)، ٢٣ يوليو ١٩٢٣م، ص ٤.
  - (٧٢) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، سحل (٧٤٦)، ثمره (٨٥٨)، ص ٢٠، ٢٦ أغسطس ١٩٢١م.
    - (۷۳) المصدر نفسه، قسم الوایلی، سجل (۲۹۹)، غره (۹)، ص ۱۳۸، ۱۶ دیسمبر ۱۹۲۱م.

- (٧٤) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سحل (٧٠٩)، نمره (١٨)، ص ٤، ٢٥ أكتوبر ١٩٢٠م.
- (٧٥) بنباشى: لفظ تركى مركب من "بن" و"باشى" وقيل أنه لفظ فارسى وهى رتبة عسكرية استعملت فى الجيوش العربية ثم استبدلت برتبة "المقدم"، زين العابدين شمس الدين: مرجع سبق ذكره، ص ١٣٠.
- (٧٦) ديوان الناخلية، محافظة مصر، قسم الوايلي، سحل (٧٠٧)، غرة (١١١٦)، ص ٨٩ ٢٣ يوليو ١٩٢٧م.
- (٧٧) "أومباشى" أو "أونباشى": رتبة عسكرية من رتب الجيش المصرى فى العصر العثماني استحدثت فى عهد ولاة مصر من أسرة محمد على يقابلها اليوم رتبة "عريف": زين العابدين شمس الدين، مرجع سبق ذكره، ص٥٥.
- (٧٨) ديوان الداخلية، محافظة مصر، قسم عابدين، سجل (٦٩٥)، غره (٥١٢) ص ١٧٠٥٧ مارس ١٩٢٤م.
  - (٧٩) المصدر نفسه، قسم عايدين، سجل (٦٩٧)، غره (١٥٠٧)، ص ١٥٩١ أكتوبر ١٩٢٤م.
    - (٨٠) المصدر نفسه، سجل (٦٨٩)، تمره(٢)، ص ١، ١ توقمبر ١٩٣١م .
  - (٨١) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٥)، ص (٩٩)، نحره (٣٩٥)، ١٩ مارس ١٩٢٣م.
    - (۸۲)المصدر نفسه، قسم الوایلی، سحل (۲۰۲)، نمره (۴۰۰)، ص۷، ۳۰ ینایر ۱۹۲۳م.
  - (۸۳) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلتم، محفظة (۲۵۷)، ملف (٦٧/٨/١٥)، ٢ مارس ١٩٣١م.
    - (٨٤) الأهرام، عدد (٢٥٤٧٤)، ٢ سيتمبر ١٩٥٦م، ص ٤.
- (۸۵) دیوان الداخلیة، محافظة مصر، قسم عابدین، سجل (۲۹۲)، نمره (۱۳۵۳)، ص،۶۲ آکتوبر
  - (٨٦٨)المصدر نفسه، قسم الموسكي، سحل(٧١٤)، غرة(٨٦٨)، ص١٦، ١٨ سبتمبر ١٩٢٢.
- (٨٧)المصدر نفسه، محافظة مصر، قسم عابدين، سحل (٦٩٣)، دفتر (١٧)، ص ١٥، ١٢ نوفمبر ١٩٢٣م.
- (٨٨)ديوان اللاخلية، عافظة مصر، قسم الموسكى، سحل (٧١٤)، ص ١١٨ غره (٨٧٦)، ٢٤ أغسطس ١٩٢٢م.
  - (٨٩) المصدر نفسه، قسم الوايني، سجل (٧٠٧)، نمره (٦٤٠١)، ص ٧٥، ٢ سبتمبر ١٩٢٤م.
  - (٩٠) المصدر نفسه، قسم السيدة زينب، سجل (٧٣١)، ص ٦٤، تمره (١٠٤٢)، ٢٣ أغسطس ١٩٢٢م.
    - (٩١) الإحصاء السنوى العام للقطر المصرى عام ١٩٢٥م، جدول (٧)، ص ٥٧.
    - (٩٢) ديوان الداخلية، دفتر قيد مخالفات الأحانب بقسم الوايلي، سجل (١٩٩)، نمرة (٣)، ص ١٦٠،
      - ٣٠ أكتوبر ١٩٢١م.
      - (٩٣) المصدر نفسه، غره (٣٦)، ص ١٥٢، ٢٥ أبريل ١٩٢١م .
- (٩٤)ديوان العاخلية، دفتر قيد مخالفات الأجانب بقسم الوايلي، نمره (٣٣)، ص ١٥٢، ١٥ مارس ١٩٢١م.
  - (٩٥) المصدر نفسه، غره (١٧)، ص ١٣٦، ٢١ يتاير ١٩٢٢م .
  - (٩٦) المصدر نفسه، غره (٥٣)، ص ١٤٧، ٢٩ أغسطس ١٩٢١م.
    - (٩٧) المصدر نفسه، غره (٢)، ص ١٩٠٠، ٢٤ توقمبر ١٩٣٠م.
  - (٩٨) المصدر نفسه، تمره (٤٠)، ص ١٥١، ٢٨ أغسطس ١٩٢١م.
    - (٩٩) المصدر نفسه، نحره (٤٤)، ص ١٥٠، ١٨ يونيو ١٩٢١م.

(١٠٠)ديوان الداخلية، دفتر قيد مخالفات الأحانب بقسم الوايلي، سنحل (٧٠١)، نمره (٣٦٣)، ص ١٨٥،

```
۲۳ يناير ۱۹۲۳م.
                             (١٠١) المصار نفسه، غره (٢٤٨)، ص ١٣٧، ٨٨ ديسمبر ١٩٢٢م.
                 (١٠٢) المصدر نفسه، سبعل (٧٠٨)، نمره (١٦٧٣)، ص ٤٠، ٢٥ أكتوبر ١٩٢٤م.
                                   (١٠٣) المقطم، عدد (١٣١١٤)، ٢٧ مارس ١٩٢٣م، ص ٥.
   (۱۰٤) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة (۲۰۷)، ملف ( ۸/۱٥/ ٥٩)، ٨ فيراير ١٩٢٨م.
                                                  (١٠٥) المصدر تقسه، ١٧ ديسمبر ١٩٢٨م
                                                 (١٠٦) المصار نفسه، ٢٥ ديسمبر ١٩٢٨م.
                        (۱۰۷) المصار نفسه، محفظة (۲۵۷)، ملف (۱۸/۸ ٥)، ٨ يناير ٩٣١م.
                                                    (۱۰۸) المصدر نفسه، ۲۰ مایو ۱۹۳۱م.
    (١٠٩) ديوان الداخلية،، قسم الموسكي، سجل (٧١٤)، ص ١٦ نمره (٨٦٩)، ٢٩ سبتمبر ١٩٢٢م.
  (١١٠) المصدر نفسه، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤٦)، نمرة (١٠٢١)، ص ٦٠، ٢٥ أكتوبر ١٩٢١م.
                                        (١١١) عبد الوهاب بكر: مرجع سبق ذكره، ص ١٨٥.
      (۱۱۲) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٣٦٧)، ملف ٥/٨/٧٩، ٢٩ أبريل ١٩٥٠م.
                                                    (١١٣) المصدر نفسه، ٢٠ مايو ١٩٥٠م.
                                                                    (١١٤) المصدر نفسه.
                                                     (١١٥) المصدر نفسه، ٣ يونيو ١٩٥٥م.
                                                     (١١٦)المصدر نفسه، ٢٠ مايو ١٩٥٠.
                                               (١١٧) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الخامس.
(۱۱۸) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۱۱٦)، ملف (۲/۱۱/۵۳)، ۳۱ ديسمبر ١٩٥٠م.
                    (١١٩) المصدر نفسه، محفظة (١١٨)، ملف (١١٥/١/١٤)، ٢٣ يونيو ١٩٢٩م.
                    (۱۲۰) المصدر نفسه، محفظة (۱۱۹)، ملف (۲/۱۱/۵۳)، ۳۱ ديسمبر ١٩٥٠م.
                    (١٢١) المصدر نفسه، محفظة (٩٩٠)، ملف (١٨١١٢٤/٨١)، ٢٢ مايو ١٩٣٩م.
 (۱۲۲) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (١١٦)، ملف (٢/١١/٥٣)، ٣١ ديسمبر ١٩٥٠م.
                                                                    (١٢٣) المصدر نفسه.
                   (۱۲٤) دار المحفوظات، مواليد ووفيات قنصلية مرسليا، دفتر ٦٠/١٦٠/ عزن ٩٦).
(۱۲۵) عابدین، محفظة (۲۹)، ملف (٦)، وثیقة (۲۲)، ٣١ مارس ۱۹۳۱م، وثیقة (۳۳)، وثیقة (۸۰)،
                                                                  دیسمبر ۱۹٤۳.
                (١٢٦) المصدر نفسه، وثيقة (٧٤)، ١٢ مارس ١٩٣٣، وثيقة (٨٠)، ديسمبر ١٩٤٦م.
```

(١٢٧) المصدر نفسه، وثيقة (٧٣)، ٢٧ مارس ١٩٣٣، وثيقة (٨٠)، ديسمبر ١٩٤٦م.

(۱۲۸) المصدر نفسه، وثيقة (۷۲)، ۱۳ مارس ۱۹۳۳م. (۱۲۹) روبير سوليه: مرجم سبق ذكره، ص ۲۸٦.

```
(١٣٠) مقالة بعنوان "رونيه غينون والبحث عن المنقول الحقيقي"، إعداد: نماد خياط، دمشق،سوريا.
```

(١٣١) المرجع نفسه.

(۱۳۲) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۳۹۰)، ملف (۱۹/۱۲٤/۹٤)، ۱۸ فيراير ۱۹٤٠م.

(١٣٣) نظارة المائية، مصلحة عموم الإحصاء، سايرة (٣٧٧٥)، إحصاء الجمعيات الخيرية والمستشفيات التابعة

لها، عام ۱۹۱۱، جدول (۳)، ص ص ۱۸-۲۸.

(١٣٤) بحلس الوزراء، محفظة (٣/ج) شركات وجمعيات، ملف (٢٢)، ٣ يوليو ١٩١٥م.

(١٣٥) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج١، القاهرة، ص ١٩٣.

(١٣٦) المصدر نفسه، ج٢، محافظة الاسكندرية، ص ص ٩٩، ١٠٠، ص ١٤١.

(۱۳۷) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٣٣٠)، ملف (٥٥/١٠/٥٠ ج٢)، ٢٣١مارس ١٩٥٧م.

(١٣٨) تأسست جمعية العناية الالهية لابروفيدانس الأم وولدها عام ١٩٢٥م، عنطقة حدائق القبة، القاهرة، دليل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية بالقاهرة، ١٩٧٠، ص٢٠٠.

(١٣٩) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة، ص ٣٦٥.

(١٤٠) القاهرة، عدد (٣٢٤)، ٨ يناير ١٨٨٧م، ص ٢.

(١٤١) عابدين، محفظة (٢٠٥) جمعيات، ملف (١٥) بدون تاريخ.

(١٤٢) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج٢، محافظة الاسكندرية، ص ص ٤٨، ٦٠.

(١٤٣) القاهرة، عدد (٢٢١)، ٤ يتاير ١٨٨٧م، ص ٢.

(١٤٤) الأهرام، عدد (٣٦٣٢)، ٢٧ يناير ١٨٩٠م ص ٣.

(١٤٥) سيد على اسماعيل: مرجع سبق ذكره، ص ص ٨٦ - ٨٨.

(١٤٦) يوسف آصاف: مصدر سبق ذكره، ص ٦٧.

(١٤٧) عابدين، محفظة (٢٠٥) جمعيات، ملف (١٥)، بدون تاريخ .

(١٤٨) المصدر نفسه، محفظة (٦٣٥) التماسات أجانب، ملف (٢٦)، ١ فبراير ١٩٤٢م.

(١٤٩) أحمد حافظ، محمد سعيد، مصدر سبق ذكره، ج١، محافظة القاهرة، ص ١٨٩.

(١٥٠) عابدين، محفظة (٢٠٣)، جمعيات احتماعية، ملف (٢)، ٢٣ يونيو ١٩١٥م.

(۱۵۱) عابدين، عفظة (۲۰۳) جمعيات اجتماعية، ملف (۲۷)، ۱۹۲۷-۱۹۳۱م.

(١٥٢) المصدر نفسه.

(١٥٣) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلتم، محفظة (٤٤٦)، ملف (٨٢/٤٣/٦٠)، ٢٤ أغسطس ١٩٢٩م.

(١٥٤) عابدين، محفظة (٢٠٤) ملف جمية فؤاد الأول للهلال الأحمر، بدون تاريخ.

(١٥٥) المصدر نفسه، ملف (١)، ١٩٠٧-١٩٣١م.

(١٥٦) المصدر نفسه، تقرير بمحلس ادارة جمعية الاسعاف العمومية بالقاهرة لسنة ١٩٢٩م.

(۱۵۷) المقطم، عدد (۱۳۱۰)، ۱۸ مارس ۹۳۲م، ص٤.

(١٥٨) أحمد حافظ، محمد سعيد: مصدر سبق ذكره، ج٢، محافظة الاسكندرية، ص ١٦٦.

(١٥٩) عباس الطرابيلي: احياء القاهرة المحروسة، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٣، ص ٣٤.

```
(160) http://ar.wikipedia.org.
```

```
(١٩٦١) الحكومة المصرية، وزارة العدل، بحموعة الوثائق الرسمية لسنة ١٩٤٠، ص ٨٦١.
```

```
(۱۹۲) القاهرة، عند (۳۹٦)، ۲ أبريل ۱۸۸۷م، ص ۳.
```

(١٩٣) الأهرام، عدد(٤١٧٨)، ٢٠ توقمبر ١٨٩١م، ص ٣.

(١٩٤) أسماء أحمد كحيل: العلاقات المصرية الفرنسية ١٩٠٤-١٩٦٣م، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات الانسانية، حامعة الأزهر ١٩٩٢م، ص ص ٢٣٠، ٢٦٠.

(۱۹۵) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۷٦١) ملف (٤٥/٨/١٣٦)، ٢٧ أكتوبر ١٩٥٦.

(١٩٦) المصدر نفسه، محفظة (٢٣٩)، ملف (٤/١٧/٧٠)، ١٤ يناير ١٩٥٤م.

(١٩٧) المصدر نفسه، محفظة (٨٧٧)، ملف (١٨/٥/٦٤)، ١٢ ديسمبر ١٩٥٥م.

(۱۹۸) أسماء أحمد كحيل: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٧٦، ٢٧٧.

(١٩٩) دراسة قدمتها د/ هدى جمال عبد الناصر في www.Portsaid.gov.eg الاحتفالية الخمسينية لتأمين قناة السويس التي أقيمت في العاصمة النمساوية فييناء ٢٠٠٦/٦/١٨.

(۲۰۰) اسماء أحمد كحيل: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٢٣، ٣٢٣.

(201) www.portsaid.gov.eg.

(٢٠٢) أسماء أحمد كحيل: مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٩.

(203) www.Portsaid.gov.eg.

(٢٠٤) أسماء احمد كحيل: مرجع سيق ذكره، ص ٣٥٠.

(٢٠٥) الأهرام، عند (٢٥٤٧٣)، ١ سبتمبر ١٩٥٦، ص ٤.

(٢٠٦) أسماء أحمد كحيل: مرجع سبق ذكره، ص ص ٣٨٢، ٣٨٣.

(۲۰۷) الوقائع المصرية، عند (۸۸) مكرر أغير اعتيادى، ١ نوفمبر ١٩٥٦م، ص ص٧، ٩-١١.

(۲۰۸)الوقائع المصرية، عدد (٦٠) مكرر أغير اعتيادى، ٨ نوفمبر ١٩٥٦م ص ص ٤٠ ٥.

(۲۰۹) مصر، عدد (۱۹۹۸)، ۳ نوفمبر ۱۹۵۱م، ص ۲.

(۲۱۰) المصدر نفسه، عدد (۱۹۷۰)، ۲۰ نوفمبر ۱۹۵۱م، ص ۲.

(۲۱۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۳۲۲)،ملف (۲۸/۱۰/۵۷) ج۲۳۱ سبتمبر ۱۹۵۷م. (۲۱۲)وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۳۳۰) ملف (۱۹۵۵، ۷۸۱۱) ج۲، ۳ يناير ۱۹۵۷م.

(۲۱۳) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ۳۱۸.

(۲۱٤) مصر، علد (۱۹۹۸)، ۲ توقیر ۱۹۹۹، ص ۲. ٍ

(۲۱۰) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۲۳۲)، ملف (۱۰/۰۱/۷۶)، ۱۰ ديسمبر ۱۹۰۱م.

(٢١٦) المصدر نفسه، محفظة (٣٣٢)، ملف (٥٥/١٠/١٠)، ٥ يناير ١٩٥٧م.

(۲۱۷)وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۲۳۲)، ملف (۱۹۰۵/۱۰)، ۱۹ يناير ۱۹۵۷م.

(۲۱۸) المصدر تقسه، ٥ يتاير ١٩٥٧م.

(۲۲۰) المصدر نفسه، محفظة(۳۳۲)، ملف (۱۹۵۵ /۹۲۱)، ۷ أبريل ۱۹۵۷م.

(۲۲۱)وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٣٣٢)، ملف ( ٢٨/١٠/٥٥ ج١)، ١٩سبتمبر ١٩٥٧م

(۲۲۳) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة(۲۲۲)، ملف (٥٥/ ٢٨/١ ج١)، ١ سبنمبر ١٩٥٧م.

(۲۲۲) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۳۱۳.

```
(٢٢٤) المصدر نفسه، ٢٩ سبتمبر ١٩٥٧م.
(۲۲۵)وزارة الخارجية،أرشيف سرى جديد،عفظة (۳۳۰)،ملف (٥٥/٠١٠،٥ ج٢)، ٢٣ ديسمبر ١٩٥٦م.
                (٢٢٦) المصدر نفسه، محفظة (٣٢٢)، ملف (٥٥/ ١٨/١ ج١)، ١١ سبتمبر ١٩٥٧م.
                                               (٢٢٧) المصدر نفسه، ١٩ أغسطس ١٩٥٧م.
(۲۲۸) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٣٢٢)، ملف ( ٥٥/٠١/١٠ )، ٢٢ديسمبر ١٩٥٦م.
               (۲۲۹) المصدر نفسه، محفظة (۲۳۰)، ملف (٥٥/١٠/٥٠ ) ج١، ٢٨ نوفمبر ١٩٥٦م.
  (۲۳۰)وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٣٢٢)، ملف ( ٥٥/٠١٠/٥ )، ٢٩ يونيو ١٩٥٧م.
                             (٢٣١) المصدر نفسه، ملف (٥٥/٠١/١٨ ج١)، ٢٨ سبتمبر ١٩٥٧م.
                                                (٢٣٢) المعدر نفسه، ١٧ أغسطس ١٩٥٧م.
                                     (۲۳۳) مصر، عدد (۱۹۷۰)، ۲۰ نوفسر ۱۹۵۲م ص ۲.
                               (٢٣٤) المصدر نفسه، عدد (١٦٧٠٢)، ٢٢ توقمبر ١٩٥٦م، ص ٤.
                                                       (٢٢٥) المصدر نفسه، ص ص ٢-٤.
(٢٣٦) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٣٣٠)،ملف (٥٥/١٠/٥ حـــ١)، ٢ مايو ١٩٥٧م.
                                                     (٢٣٧) المصار نفسه، ٢ يونيو ١٩٥٧م.
                                                     (۲۲۸) المصدر نفسه، ۸ يونيو ۱۹۵۷م.
(۲۳۹)وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (۳۲۷)، ملف ( ٥٥ / ٠/١٠)، ٢٢ نوفمبر ١٩٥٦م.
                                                   (٢٤٠) المصدر نفسه، ٢٥ نوقمبر ١٩٥٦م.
                                                 (٢٤١) المصدر نفسه، ١١ ديسمبر ١٩٥٦م .
                                                    (٢٤٢) المصدر نفسه، ٢ فيراير ١٩٥٧م .
           (٢٤٣) المصدر نفسه، محفظة (٣٣٠)، ملف (٥٥/١٠/٥٠) ج٢ سرى، ٢٤ ديسمبر ١٩٥٦م.
   (٤٤٤)وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محفظة (٣٢٧)، ملف (٥٥ /١٠/١٠)، ١٩٥٧.
                      (٢٤٥) المصدر نفسه، محفظة (٣٣٠)، ملف (٥٥/١٠/٥٥)، ٢٤ فيراير ١٩٥٧م.
                                                     (٢٤٦) المصدر نفسه، ٢٩ يناير ١٩٥٧م.
                       (٢٤٧) المصدر نفسه، محفظة (٣٢٧)، ملف (٥٥/١٠/٠٤)، ١٤ مايو ١٩٥٧م،
   (۲٤٨)وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٣٢٧)، ملف (٥٥ /١٠/٤)، ١٩ مايو ١٩٥٧م.
                                                   (٢٤٩) المصدر نفسه، ٢٢ توفيير ١٩٥٦م.
                                             (۲۵۰) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۳۱۸.
                                (٢٥١) الوقائع المصرية، عدد (٣٧) مكرر، ٩ مايو ١٩٥٧م، ص ٢ .
 (۲۵۲) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۳۲۲)، ملف (۲۸/۱،۱۵۵ ج۱)، ۲۰یونیو ۱۹۵۷.
                                                     (٢٥٣) المصدر نفسه، ٢١ يوليو ١٩٥٧م.
```

```
(٢٥٤) الوقائع المصرية، عدد (٣٧) مكرر، ٩ مايو ١٩٥٧م، ص ٢.
```

(٢٥٥) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ٣٩٢م .

(۲۵٦) وزارهٔ الخارجیهٔ، أرشیف سری جدید، محفظهٔ (۳۳۰)، ملف (۱/۵۰ ج۲)، ۲۳ مارس ۱۹۹۷م.

(۲۵۷) المصدر نفسه، محفظة (۳۲۲)، ملف (٥٥/ ١/٨٨ ج١)، ٢٩ يونيو ١٩٥٧م.

(۲۵۸) الوقائع المصرية، عند (٩٦) مكرو، ٢٩ نوفمبر ١٩٥٦م، ص ٣.

الفصل الخامس

أثـــر الجاليـة الفرنسيـة على المجتمع المصرى

# أولا: أثر الثقافة الفرنسية على المجتمع المصرى:

لقد صورت لنا صفحات الدراسة الحياة التى عاشتها الجالية الفرنسية فى مصر منذ الاحتلال الانجليزى وانتهاء بأحداث عام ١٩٥٦م وما أعقبها من إحسراءات أدت إلى تراجع أوضاع الفرنسيين فى مصر بل حدوث اضمحلال للحالية الفرنسية وثقلها التى اشتهرت به فى المجتمع المصرى، ولكن السؤال الذى يفرض نفسه هـــل كان للحالية الفرنسية أى تأثير على الشارع المصرى؟ وإن وجد فما هـــى صــور ذلك التأثير وعلى أى فنات المجتمع كانت انعكاساته؟

### انتشار اللغة الفرنسية:

بخح الفرنسيون في مصر في نشر لغتهم في المجتمع المصرى وذلك عن طريق تعلسيم اللغة الفرنسية في مراحل التعليم المدرسي المختلفة سواء في المدارس الحكومية - إلى أن سيطر الاحتلال الانجليزي على تلك المدارس وفرض لغته - أم مسدارس الارسساليات الدينية الفرنسية، بالإضافة إلى المدارس الفرنسية المدنية الممثلة في "الليسسيه"، وكسذلك المدارس الخاصة التي افتتحها عدد من المواطنين الفرنسيين في القاهرة. لقد كانت اللغة المدارس الحكم والدولة والسياسة بالإضافة إلى الطبقة الارستقراطية.

لقد ترتب على ظهور طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية فى مصر خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر أن أرسل هؤلاء بأبنائهم إلى المدارس الفرنسية المنتسرة سواء مدارس البنين مثل الفرير والجزويت أم مدارس البنات مثل البون باستور والساكركير، الأمر الذى ساعد على نشر اللغة الفرنسية ليصل الأمر أن يصبح التحدث بالفرنسية أكثر تداولا من اللغة العربية داخل الأسرة فى بعض البيوت المصرية (١).

كانت اللغة الفرنسية لغة المكاتبات سواء أكان ذلك فيما يخص البيت الحاكم من مكاتبات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وعلى صعيد شيون البيت الحاكم فإنه يوجد عدد من ملفات مجلس النظار في الفترة ١٨٧٦ – ١٨٩٤م والتي تتضمن ديون ومخصصات وأملاك البيت الحاكم مكتوبة بالفرنسية فقط وقليل منها مصحوبة بترجمات باللغة العربية (٢)، وقد حرص حكام مصر على استخدام اللغة الفرنسية في إصدار المراسيم ومخاصة في الفترة الملكية ففي عهد الملك فساروق

وبخاصة فى فترة الأربعينيات كانت جميع المراسيم التى صدرت بتأسيس الشركات فى مصر التى كان يطلق عليها شركات مساهمة مصرية كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية وكانت كلمة Décret أى "مرسوم" تحتل صدارة تلك المراسيم الملكية (٢).

كذلك حرص رؤساء الحكومات المصرية على استخدام اللغسة الفرنسية فى مكاتباقم مع المسئولين الأجانب وعلى رأسهم الانجليز ومن أشهرها مكاتبات على ماهر باشا مع السفير الانجليزى سير مايلز لامبسون (٤٠).

كانت الخارجية على رأس الوزارات المصرية التي استخدمت اللغة الفرنسية في مكاتباتها الرسمية والتي كانت تتم باللغة العربية تصاحبها مسودة باللغـــة الفرنســـية وهي ما أطلق عليها "تسويدة الفرنساوي بالمحفوظات الفرنكية"(°).

لقد أخذت اللغة الفرنسية حيزا كبيرا فى مكاتبات الخارجية المصرية ليس فقط على الصعيد الخارجى بل أيضا على الصعيد الداخلى فكثيرا ما كان يقوم النائسب العام المصرى بإرسال ترجمات باللغة الفرنسية إلى وزير الخارجية المصرية فيما يخص طلبات بعض المسجونين الأجانب مثلما حدث عام ١٩٢٤م حيث بعيث ترجمية فرنسية لطلبين عررين باللغة الألمانية من هرمن كلاوس وفريتس دولترش المتهمين بقتل أحد بكوات الإسكندرية (١).

وكثيرا ما كانت وزارة الخارجية تطالب بترجمة أوراق بعض القضايا إلى اللغة الفرنسية مثلما حدث عام ١٩٢٨م حينما بعثت وزارة الحقانية مكاتبة إلى النائب العام هذا نصها:

"حضرة صاحب السعادة النائب العمومى لدى المحاكم الأهلية نرسل لسعادتكم الأوراق الخاصة بطلب تسليم كل من محمد متولى العبيط وإدريس سكران ونرجو التنبيه بإعادها مشفوعة بترجمتها إلى اللغة الفرنسية كطلب وزارة الخارجية بكتابها رقم ٣٥٣"(٧).

كانت لغة التخاطب بين وزارة الخارجية المصرية والسفارة الانجليزيــة هـــى الفرنسية وظل الأمر كذلك حتى عام ١٩٥٠ عندما طالبت السفارة الانجليزيــة فى مصر أن تكون لغة التخاطب هى الانجليزية وبالفعل استحابت الوزارة لهذا الطلب فما كان من مستشار الدولة بإدارة الرأى لوزارة الخارجية والعـــدل إلا أن أرســـل

مكاتبة إلى الخارجية هذا نصها: "إن وزارة الخارجية قد حرت في الآونة الأحسيرة على مكاتبة السفارة البريطانية باللغة الانجليزية خلافا لما حسرى عليه العمسل في الغالب منذ مدة طويلة وقد حرصت وزارة الخارجية في مختلف العهود طالما أن السفارة البريطانية تحرص كل الحرص على مخاطبة الوزارة بلغتها الانجليزية وهي لغة السفارة من أن يكون رد الوزارة على مكاتبات السفارة المذكورة بلغة غير تلك اللغة التي وقع اختيارها من زمن على اللغة الفرنسية". وقد رأت إدارة الرأى أن في العدول عن هذا العرف السابق ومخاطبة السفارة البريطانية بالانجليزية هو نكوص في العدول عن هذا العرف السابق "ويحسن ألا يكون وخاصة في هذه الآونة التي تعتسز فيها البلاد بكرامتها الدولية" (أ).

وإزاء ذلك قام وكيل الخارجية بإرسال مكاتبة إلى مستشار إدارة الرأى يعلمه أنه بإحصاء عدد الكتب والمذكرات التي صدرت من السوزارة برسم السفارة البريطانية منذ أول يونيو حتى أول نوفمبر ١٩٥٠م بلغت مائة وثلاثة كلها محسررة بالفرنسية ماعدا اثنتين فقط باللغة الانجليزية (٩).

كان هذا موقف وزارة الخارجية من قضية استخدام اللغة الفرنسية وبالمثل نجد أن وزارة المعارف المصرية اتبعت نفس المنهج في استخدام اللغة الفرنسية في المكاتبات الرسمية ففي عام ١٩٢٩م قام وزير المعارف في ذلك الوقت أحمد لطفي السيد بإرسال ثلاثين نسخة باللغة العربية ومثلها باللغة الفرنسية من مشروع المرسوم الخاص بتعيين على ماهر باشا عضوا بمجلس الجامعة المصرية (١٠٠).

حرصت بعض المصالح والهيئات فى مصر على إصدار نشراتها الشهرية والسنوية باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية ومن أشهر هذه المصالح مصلحة "الإحصاء والتعداد" وذلك منذ عام ١٨٨٢م حتى عام ١٩٥٤م حيث اقتصرت هذه المصلحة على استخدام اللغة الفرنسية فى نوعيات خاصة من النشرات الإحصائية وهى:

- ١- نشرة مواليد ووفيات المحافظات والعواصم.
- ٢- نشرة أوراق العملة المصدرة والنقود المتداولة.
- ٣- نشرة الأرقام القياسية العامة لأسعار الجملة والتحزئة ونفقات المعيشـــة
   بالنسبة لأسعار ما قبل الحرب العالمية الأولى والثانية.
- ٤- نشرة حركة الملاحة الخارجية في مسوانئ الإسسكندرية، بورسسعيد،
   ٢٥٠ مدركة الملاحة الخارجية في مسوانئ الإسسكندرية، بورسسعيد،

والسويس وكانت هذه الاحصاءات تصدر كلها شهريا(۱۱) فيما عدا الإحصاء العام لمعاهد التعليم بمصر والذي كان يصدر كل ثلاث سنوات(۱۲).

كذلك كانت الإدارة العامة للحمارك المصرية تصدر نشراقا الشهرية بالفرنسية (۱۳) وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان يتم كتابة التقارير الداخلية للمصالح الحكومية باللغة الفرنسية ومنها تقارير حركة الايرادات الخاصة بإدارة القطارات بالإسكندرية (۱٤). وكان لميزانيات المصالح الحكومية نصيب في أن تصدر باللغة الفرنسية مثل ميزانية مصلحة "البوستة المصرية" (۱۵).

وكثيرا ما قام قلم الترجمة بالديوان العالى السلطانى بترجمة العرائض اليونانية وتلخيصها باللغة الفرنسية (١٦) وذلك في عهد السلطان حسين كامل أما في عهد الملك فؤاد قد استحوذت اللغة الفرنسية على كل مكاتبات " الديوان الملكى" حتى أن توفيق نسيم باشا رئيس الديوان قام بكتابة نبذة بالفرنسية عن تاريخ الملك فؤاد، ونبذة أحرى عن شعارات الدولة المصرية وأعلامها وأوسمتسها وذلسك في عام ١٩٣١م (١٧).

عدت اللغة الفرنسية في مصر لغة القضاء في المحاكم المحتلطة حيث أن معظم الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم صدرت باللغة الفرنسية وقليل منها صدر باللغة الايطالية (۱۸)، وكانت تصدر عن المحاكم المحتلطة جريدة عنواف المحتلطة عنواف des Tribunaux Mixtes والتي بدأت صدورها منذ عسام ۱۹۲۱م حستي عسام ۱۹۶۹م وكانت جميعها باللغة الفرنسية وكانت تصدر كل يومين (۱۹).

ظلت اللغة الفرنسية هي اللغة الأحنبية الأولى بعد اللغة العربية في المكاتبات الرسمية ففي عام ١٩٥٤م أرسل القائم بالأعمال بالنيابة في القنصلية المصرية العامة في بوخارست ترجمة نص القرار الذي أصدره بحلس وزراء الجمهورية الشعبية الرومانية الخاص بتعديل النقد في رومانيا حيث أرسل ترجمة باللغة العربية، كمسا أرفق ترجمته باللغة الفرنسية (٢٠٠).

وإذا خرجنا بعيدا عن أسوار الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لوجدنا استخدام اللغة الفرنسية في مكاتبات بعض المؤسسات والمنشآت الاجتماعية والعلمية ومن هذه المنشآت الجمعيات النسائية التي نشأت في مصر في ذلك الوقت

كانت تتم كتابة قوانينها باللغتين العربية والفرنسية(٢١).

كذلك كانت الشهادات التي تقدمها "الجمعية الزراعية الخديوية" في المسابقات التي كانت تقيمها كان يتم كتابتها بالعربية والفرنسية (٢٢). كما كانت كشوف جمعية "الإسعاف العمومية بالقاهرة" بما فيها من ميزانيات الجمعية وأسماء المترعين وقيمة التبرعات كانت كلها تكتب باللغة الفرنسية (٢٣).

حرصت كثير من الجمعيات على كتابة شعاراتها والتعريف بحسا في أوراقهسا الرسمية باللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية ومنها "جمعية الهلال الأحمر المصرى" Société du Croissant Rouge Egyptien.

هذا عن الجمعيات المشمولة برعاية حكام مصر، كذلك كان الأمر بالنسبة Soeiété Pour "للجمعيات الأهلية مثل جمعية الدفاع عن مصالح سكان سيدى بشر الأملية مثل جمعية الدفاع عن مصالح للجمعيات الأهلية مثل جمعية الدفاع عن مصالح للجمعيات الأهلية مثل الجمعيات الأملية مثل الجمعيات المسلمة المسل

كذلك حرص أصحاب المدارس الأهلية على إيجاد قسم لتدريس اللغة الفرنسية في مدارسهم مثل "المدرسة الكلية الأهلية " التي أنشئت في أكتسوبر عسام ١٩١٠ بشارع عابدين وكان شعارها وختمها الرسمي يكتب باللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية (٢٦١)، وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى شعارات وأختام المدارس الخيريسة ومنها مدارس "النهضة العلمية الخيرية" التي كانت موجودة في عهد الملك فؤاد (٢٧).

حرصت بعض الأندية في مصر على كتابة شعاراتما باللغة الفرنسية وعلى رأسها "نادى السيارات الملكي المصرى" Royal Automobile Club "رأسها "نادى السيارات الملكي المصرى" <sup>۲۸</sup>D'Egypte.

فرضت اللغة الفرنسية نفسها على الساحة المصرية فكان على من يريسه الالتحاق بأية وظيفة سواء فى المصالح الحكومية أم المحلات والشسركات التحاريسة إحادة اللغة الفرنسية إحادة تامة لأنها لغة الكتابة والأرقام والحسابات ولذلك نرى أن جميع حملة الشهادات الفرنسية استطاعوا أن يلتحقوا بوظائف خاصة فى المحاكم المختلطة ومن هؤلاء سليم سافو حيث كانت لغته الأولى الفرنسية (٢٩).

وقد بلغ البعض منهم أماكن مرموقة مثل البير تاجر بك السدى بسداً حياته العملية كاتبا ومترجما لدى الحكومة المصرية عام ١٩١٠م وترقسى إلى أن أصبح مستشار ملكى بإدارة قضايا الحكومة المختلطة وكان يجيد الفرنسية حيث أنه تعلم

في مدرسة الجزويت Coullège des Jésuites.

وقد كان الأمر سواء بالنسبة للمصريين والأجانب فكان من يريد الالتحاق بوظيفة من أفراد الجاليات الأجنبية في مصر، كان عليه أيضا إجادة اللغة الفرنسية ومن هؤلاء اليوناني جورجي غلانون الذي عين مدرسا للرسم بمدرسة الصنائع ببولاق عام ١٩٠٩م وقد كتب في ملف خدمته اللغة التي يدرسها واللغات التي يمكنه أن يدرس بما موضوعات قراءة وكتابة كانت اللغة الأولى الفرنسية ويليها على الترتيب "الانجليزية وعربية وتليانية" (٣١).

كما أحاد الايطاليون في مصر الفرنسية إلى حانب لغتهم ومن هؤلاء سلفيو كابيتاني الذي كان يعمل رساما بإدارة مباني السرايات الملكية حيث كان يتحدث الفرنسية إلى حانب الايطالية وذلك في عهد الملك فؤاد (٢٢).

تحدر الإشارة أن إجادة اللغة الفرنسية فقط كانت تكفى لنيل الوظيفة بكل سهولة دون الالتفات إلى الشهادة الدراسية فهذا أسبريدون داسبر اليونان كان كاتبا في "مصلحة عموم البوستة" التابعة لوزارة المواصلات ولإجادته الفرنسية نال الوظيفة رغم أنه غير حاصل على دبلومات أو شهادات (٢٣٣).

جدير بالذكر أنه لم يحدث أية استثناءات للانجليز في هذا الأمر فكان على من يريد منهم الالتحاق بالعمل في الدواوين الحكومية وخاصة الوظائف الكتابية كان عليه إحادة اللغة الفرنسية ومن هؤلاء فرنسيس اسبير فروحه الذي عمل كاتب بمجلس الكورنتينات حيث كان يجيد الفرنسية إلى جانب الانجليزية (٢٤)، وكذلك المستر "توماس بنت" أمين جمرك الإسكندرية في فترة العشرينيات (٢٥).

لقد تغلغلت إذا اللغة الفرنسية داخل المجتمع السوظيفي في مصسر سسواء في الوزارات والمصالح الحكومية وكذلك تغلغلت داخل المؤسسات والشركات غسير الحكومية فقد أطلت المحال التحارية في شوارع القاهرة وميادينها من خلال لافتات ضخمة مكتوبة بالفرنسية والعربية، وكذلك كان حال العديد من المقاهي والحانات ودور السينما والبنوك هذه هي حالة القاهرة ابان الحرب العالمية الثانية كما رأقسا الكاتبة الانجليزية أرتميس كوبر(٢٦)،

كانت توجد عدة عوامل وجهات ساعدت على انتشار اللغــة الفرنســية في المحتمع المصرى:

أولا: انتشار الصحف الفرنسية في مصر والتي كانت من أكثر الصحف الأجنبية انتشارا، هذا بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية طبع الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية إلى حانب اللغة العربية (٢٧).

ثانيا: حرص حكام مصر على وجود نسخ فرنسية من جميع المطبوعات فقد حرص ديوان الملك فؤاد على طبع النسخ الفرنسية "للدليل المصرى "حيث كان يتم إرسال ثمان نسخ لكل من الملك ورئيس الديوان الملكي والوكيال والسكرتير الخاص ومدير الإدارة الإفرنجية هذا بالإضافة إلى تسلات نسخ للتشريفات (٢٨) كما حرص الملك فاروق في عام ١٩٣٨م على طبع كتاب عبارة عن ملخصات فرنسية لمجموعة من الفرمانات الشاهانية الصادرة لولاة مصر وخديويها وحديويها.

ثالثا: اهتمام الوزارات المصرية بعمل نسخ فرنسية بالإضافة إلى النسخ العربية مثلما حدث في عام ١٩٣٥م حين أرسل وزير الخارجية مكاتبة إلى قلم المطبوعات يطلب موافاته بتقويم أسماء ذوى الألقاب والرتب المدنية الحديثة والقديمة باللغتين العربية والفرنسية (٤٠٠). وذلك على الرغم من أن هذا الأمر شأنا داخليا ولكنها ثقافة وزارة بل ثقافة دولة. كذلك نرى اهتمام وزارة الخارجية بشراء الكتب المطبوعة بالفرنسية ففي عام ١٩٣١م تم شراء احدى وثلاثين مجلدا من كتاب "La Grande Encyclopédie Arabe" وذلك لتزويد مكتبة وزارة الخارجية بما(١٤). ويكفي أنه في فترة الاحتلال فيما بين عامى ١٨٨٦ و ١٩٩٤م لم يتعد عدد المؤلفات الجديدة والكتب الإنجليزية في مصر سبع مؤلفات في حين وصل عدد المؤلفات الفرنسية إلى سبعة عشر مؤلفات؟

رابعا: اهتمام المثقفين المصريين بنشر اللغة الفرنسية داخل المجتمع المصرى فقد شجعت كثير من المجلات المصرية على قراءة الأدب الفرنسي وأتاحمت الفرصة لكثير من المترجمين المصريين لعرض ترجماقهم نقلا عن النصوص الفرنسية ومن أشهر هذه المجلات" الثقافة"، "الرسالة"، و"الرواية".

تحدر الإشارة أنه في بداية اصدارات مجلة الرسالة وتحديدا في عسام ١٩٣٥م أعلنت المجلة عن مسابقات شعرية واللافت للنظر أن المجلة طلبت مسن القسارئ المصرى أن ينظم قصيدة باللغة الفرنسية ونشروا مطلعها:

"Amie aux grands yeux daux amevaus appelle Le Vent Sauffle Cesair Caprieiux, et lourd"

وترجمتها:

"صديقتي ذات العينين الكبيريتين الوديعتين روحى تناديك الريح هذا المساء تحب هوجاء شديدة الوطأة".

وأعلنت المجلة أن لجنة تحكيم المسابقة مكونة من طه حسين، أحمد زكسى، الزيات، ومصطفى عبد الرازق، وبالفعل تقدم العديد من المتسابقين فاز منهم ثلاثة (٢٤٦).

لقد كانت اللغة الفرنسية لغة المثقفين والأدباء المصريين فيما بينهم ولعل الحادثة التي وقعت بين الدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم أبلغ دليل على ذلك، فقد اقترح الدكتور طه حسين في بحلة الرسالة أن يكتب مقدمة الطبعة الثانية من قصة " أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فما كان من الأحير إلا أن نشر القصة دون المقدمة ثم اعتذر للدكتور حسين عن ذلك وكان اعتذارا مكتوبا باللغة الفرنسية (٤٤).

لقد كانت اللغة الفرنسية هي "اللغة النموذج" لدى مثقفسي مصر فهاهو المدكتور إبراهيم مدكور عضو مجلس الشيوخ - الذي عين عضوا بمجمع اللغة العربية في عام ١٩٤٦ قد ألقي كلمة الأعضاء الجدد في أول جلسة عقدها الجمع بعد تعيينه وكانت بعنوان "اللغة المثالية" وقد استدل على تطور حركة اللغة باللغة الفرنسية التي وصفها ألها "لغة الوضوح والدقة" حيث استشهد باللغة الفرنسية ليبين حركة اللغات عبر التاريخ (٥٤٠).

حرص كثير من المصريين الذين أحادو اللغة الفرنسية على عمل قاموس للغسة الفرنسية ومن أوائل هؤلاء شيخ مصرى يدعى الشيخ يوسف حبيش حيث قدم قاموسا عربيا فرنسيا ويبدو أنه كان عملا هاما حيث نال شهرة واسعة في مصرحى أن الصحف المصرية وصفته بعبارة "حضرة الشيخ يوسف حبسيش صاحب القاموس العربي والفرنساوى المشهور "(13).

لم يكن المصريون فقط الذين اختاروا الفرنسية لغة أجنبية أولى لهم بــل إن جميع الجاليات الأوروبية عدا البريطانية والأمريكية اختاروا الفرنسية لغة كتابــة وحوار خاصة في مدينة الإسكندرية التي كانت مركزا للتجمعات الأوروبية مــن مختلف الجنسيات حيث استحوذت الفرنسية على جميع شئون تلك المدينة وقــد استخدم بعض الايطاليين هذه اللغة في جوازات السفر الخاصة بهم (٢٠٠)، كما كــان يتم تحرير شهادات ميلاد بعض الجاليات الأوروبية باللغتين الفرنسية والعربية مثلما حدث مع السويسرية استر هارتمان التي ولدت بالإسكندرية في الثلاثينيات والـــى ذكرت أنه ظهر إعلان ميلادها بالجريدة السويسرية باللغة الفرنسية (٤٨).

بل أن اللغة الفرنسية كانت لغة بعض المسدارس الأروبية مشل "المدرسة السويسرية بالإسكندرية" Ecole Suisse Alexandrie، فرغم ألها مدرسة بتمويل سويسرى وهيئة تدريس سويسرية خالصة، إلا أن جميع المواد الدراسية مثل القراءة، التاريخ، الجغرافيا، الحساب، كان يتم تدريسها باللغة الفرنسية ووصل الأمسر إلى إنشاد التلاميذ النشيد الوطنى السويسرى باللغة الفرنسية (13).

ولعل الأرقام والإحصاءات توضح مدى انتشار اللغة الفرنسية في المحتمع المصرى ولنأخذ عام ١٩١٧م مثالا لذلك فقد تم في ذلك العام احصاء أعداد الذين يتحدثون الفرنسية في مصر سواء أكانوا مصريين أم أجانب وقد بلغ محموعهم ١٦٧، ٦٦٧ منهم ٣٨، ٣٦٣ ذكور، في حين بلغ عمد الإناث ٤٥، ٢٦٤، وبالمقارنة مع أعداد المتحدثين باللغة الإنجليزية الذين وصل مجموعهم إلى ١١٧، ٣١٧ منهم ٧٧، ٧١٧ ذكور، بينما بلغ عدد الإناث ١٩، ، ، ، و ١٠٠٠.

ويتضح من هذه الإحصائية: أنه رغم التفوق العددى للمتحدثين بالانجليزية في مصر إلا أن الإحصائية كشفت عن مدى منافسة اللغة الفرنسية للغة الانجليزية وحيث أن الأعداد تقاربت حيث أن الفارق ليس كبيرا والذى بلغ ٣٦٣ وذلك في المجموع الكلى أما على المستوى النوعى فإنه يتضح مدى إقبال النساء في مصر على التحدث بالفرنسية في مقابل الإقبال الضعيف منهن على اللغة الانجليزية حيث الجهت النساء في مصر نحو الثقافة الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أنه تباينت أعداد المتحدثين بالفرنسية على مستوى محافظات مصر وإليكم الاحصاء التالى:

| عدد التحدثين<br>بالفرنسية | انحافظة                | عدد المتحدثين<br>بالفرنسية | المحافظة                    |  |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 11277                     | محافظات الوجه البحرى   | £9,7A9                     | القاهرة                     |  |
| ۲۱۸۰                      | محافظات الوجه القبلى   | <b>TV,0.V</b>              | الإسكندرية                  |  |
| ۳۷                        | مديرية الصحراء الشرقية | 1174                       | القناة:الإسماعيلية-بور سعيد |  |
| ۸۲                        | مديرية الصحراء الغربية | 1809                       | السويس                      |  |
| ۳.                        | مديرية سيناء           | ۱۳۸                        | دمياط                       |  |
|                           |                        | <sup>(*1)</sup> ۱۱۳,٦٨٧    | المجموع                     |  |

يتضح من الإحصاء السابق ارتفاع أعداد المتحدثين في مصر باللغة الفرنسية في كل من القاهرة والإسكندرية على الترتيب، بينما تفوقت محافظات الوجه البحرى على مثيلاتها في الوجه القبلي من حيث تلك الأعداد في حين تفوقت محافظتي القناة والسويس مجتمعين ٧٦٧٣ متحدث بالفرنسية على محافظات الوجه القبلي الثمانية مجتمعين، وانخفضت الأعداد في مناطق المديريات الصحراوية وسيناء.

حدير بالذكر أن رابطة مدرسى اللغة الفرنسية من المصريين والتى أنشئت عام ١٩٣٠م ساهمت فى رفع مستوى الحياة الفكرية فى المجتمع المصرى بصهة عامر وإعلاء شأن اللغة الفرنسية فى مصر بصفة خاصة وذلك عن طريستى المحاضرات والمناظرات والكتابة فى الصحف ونشر المؤلفات العلمية وقسد نظمست سلسلة محاضرات باللغتين العربية والفرنسية كما قامت بطبع مذكرات عن تدريس اللغسة الفرنسية فى مناهج التعليم، وكانت لها مكتبة اشتملت على ١٨٥ كتابسا و ٤٠ بحلدا وكان يتردد عليها فى العام نحو شمسين عضوا وذلك حتى عام ١٩٤٨م (٢٥).

عدت مصر من البلاد التي تروج فيها اللغة الفرنسية إلى جانب كمل من سويسرا، بلحيكا، كندا، اليونان، رومانيا، بالإضافة إلى المستعمرات الفرنسية ". هنا يظهر تساؤل هل وجدت اللغة الفرنسية أية مقاومة من قبل الشعب

#### المصرى؟

لا نستطيع إنكار المد الكبير للغة الفرنسية الذى ضرب المحتميع المصرى وظهرت صورته واضحة على مستوى الشارع المصرى، ومع ذلك فقد تعالىب بعض الأصوات منذ الربع الأحير من القرن التاسع عشر التي تحدر مسن اتخداذ المصريين اللغة الفرنسية لغة أصيلة في المعاملات والحوارات الاجتماعية وكان محمد المويلحي (أف) أول من دق ناقوس الخطر وذلك عندما تناول في قصة "عيسسى بسن المشام" الآثار السلبية التي ظهرت في المجتمع المصرى في عام ١٨٩٨م بدايسة مونشير استخدام المصريين للغة الفرنسية والذين يبدءون تحيتهم فيما بينهم بكلمة "مونشير يتحدثون الفرنسية في عزيزى، كما سخر المويلحي من القضاة المصريين الدنين يتحدثون الفرنسية في حواراقم الخاصة مع بعضهم البعض (٥٠٠). وعلى الصعيد الفي والأدبي كانت هناك محاولات من قبل بعض رجال الدولة في مصر للاهتمام باللغة العربية وبخاصة في أعقاب ثورة ١٩١٩م وكما أوضحنا فان الزعيم سعد زغلول عندما تولى وزارة المعارف طالب الفنان حورج أبيض بتأسيس مسرحا عربيا تقدم على حشبته نصوصا باللغة العربية فقط بعيدا عن التمثيل باللغة الفرنسية.

وفى عام ١٩٣٣م نجد أحمد حسن الزيات ينتقد فتاة مصرية تدعى (حيساة) أرسلت له رسالة بالفرنسية تعاتبه فيها على إغفال المجلة لثقافة المرأة فرد عليها قائلا "فأما كتابك يا سيدتى فقد قبلته الرسالة (موضوعا) ورفضته (شكلا) لأن كتابتك اياه بالفرنسية الحالصة تدل على تلك الثقافة الشوهاء التي لا ترضاها الرسالة للفتاة. فهل تظنين أن العربية تقل جمالا في الفم الجميل والقلم المذهب عن الفرنسية؟ وهل تظنين أن حرس العربية يقل امتاعا في الصالون وايقاعا في "النجوى" عن حرس الفرنسية؟ وهل تعقدين أن المصرية لاتكون حديثة النشأة ولا عصرية الثقافة إلا إذا كتبت بالفرنسية أو ارتضخت بلكنة أحنبية؟ إن المصارف والمتاجر والشركات وأرباب الامتيازات يحتقرون العربية لألهم يحتقرون الد "لانديجين على سكان البلد وأرباب الامتيازات يحتقرون المستثمرون من الأوروبيين على سكان البلد الأصلين وأولئك اللانديجين لا يزالون من حدر الذل في بلادة صماء يضيع فيها وحز الاهانة! ولكنك يا سيدتى تسمين حياة وتشيرين في كتابك إلى حفظ القرآن وإقامة الصلاة فكيف تسيئين بنفسك إلى كرامتك وبيدك إلى لسانك؟! هذا كتابك

وهو في رأيي يحتاج إلى عفو الوطن"<sup>(٢٥)</sup>.

فما كان من الفتاة إلا أن ردت فى العدد التالى على مقالسة الزيسات وكسان مبررها لاستخدام اللغة الفرنسية ألها ضحية من ضحايا النظام المدرسى الحكومى الذى ركز على تعليم الفتيان وإغفال أمر الفتيات اللاتى لجأ أولياؤهن الى المدارس الأحنبية فنشأت هذه النشأة البتراء لا تعرف عن دينها إلا التشبه ولا مسن لغتسها وأدها إلا القشور، ولكن الأستاذ الزيات فى تعليقه على رسالتها أوضح أن آفة اللغة العربية منهاج سيئ ومعلم عاجز وتلميذ كسول «(٥٠).

وإذا نظرنا إلى هذه الحادثة وموقف الزيات سوف يصيبنا الارتباك للوهلة الأولى فالزيات هو صاحب مجلة الرسالة التي شجعت منذ اصداراتها الأولى على تعريف القارئ المصرى بأهم الشعراء والأدباء الفرنسيين ونشرت العديد من الترجمات الأدبية الفرنسية فلماذا كان هذا الموقف من هذه الفتاة المصرية؟

لقد كان موقف الزيات صائبا، نعم إنه كان يشجع على معرفة الثقافة واللغة الفرنسية ولكن ذلك يكون فى وقته وكما يقال "لكل مقام مقال"، فقد أراد الزيات أن يرسل رسالة إلى المحتمع المصرى للحفاظ على هويته ممثلة فى الحفاظ على لغته العربية لغة دينه وآبائه وأجداده وعدم اللحوء إلى استخدام أية لغة أجنبية إلا عند الضرورة.

تحمس كثير من مثقفى مصر إلى الدعوات التى تنادى باستخدام اللغة العربيسة بدلا من الفرنسية ففى ٦ أبريل ١٩٣٩ ترافع حسن صبرى باشا المحامى المصسرى ورئيس الوزراء الأسبق باللغة العربية أمام المحاكم المختلطة لأول مرة و لم يكن ذلك مخالفا للقانون لأن اللغة العربية كانت فى ذلك الوقت إحدى اللغات الرسمية لهسذه الهيئة القضائية ولكن هذه المرافعة أثارت جدلا واسعا فى الدوائر الفرنسية (٨٥).

وفى عام ١٩٤٤م انتقدت بحلة "المصور" إهمال استخدام اللغة العربية لصالح اللغة الفرنسية على جميع الأصعدة الاحتماعية مثل السباقات والمطاعم وغيرها (٥٩).

لم تول الحكومات المصرية المتعاقبة أهمية لنفوذ اللغة الفرنسية داخسل المجتمسع المصرى، إلى أن أصدرت حكومة الوفد القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٢م والذى أقر وجوب استخدام اللغة العربية فى الهيئات والمصالح الحكومية وكذلك فى التعاملات بين الأفراد، كما صدر فى عام ١٩٤٧، القانون رقم ١٣٨ بشأن تمصير الشركات

المساهمة (٢٠) كل هذه الإجراءات كانت خطوات لصالح اللغة العربية والهوية المصرية أمام النفوذ الفرنسي.

لقد ظلت اللغة الفرنسية هي لغة القصر والحكم وكذلك لغة المال والتحسارة حتى تولى الضباط الاحرار الحكم عام ١٩٥٢ وهؤلاء لم يكن من بينهم مسن ذوى الثقافة الفرنسية سوى ثروت عكاشة وعلى وحسين صبرى اللذين درسا بالفرير، إلا أن باقى الضباط وعلى رأسهم قائدهم الرئيس جمال عبد الناصر فلسم يتقنسوا الفرنسية لأن دراسة العلوم العسكرية كانت بالانجليزية منسذ الاحستلال، هذا بالإضافة الى ان اللغة العربية هي لغة البسطاء من المصريين الذين بساركوا حركة الضباط الأحرار فأصبحت اللغة الفرنسية وكأنما لغة العهد البائد(١٦).

لاشك أن السنوات الأحيرة من تاريخ الجالية الفرنسية وبخاصة منذ عام ١٩٥٢ م ضعف اهتمام المجتمع المصرى باللغة الفرنسية ودراستها فتراجعت الفرنسية كلغة للمحتمع المصرى الذى تغيرت ديموجرافيته لصالح طبقة العمال والفلاحسين على حساب الطبقة الأرستقراطية وطبقة كبار الملاك ذوى الثقافة الفرنسية.

لقد ضعف الإقبال على تعلم اللغة الفرنسية ونرى ذلك واضحا في إحصاء عدد التلاميذ المصريين بالمدارس الثانوية فقد بلغ عدد دارسى اللغة الفرنسية كلغة أساسية في القسم الأدبى ٣١ تلميذ وتلميذة في جميع محافظات مصر وذلك طبقا لإحصاء العام الدراسى ١٩٥٧م ويبدو أن الاتجاه كان نحو تعلم اللغة الانجليزية حيث بلغ عدد التلاميذ الذين يدرسونما ١٧٠٠ تلميذ وذلك في الصف الثاني الثانوى في القسم الأدبى، أما الصف الثالث الثانوى للقسم الأدبى فوصل عدد من يدرسون الفرنسية ٩١ تلميذ وتلميذة في حين بلغ عدد من يدرسون الانجليزية ٩٥٧م (٢٢).

وربما كان ذلك إيذانا بتراجع اللغة الفرنسية فى مصر كلغة وثقافة الطبقـــات الارستقراطية والبرجوازية قبل عام ١٩٥٢م.

ربما كانت أسباب ازدياد تعلم اللغة الانجليزية في مصر بعد عام ١٩٥٢ تعــود إلى:

ثانيا: بدء بزوغ نجم اللغة الانجليزية على الساحة الدولية لتصبح لغة عالمية فكـــان

لزاما على معظم بلدان العالم تعلمها والتحدث بها وحاصة وأنها لغة الولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت على الساحة الدولية وبقوة منذ الحرب العالمية الثانية والتي ستكون احدى أكبر قوى العالم.

حدير بالذكر أن بعض مفردات اللغة الفرنسية لم تندثر كليا داحــل المحتمـــع المصرى مثل:

| terrasse      | شرفة    | Cravate | ربطة عنق   |
|---------------|---------|---------|------------|
| secrsecretair | أمين سر | Antique | قلىم، عتىق |

وفيما يخص الموازين ظل استخدام كلمة قيراط carat في مــوازين الــذهب ومقاييس الأراضي الزراعية.

كذلك استمر اطلاق مسمى "مليم" على نوع من أنواع العملات المالية والتي استمر تداولها في مصر حتى الربع الأخير من القرن العشرين وذلك على الرغم من أن أمين سامى باشا - صاحب تقويم النيل - الذي كان عضوا بمحلس الشيوخ اقترح على المجلس في عام ١٩٢٧ إستبدال كلمة "مليم" الفرنسية بكلمة "الفي" (١٩٠٠).

وقد ظلت المرأة المصرية تستخدم كثير من الألفاظ الفرنسية وخاصة فى كل ما يتعلق بزينتها مثل ماكياج Maquillage كما ظل المحتمع المصرى يتداول مسمى Madame على المرأة المتزوجة (١٤)، الى غير ذلك من المفردات الفرنسية الستى لم يستطع اللسان المصرى أن يهجرها حتى اليوم.

كانت هذه صورة اللغة الفرنسية داخل المجتمع المصرى تلك اللغة التي أخذت دورتما في الحياة المصرية فبدأت ضعيفة أوائل القرن التاسع عشر وازدادت مع مرور السنوات قوة وتأثيرا في المجتمع المصرى حيث كانت لغة الشباب إلى أن أصابتها الشيخوخة والضعف في خمسينيات القرن العشرين.

# رجال الفكر والأدب:

ظهرت نهضة ثقافية شاملة فى مصر فى فترة الدراسة ولاسيما النصف الأول من القرن العشرين حيث كانت الثقافة الفرنسية مصدر إلهام لكثير من رجال الفكر والإصلاح والأدب فى مصر.

على صعيد الفكر والفلسفة نجد الشيخ مصطفى عبد الوازق (٢٠٠) أستاذ الفلسفة الإسلامية في الجامعة المصرية ١٩٢٧ - ١٩٣٧ م والذي اعتمد في محاولات المنهجية في التوفيق بين الدين والعلم على المرجعية الفرنسية خاصة رأى الفيلسوف الفرنسي إميل بوترو Emile Boutroux، كذلك تبنى رأى الفيلسوف الفرنسي ماكس مولر Max واميل دوركاييم من خلال مداخلاته العديدة التي تناول فيها تحديد أصل الدين وتعريفه.

ومن المفكرين المصريين الذين تأثروا بشخصيات فلسفية فرنسية بعينسها المدكتور عثمان أمين (٢٦) الذى كان من أشد المعجبين بفلسفة ديكارت وشخصيته مما حمله على كتابة مقالة في مجلة الثقافة عام ١٩٤٠م عن حياة هذا الفيلسوف "رينيه ديكارت" وكانت بعنوان "سيرة ديكارت" (٢٧)، وقد كرس الدكتور أمين حياته في عمل دراسات حول هذا الفيلسوف فاستحق لقب "رائسد الدراسات الديكارتيه" (٢٨).

أما على الصعيد الأدبى فإن كبار أدباء مصر كانوا يكنون إعجابا كبيرا برواد الأدب الفرنسى ولهلوا من الثقافة الفرنسية الكثير ما جعلهم يعملون على إحداث تغييرات فى بعض المعتقدات التى رسخت داخل المجتمع المصرى فحمل هولاء مشاعل التنوير وكانت أولى صورها قد تمثلت فى الترجمة فقد شهدت فترة الدراسة لهضة ملموسة فى حركة الترجمة فى مصر حيث قام العديد من مثقفينا وأدباءنا بترجمة الكثير من كلاسيكيات الأدب العالمي ولاسيما الأدب الفرنسي الذى حظى بالنصيب الأكبر من هذه الترجمات.

يعد الشوام في مصر من الأوائل الذين ترجموا العديد من الروايات الفرنسية والتي كانت تتم في مجملها لصالح المسرح حيث تأخذها الفرق التمثيلية لتخرجها في صورة عمل فني مسرحي وكان على رأس المترجمين الشوام سليم خليل النقاش الذي ترجم للفرنسي Correille مسرحية "كاميل" وقدمت تحت اسم "مي"، كما

قام الشوام بتعريب الروايات الفرنسية وليس ترجمتها فحسب، فالتعريب يقوم على نقل البيئة التى تدور فيها أحداث الرواية إلى مناخ عربى، كما أنه يقتضى تغيير أسماء أبطال الرواية وعمل تعديلات في الطباع والسلوكيات التى تلائم البيئسة العربيسة وبصفة خاصة المصرية ومن اشهر من قام هذا الأمر في عهد الاحستلال الأديب مجيب الحداد الذي عرب مسرحيته" الطبيب رغم أنفه" لموليير والتي طبعت بالقاهرة عام ٢٩٩٠ تحت اسم "الطبيب المغصوب" وإن كانت له ترجمات سابقة أشهرها قصة "الفرسان الثلاثة" للأديب الفرنسي اسكندر دوماس الأب والستى نشرت بالقاهرة عام ١٩٨٨ منشر رواية في جريدة الأهرام ترجمها استكمالا لقصة "الفرسان الثلاثة" (٢٠٠).

شهدت الإسكندرية نشاطا كبيرا في حركة الترجمة خاصة بين الشوام الله وفدوا على المدينة حيث كانت لديهم ركيزة ثقافية ولغوية من خلال اتصالهم الوثيق بفرنسا عن طريق البعثات التعليمية والإرساليات التي غزت منطقة الشام فى ذلك الوقت، مما أتاح لهم حين استقروا بالإسكندرية ترجمة الكثير من الأدب الفرنسي يدل على ذلك ما أخرجته لنا مطابع الإسكندرية في الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهو ما يقرب من تسعين رواية وقصة معظمها مترجمة عن الفرنسية (٧١).

شهدت حركة الترجمة في النصف الأول من القرن العشرين نشاطا ملحوظا ولاسيما عن الفرنسية وذلك على يد كبار الأدباء المصريين الذين أطلبت عليهم أضواء الشهرة في تلك الفترة عمن تأثروا بالثقافة الفرنسية وسحرهم كتابسات رواد الأدب الفرنسي أمثال روسو، موليير، هيجو، وسارتر، فنهلوا من هذه الثقافة وأخذوا منها مارأوه يساعد على نحضة الأدب والمجتمع المصرى، والسيكم أشهر الأدباء والكتاب والشعراء المصريين الذين كانت لهم إسهاماهم في تعريف المجتمع المصرى بالفكروالأدب الفرنسي.

#### طه حسين:

جمع طه حسين بين الثقافة الفرنسية والثقافة العربية فى تزاوج فريد حيث كان الفكر الفرنسى أحد مصادر تكوينه الفكرى(٢٢). يرى البعض أن اختيار طه حسين لدراسة اللغة الفرنسية كان اختيارا واعيا حيث أن اللغة الانجليزية كانت لغة المحتل

مما حدا بعميد الأدب العربي اختيار الثقافة الفرنسية، وقد درس حسين على أيدى عدد من المستشرقين والأساتذة الفرنسيين سواء في مصر أو في فرنسا حيث درس الفلسفة على يد المستشرق ماسينيون، الأدب الفرنسي على يد الأستاذ لسوى كليمان الذي انتدب من جامعة ليل لتدريس الأدب الفرنسي بالجامعة الأهلية في عام ٢٩١٢م، أما التاريخ الحديث فقد درسه على يد المسيو سسينوبرس (٢٣) هذا بالإضافة إلى تأثره بعدد من المفكرين الفرنسيين من أبرزهم هييولت تين، سان بيف الذي تعرف من خلاله على سيكولوجية المبدع، وكذلك ديكارت الذي الترم منهجه عند كتابته "في الشعر الجاهلي" \_ الذي أثار حدلا واسعا في المحتمسع المصرى خاصة عند علماء الدين \_ هذا بالإضافة إلى المفكر الفرنسي كايم الذي صرح أديبنا أنه أحد أهم الأساتذة الذين تأثر هم (٢٤).

شغلت الترجمة حيزا كبيرا في حياة طه حسين فقدم ترجمات لروائسع الأدب الفرنسي وكانت البداية عام ١٩٢٠م، حينما ترجم رواية "الواجب" تأليف حسون سيمون وفي عام ١٩٢٤م قام بترجمة "قصص تمثيلية" مسن تسأليف فرانسوا دى كوريل (٢٥٠).

وفى عام ١٩٤٥م ترجم "أندروماك" إحدى روائع راسين، وراية" لحظات" عام ١٩٤٢م (٢٦)، كما نشرت له دار المعارف فى عام ١٩٤٣م بموعة من المسرحيات القصيرة الحديثة بعنوان "صوت باريس"، وفى عام ١٩٤٧م قدم ترجمة لإحدى روائع فولتير القصصية هى زاديج zadig كما اهتم كثيرا بنشر ترجمات لأدباء فرنسيين محدثين ولاسيما أنه كان حريصا على تعريف المحتمع المصرى بالكتاب الفرنسيين الجدد أمثال هنرى بيك، ادوار جيرو، هذا بالإضافة إلى صداقته لبعض هؤلاء الكتاب وعلى رأسهم أندريه جيد الذي ترجم له "ثيثوس"

وبعيدا عن الأدب والكتابة والترجمة نلمس الأثر العميق للثقافة الفرنسية على طه حسين المسئول وذلك حينما كان عميدا لكلية الآداب عام ١٩٣٥م حيث حاول حاهدا تجديد قسم الدراسات الفرنسية (٧٨). وهكسذا نلمس أن فرنسا وثقافتها أخذت عقل وقلب عميد الأدب العربي.

# توفيق الحكيم (٧٩):

يعد توفيق الحكيم من الأدباء المصريين الذين أثروا الحياة الأدبية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين.

كانت بدايات الحكيم الأولى مع الثقافة الفرنسية من خلال ما ترجمه أو بالأحرى ماقتبسه ومصره من روايات مسرحية فرنسية مثل: رواية "غادة ناريون" والتي قدمت ماقتبسه ومصره من روايات مسرحية فرنسية عنوائما "مسرحية "العريس" عام ١٩٢٤م والتي اقتبسها الحكيم عن مسرحية فرنسية عنوائما "مفاجأة أرتور" وكانت من النوع الكوميدى الخفيف حيث تأتى الكوميديا من مواقف سوء الفهم والمفارقات، وهذه المسرحية قدمها الحكيم في شبابه قبل سفره إلى فرنسا عام ١٩٢٥م وقد تجاهل تلك الفترة من حياته و لم يدخلها الحكيم ضمن نشاطه الأدبى المعروف بالقيمة الفنية الرفيعسة والتي ظهرت بعد عودته من فرنسا في المسرحية فهرت بعد عودته من فرنسا في المسرحية فهرت بعد عودته من فرنسا المسرحية فلهرت بعد عودته من فرنسا أله المسرحية فلهرت بعد عودته من فرنسا المسلمة ا

كانت أولى تجارب الحكيم في مجال القصة كانت في فرنسا وهي "عودة الروح" التي كتبها بالفرنسية، وإن كان قد أعاد كتابتها وصياغتها مرة أخرى باللغة العربية ونشرها في جزئين عام ١٩٣٢م (١٨) وقد استعان في الجزء الثاني من "عودة الروح" بكثير من العبارات التي ذكرت في كتابات المؤرخين الفرنسيين الذين كتبوا عن مصر أمثال "شامبليون"، وعالم المصريات "مورييه"، كذلك نرى الحكيم يدخل في روايته الشخصية الفرنسية الممثلة في عالم الآثار الفرنسي الذي يدي إعجابه بمصر وأرضها وشعبها والذي يشرح للمستر بلاك الانجليزي مدى عظمة روح هذا الشعب (٨٢). وهذا يعكس أثر الفرنسيين على الحكيم ما جعله يظهرهم في أحسن صورة ليبين مدى تقارب الفرنسيين مع الشعب المصرى.

### عمد حسين هيكل (٨٢):

يعد محمد حسين هيكل من أبرز رجال الفكر والأدب في العصر الحديث فهو كاتب سياسي تأثر كثيرا بالفكر الأوروبي ولاسيما الفرنسي حيث سافر إلى فرنسا وقضى بما ثلاث سنوات تأثر خلالها بالكثير من المفكرين الفرنسيين أمثال تسين، أناتول فرانس (۱۹۸)، وقد مر هيكل في حياته عمر حلة حاول فيها نقل الفكر الأوروبي وبصفة خاصة الفرنسي إلى المجتمع المصرى (۱۹۸).

كتب هيكل في مطلع حياته الأدبية رواية "زينب" في عام ١٩١٤م والتي تعـــد

أول رواية مصرية (<sup>٨٦)</sup> ويرى الأديب يجيى حقى أن الطابع الفرنسى كسان الغالسب على الأدب المصرى الحديث فى بداياته واستدل على ذلك برواية " زينب" فرؤيسة حقى للرواية أنها " ثمرة قراءة بول بورجيه وهنرى بوردو "(<sup>٨٧)</sup>. فى حين يرى شارل سميث أنها ثمرة قراءات هيكل لأعمال روسو، وفيكتور هيجو (<sup>٨٨)</sup>

أعجب هيكل ببعض المفكرين الفرنسيين وقام بكتابة تراجم عنهم مثل كتابـــه "حان حاك روسو" الذى نشر فى عام ١٩٢١م كذلك ترجم لحياة كلا من أناتول فرانس، وتين فى كتابه " تراجم مصرية وغربية "(٨٩).

أما يوسف السباعى فلم يفلت من المدرسة الفرنسية التى أثـرت فى كتابتـه للرواية وكان على رأس هذه المدرسة البير كامى، سـارتر، زولا، بالإضـافة إلى أناتول فرانس صاحب قصة "الميزان" والذى أقر السباعى بتأثره كما فى روايته" نائب عزرائيل "(٩٠).

ولا نستطيع إغفال أحمد حسن الزيات ذو الثقافة الفرنسية والذى كان يجيسه الفرنسية ببراعة وبالرغم من عدم إقباله على مجال الترجمة، إلا أن التاريخ قد حفظ له ترجمته قصتين هما "رافائيل" للامرتين و"فرتر" أو "الآم فرتر" لجوته (٩١).

كان لشعراء مصر نصيب وافر من الثقافة الفرنسية وعلى رأسهم أمير الشعراء أحسله شوقى والذى كان له احتكاك مباشر بتلك الثقافة من خلال دراسته للقانون والآداب فى باريس ومونبليبه، حيث تأثر شوقى فى بداياته بالأدباء والشعراء الفرنسيين القدامى أمشال لافونتين، ولامارتين حيث كانت بدايته قصيدة جاءت فكرها اقتباسا مسن ملحمة "أسطورة القرون" لفيكتور هيجو، إلا أننا نجد شوقى يقطع كل صلة له بالأدب الغسربى بصفة عامة والفرنسى بصفة خاصة بعد عودته إلى مصر ليتجه بأشعاره إلى الكلاسيكية العربية (۱۲).

أما إذا تحدثنا عن شاعر النيل حافظ إبراهيم، فإنه على الرغم من أن حياته لم تتصل بالثقافة الفرنسية حيث كان يميل بثقافته إلى الشعر العربي، إلا أننا نجده يدخل عالم الترجمة عن الفرنسية وقد حدث ذلك مرتين: الأولى ترجمته كتاب فى الاقتصاد للكاتب الفرنسي بول لوروا بوليو، وإن نفى أحد أصدقائه حدوث ذلك وأوضح أنه كتب فقط مقدمة هذا الكتاب، أما الترجمة فتمت على يد الشاعر خليل مطران، أما المثبت له من ترجمات فهو ترجمته ونشره قصة "البؤساء" لفيكتور

هيجو في جزئين عام ١٩٢٠م ومن يطلع على سيرة حياة حافظ ابراهيم يكشف أن نصيبه من الثقافة الفرنسية ليس كبيرا<sup>(٩٢)</sup>. ولعل التفسير الوحيد لاقتحام شاعر النيل محال الترجمة هو أن شيوع الثقافة الأدبية الفرنسية في مصر كان لافتا مما حدا به الى الانضمام إلى تلك المنظومة الثقافية ولو بالقدر اليسير.

واستكمالا لإسهامات شعراء مصر فى حركة الترجمة فقد شارك شاعر الأطلال ابواهيم ناجى (١٨٩٨-١٩٥٣م) فى منظومة الترجمة عن الفرنسية ولكن فيما يخص القصائد ولاسيما أنه كان يجيد الفرنسية ومن أشهر ترجماته قصيدة "البحيرة" للشاعر الفرنسي لامرتين (١٤٠).

هنا يقودنا الحديث إلى الدور الذى لعبته المحلات الثقافية المصرية في حركة الترجمة من الفرنسية إلى العربية، فقد ساهمت تلك المحلات في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين في تعريف الشارع المصرى بالأدب الفرنسي، حيث خصصت تلك المحلات ركنا أو عمودا لنشر ترجمات لكل ما يتصل بالأدب الفرنسي ففي الثلاثينيات خصصت مجلة الرسالة صفحة بعنوان "من الأدب الفرنسي" تناولت تراجم لشخصيات أدبية فرنسية أمثال شاتوبيريان مع نشرها احدى قصائده الحماسية في عام ١٩٣٣م ام (٩٥٠)، كذلك أفردت المجلة صفحة بعنوان "من الأدب الغربي" كان معظم ما يكتب فيها تراجم لشخصيات أدبية أو شعرية فرنسية حيث تعدى الأمر الصفحة المخصصة للأدب الفرنسي حيث انفردت أكثر من صفحة في عدد واحد بعرض ترجمات شعرية لأكثر من شاعر فرنسي، بالإضافة بلى نشر القصص القصيرة للأدباء الفرنسيين (٢٠٠). وقد ساهم طه حسين بترجماته في علم المسالة حيث قدم رواية" النفس والرقص" للفرنسي بول فاليرى نشرت عام عهود).

أما بحلة المقتطف فيذكر لها إسهاماتها فى تقديم كتابات فرنسية مترجمة فى باب سمى "حديقة المقتطف"(٩٨).

امتازت مجلة "الثقافة" التي ظهرت في أربعينيات القرن العشرين بالتسويق لأحدث الترجمات الفرنسية التي نشرت حديثا في ذلك الوقت بمصر وخصصت له ركنا أسمته" باب الكتب" ففي عام ١٩٤٨م عرضت المجلة كتاب "حضارات الهند" تأليف حوستاف لوبون وترجمه إلى العربية "عادل زعيتر" الذي قام أيضا بترجمة

كتاب أخر للمؤلف بعنوان "حضارة العرب"(<sup>٩٩)</sup>. وقد يدل ذلك على عدم استثثار أعلام الأدباء والمفكرين المصريين بترجمة الكتب الفرنسية وإنما كان الجال مفتوحاً أمام كل من يجيد اللغة الفرنسية ويتذوق الكتابات الفرنسية.

كذلك أتاحت المجلة فرصة كتابة مقالات تتناول الأدب الفرنسي وتاريخه لأناس عشقوا هذا الأدب ومن هؤلاء أحد البكوات يدعى "على أدهم بك" والذى كتب مقالة تحت عنوان (حكيم فرنسي)، كتب يقول" يمتاز تاريخ الأدب الفرنسي بطائفة من الكتاب الحكماء الألباء (۱۰۰۰) تتحلى فى كلماهم الجامعة ونظراهم السديدة النافذة سعة الخبرة وطلاقة الفكر وقوة البيان ودقة التعبير ومسن أخطب هؤلاء الحكماء الأعلام الكاتب المفكر جوبير "(۱۰۰۱). هذه كانت وجهة نظر مصرى مثقف ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية فى تاريخ الأدب الفرنسي مما يعكس قوة الثقافة الفرنسية فى المجتمع المصرى.

هذا وقد نالت العديد من الروايات الفرنسية فرصا لنشرها وطبعها أكثر مسن مرة وفي دور نشر متباينة خاصة الروايات الستى نالست شهرة واسعة مشل رواية "أحدب نوتردام" للأديب الفرنسي فيكتور هيجو والتي ظهرت لها أكثر مسن ترجمة لعدد من المترجمين المصريين في خمسينيات القرن العشرين حيث نشرتها أكثر من دار نشر لأكثر من مترجم وملخص أبرزها دار الهلال التي نشسرةا في العدد (٦٣) من عام ١٩٥٤م.

لقد وحد أدباؤنا فى كتابات الأدباء الفرنسيين السراج المنير فى أوقات الأزمات التى عاشها الوطن وليس أدل على ذلك مما كتبه زكى نجيب محمود هذا الكاتب والأديب الذى نراه يكتب فى مقدمة احدى مقالاته عام ، ١٩٤٨م أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية، كتب يصف حاله "وقفت أمام مكتبتى الصغيرة أحيل فيها البصر لعلى أحد كتابا أزجى به فراغ النهار وسرعان ما استقر البصر عند كتيب لاندريه موروا – أديب فرنسى معاصر فى ذلك الوقت عن فولتير وماذا عساى أن أقرأ فى هذه الأيام التى كادت الحرية فيها أن تحتضر وتحتبس أنفاسها إن لم أقرأ عن أبطال الحرية وحمامًا؟ وفولتير من هؤلاء الأبطال فى الطليعة (١٠٠٠).

 الهزام فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية ففي مقالة كتبها عبد العزيز البشرى في بحلة الثقافة بعنوان " وهل يكتب لفرنسا العظمية بعث حديد"، كتب أنه طوال حياته لم يكتب كلمة واحدة في شأن من الشئون الخارجية على أن كارثة احتلال فرنسا قد هزته حيث أنه إذا ذكر الغرب حضرت على الفور فرنسا، ففرنسا "هي لب العالم الحديث وجوهره هي مثابة العلم وموطن الحضارة هي منبع الفن وهسي حصن الحرية والمساواة "(١٠٣).

## المرأة المصرية والفرنسة:

إن معرفة المرأة المصرية بالثقافة الفرنسية وتوطد علاقتها حقيقة بتلك الثقافة لم تظهر إلا فى بدايات القرن العشرين وذلك مع تنامى الاهتمام بمسألة تعليم الفتاة فى مصر والتى ظلت محصورة حتى ذلك الوقت فى بنات الأسرة الحاكمة وعائلات الموسرين وكبار الموظفين وكما رأينا فإن الحكومة المصرية تحت نير الاحتلال الانجليزى لم تلتفت إلى تعليم الفتيات ذلك فى الوقت الستى تكالبت الهيئات والمؤسسات الفرنسية الدينية والمدنية على إنشاء العديد من المدارس لتعليم الفتيات حيث أتاحت أقساما مجانية لتعليم غير القادرات من التلميذات المصريات.

لا يمكننا اغفال مدى انجذاب سيدات البيوت الأرستقراطية في مصر نحو الثقافة الفرنسية فالكاتب الفرنسي فيكتور مارجريت ذكر في كتابه "صوت مصر" La "كان الأدب المعاصر تتذوقه الأنيقات على ضفاف النيل مثلهن في ذلك مثل هؤلاء النساء اللاتي يحلمن على ضفاف ريودي لابلاتا إنهن أوروبيات في طريقة تفكيرهن وهكذا تبدو نساء الطبقة الراقية "(١٠٤).

ولكن ماهى الصورة التى كانت عليها المرأة المصرية ذات الثقافة الفرنسية؟ وإلى أى مدى تشبهت المرأة المصرية بمثيلتها الفرنسية؟

ربما كانت البداية مع تأسيس الجامعة حيث اهتم القائمون عليها بتخصيص محاضرات للنساء بالإضافة إلى المحاضرات العامة فوصل عدد المصريات في الجامعة عام ١٩٠٩م نحو ٣٥ حرصن على حضور محاضرات في التربية والأخلاق تلقيها مدرسة باريسية تدعى كوفرور (١٠٠٥).

شاركت كثير من المحلات الثقافية النسائية في نشر الثقافة الفرنسية بين نساء

المجتمع المصرى حيث كان على الفتاة والمرأة المصرية أن تكون على معرفة تامة بكل ما يتعلق بما يعرف "بالاتيكيت" أو فن المعاملات سواء في المقابلية والتحيية والمحادثة وحتى الذوق في الملبس، وكانت مجلة "الجنس اللطيف" من أوائل المجيلات النسائية المتخصصة في القرن العشرين والتي صدرت منذ عام ١٩٠٨م وقد احتلت المرأة الفرنسية مكانا كبيرا في تلك المجلة التي أبرزت أشهر الفرنسيات اللائي تميزن في مختلف الأنشطة مثل روزا بونير أشهر رسامة فرنسية في القرن التاسع عشر حيث أظهرت المجلة في عام ١٩٠٦م مدى كفاح هذه المرأة الفرنسية وإصرارها على النجاح في اختراق عالم الرجال في مجال فن الرسم وأنها ظلت ترسم حستى وفاقسا وهي في السابعة والسبعين من عمرها (١٠٠٠). فكانت المجلة تعطى دافعا للمرأة المصرية المحرية المحرار على النجاح وذلك بنماذج فرنسية.

كانت مجلة "الجنس اللطيف" تنشر بعض النصائح للزوجة المصرية التي يجبب عليها مراعاتها وتأخذ من الكتاب الفرنسيين أقوالا مأثورة منها "امرأة صالحة كبتر خفى ومن يجدها لا يحق له سوى الافتخار "(١٠٧).

كما قامت المجلة في عام ١٩١٩م بتعريف المرأة المصرية بحقوقها في الحياة العامة والسياسية ووقت المحن حيث نشرت موضوعا عن حق المرأة الفرنسية في أن يكون لها مقعدا في المجالس النيابية وأوضحت المجلة ما وصلت إليه المرأة الفرنسية وما قامت به في الحرب العالمية الأولى والتي اتصفت بالجلد والقوة فقامت في المزارع والحقول مقام الرجل وعملت في المصانع والمصالح فكانت المكافأة التي تليق كما هي رفعها في الحياة العامة إلى مستوى الرجل وهذا ما رأى مجلس النواب في فرنسا تقريره بعد انتهاء الحرب (١٠٨).

وبالفعل فإن نحاية الحرب العالمية الأولى كانت بداية فى تاريخ المسرأة المصرية حيث كانت أول عمل بقوم به هو اشتراكها فى تنظيم مظاهرة ١٦ مارس ١٩١٩م إزاء ما تقوم به سلطات الاجتلال الانجليزى من عمليات قتل وتنكيل بالشعب المصرى، وفى ٢٠ مارس ١٩١٩م قامت مظاهرة نسائية ثانية حيث حملت المتظاهرات لافتات احتجاجية كتبت بالعربية والفرنسية (١٠٠١).

وهذا دليل آخر على أن الثقافة الفرنسية التى اتسمت بما المرأة المصرية رسخت فى مفهوم المصريات وساعدتمن على الخروج فى مظاهرات لم يكن للمرأة المصـــرية من قبلها ناقة ولا جمل ولكن التعليم الفرنسى الذى كان يرسخ مبدئ الثسورة الفرنسية ومنها مبدأ الحرية شجع المرأة المصرية على مشاركة الرحال في المطالبة بحق استقلال البلاد.

كانت المرأة الفرنسية نموذجا للمرأة المصرية ليس فقط في مجال السياسة بل أيضا في مجال الاقتصاد فقد دعت مجلة "السيدات" في عام ١٩٢١م إلى وحوو إقالاع سيدات مصر عن ارتداء الأزياء الأنيقة إلى الأزياء البسيطة ودعت إلى مقاطعة "الموضة" Mode والاقتصار على اقتناء ماهو موجود من المنتجات والمصنوعات الوطنية، واستشهدت المجلة بالمرأة الفرنسية حيث كتبت " فإذا كانت المرأة الفرنساوية المشهورة بنماديها في التأنق والتبرج قد صامت عنهما في الحرب لأجل خاطر الوطن" (١١٠).

المرأة المصرية مثلها مثل أى امرأة تريد وتبحث عن الجمال وقد وجدته المسرأة المصرية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر في تقليد المرأة الفرنسية فارتدت التنورة والفستان الحريري والمخمل(١١١).

اشتهر الفرنسيون فى مصر بتحارة الأقمشة والمنسوحات فعرفت مصر أنواعا كثيرة من الأقشمة وكلها ذات أسماء فرنسية مثل كريب دى شين، كريب ساتان، كريب حورجيت، كريب رومان، كريب فليرى، كريب ماروكان، فوال، تافتا، كريبون، وقد خصصت مجلة الجنس اللطيف فى عام ١٩١٤م بابا أسمته "باب الأشغال اليدوية" لتعليم الفتاة والمرأة المصرية أشغال الابرة مثل شغل "الدنتلا فيليه" Dentelle Filet.

تميز الفرنسيون في صناعة الملابس والأزياء في مصر أثناء الحسرب العالمية الأولى حيث وصل عدد الإناث في هذه المهنة إلى ٣٥٣ فرنسية و ٣٩١ فرنسيى وذلك في عام ١٩١٧م حيث احتلوا المرتبة الثالثة، في حين احتلوا المرتبة الثانية في تجارة الملابسس والأزياء بعد اليونانيين، وكذلك احتلوا المرتبة الثانية في تجارة الجلود والفراء (١١٣).

وقد ذاعت شهرة كثير من المحال التجارية التى تعتمد فى تجارتها على الأزياء والملابس الفرنسية مثل هانو، شيكوريل، ومحلات " تريمود" بالاسكندرية (۱۱۵)، وكذلك محلات" سليم وسمعان صيدناوى " والتى كانت تمتم بنشر اعلانات عن الفساتين الباريسية " التى ينتظرها المجتمع المصرى فى مصر (۱۱۵)، بالإضافة إلى أحدث الأقمشة التى كانت تتهافت سيدات المجتمع الراقى على عياطتها عند

فرنسيات (١١٦).

لقد أثرت الثقافة الفرنسية على دور المرأة المصرية داخل المحتمع المصرى فلم تعد المرأة المصرية ترتكن إلى كينونتها الطبيعية كزوجة وأم وربة بيت، بل رأت أن لها دورا في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والتي كانت ذات صبغة بارياسية، وقد برزت في مصر كثير من النساء اللائي شاركن في المنظومة الثقافية المصرية خاصة في النصف الأول من القرن العشرين.

لقد شهدت فترة العشرينيات والثلاثينيات إقامة كثير من السيدات المصريات للصالونات الأدبية ومن أشهر هؤلاء السيدة قوت القلوب الدمرداشية كانت امرأة مصرية مسلمة ذات ثقافة فتحت قصرها على النيل لاستقبال المثقفين من الشعراء والكتاب وكانت أديبة نالت ثناء الديوان الملكى على مؤلفاتها عام ١٩٤١م ولقبت بصاحبة العصمة (١١٨).

كما ساهمت المرأة المصرية ذات الثقافة الفرنسية في نشر هذه الثقافة بين نساء المجتمع المصرى وكان على رأس هؤلاء السيدة هدى شعراوى التي أسست "الاتحاد النسائى المصرى" أو ماعرف بجمعية هدى شعراوى للنهضة النسائية في عسام ١٩٢٥ م وقد أصدرت السيدة هدى شعراوى بحلة باللغة الفرنسية وأخرى بالعربية لكى تعبر عن أهداف الاتحاد النسائي وأنشطته المختلفة (١١٩)، وكانت المجلة بعنوان لكى تعبر عن أهداف الاتحاد النسائي وأنشطته المختلفة (١١٩)، وكانت المجلة بعنوان سيزا نبراوى التي كانت على درجة عالية من الثقافة الفرنسية فكانت المجلة مسرآة صادقة للعالم تعكس حقيقة وضع المرأة المصرية وادحاض ادعاءات تخلفها (١٢٠).

جدير بالذكر أن السيدة هدى شعراوى كانت صاحبة أول دعـوة لكاتبـة فرنسية تحضر إلى مصر لإلقاء محاضرات نسائية فى الجامعة المصرية حيث تمت دعوة الكاتبة مارجريت كليمنت لافتتاح هذه المحاضرات فى عام ١٩٠٨ (١٢١).

وقد تعرضت السيدة هدى شعراوى لانتقادات بسبب إصدارها المحلسة بالفرنسية ففى عام ١٩٣٥ نشرت مجلسة روز اليوسسف مقالسة تحست عنسوان

"شخصيات الذوات" في صفحة (الطبقة الراقية وغير الراقية) هذا نصها: "هدى هانم شعراوى لها صولات وجولات في سبيل النهضة النسائية ونفوذا حتى أقاصى العالم، ثقافتها الفرنسية. . بخاطرك بقى وهى تصدر بحلة بهذه اللغة منتشرة في جميع أوساط الطبقة الراقية، أما أوساط الطبقة غير الراقية فقد عوضتها عن المحلة الثقافية بإحسائها وكرمها وصدقاتها"(١٢٢).

واستكمالا لمحافة فقد اخترقت أيضا المرأة المصرية بحسال الصحافة السياسية وذلك أيضا عن طريق الثقافة الفرنسية وكان على رأس هولاء السيدة منيرة ثابت التى لقبت ب"عميدة الصحفيات المصريات" حيث التحقت في صغرها بمدرسة الحقوق الفرنسية ونالت شهادة ليسانس الحقوق في عام ١٩٢٨م بعسد أن بحمت بتفوق في امتحان اللجنة التى اعتادت وزارة المعارف الفرنسية أن ترسلها سنويا لهذا الغرض، فكانت أول فتاة مصرية تحصل على هذه الشهادة وقيدت في حدول المحامين أمام المحاكم المختلطة كأول محامية عربية، وما يعنينا ألها كانت منذ صغرها شخصية ثائرة كتبت أثناء دراستها مقالات سياسية ساحنة هاجمت فيها الحكومة والاحتلال وساندها في ذلك ناظر المدرسة الفرنسية، كما ألها تمردت على كثير من العادات والتقاليد التي كانت تعيشها المرأة المصرية، وفي عام ١٩٢٦ أصدرت السيدة منيرة مجلتين احداهما يومية بالفرنسية أسمتها "الأمل" الأمل النواب والأخرى عربية تحمل نفس الاسم، وكانت أول امرأة مصرية تدخل مجلس النواب بصفتها الصحفية مرتدية الملابس الأوروبية معلنة الحرب على النظام الشرقي (١٢٣).

كذلك تمردت الدكتورة درية شفيق إحدى رائدات حركة تحريس المسرأة فى مصر والتى درست بمدارس البعثة الفرنسية فى طنطا وسافرت ضمن أول بعشمة طالبات أرسلتها الحكومة المصرية للدراسة فى جامعة السوربون فى باريس والتى حصلت منها على درجة الدكتوراه فى الفلسفة عام ١٩٤٠م، وقد حاربت وجود الاحتلال الانجليزى، كما ينسب لها الفضل فى حصول المرأة المصرية على حسق الانتخاب والترشح فى الدستور المصرى عام ١٩٥٦م (١٢٤).

وفى المقابل وجدت فى مصر طائفة من النساء المصريات المثقفـــات اللائـــى لم يتقبلن فكرة انتمائهن إلى أية ثقافة أوروبية وخاصة الفرنسية ومن أشهرهن السيدة نبوية موسى التى اتخذت موقفا حادا عندما انتشرت فى عام ١٩٢٥م شائعة تعــــين ناظرة فرنسية بمدرسة السلطان حسين بمصر الجديدة مما حدا بالسيدة نبوية موسسى ومعها مفتشات وناظرات ومدرسات بمدارس البنات الأميرية بتوجيه خطاب إلى وزير المعارف العمومية شرحن له فيه عدم ضرورة الاستعانة بأجنبيات مع وحسود كفاءات من المصريات (۱۲۵)فما كان من وزارة المعارف إلا أن قابلت الاحتحساج بمعاقبة السيدة نبوية موسى والتي كانت كبيرة المفتشات في ذلك الوقت – وتعيينها ناظرة لإحدى مدارس المعلمات وكان ذلك إلغاء للمنصب (۱۲۱).

وهكذا اختار النحبة من المثقفين والمفكرين المصريين الثقافة الفرنسية نبراسا لتغيير بعض الأوضاع التي كانت عليها البلاد والتي كانت من أهمها التأكيد على نيل الحرية فيما يخص الشأن السياسي وكذلك حصول المرأة المصرية على بعض الحقوق التي كانت مسلوبة منها وخاصة حق التعليم وحق العمل مع ملاحظة احتفاظ هذه النحبة بالهوية المصرية وأن ما اعتنقوه من أفكار ومفاهيم ارتبطت بالثقافة الفرنسية إنما كانت من أحل تطوير المحتمع المصري.

### عامة الشعب المصرى:

في سياق تناول تأثيرات الجالية الفرنسية على المجتمع المصرى ظهر سوال لا يمكن إغفاله ماذا عن عامة الشعب المصرى هل وحدت أية تأثيرات مسن الجاليسة الفرنسية على هذه الطبقة التي قد يكون من بينها من لم ينل قسطا وافسرا مسن التعليم؟ هل وحد بين هؤلاء العامة أى رابط يربطهم بالجالية الفرنسية؟ وبالبحسث وحدت أن أهم وأكبر رابطة ارتبط بها بعض العامة من المصريين بالجالية الفرنسية كانت الانتماء إلى هذه الجالية حيث سعى البعض إلى الحصول على الرعويسة الفرنسية وذلك للاحتماء بها والاستفادة من الامتيازات الأجنبية وعلى الرغم من أن هذه الامتيازات كانت حقا لكل الجاليات الأجنبية في مصر إلا أن بعض المصريين الحتاروا الرعوية الفرنسية لما كان لهذه الجالية وقنصليتها من سطوة ونفوذ في البلاد المصرية لم تضاهها قوة الاحتلال والحماية الإنجليزية في بعض الاحيان.

وإذا ما اتخذنا عام ١٩١٧ نموذجا نجد أن عدد المصريين الذين دخلوا ضـــمن رعايا الحكومة الفرنسية قد بلغ ٣٤٧٥ مصرى ذكورا وإناثا وذلك في مقابل ٨٢٤ من المصريين الذين انتموا إلى الرعوية الانجليزية(١٢٧).

وقد ظل المصريون يقبلون على الرعوية الفرنسية فقد وصل عددهم في عـــام ١٩٣٧م إلى ٣٠٢٦ تركز معظمهم في القاهرة ١٤٤٤ والإســـكندرية ١٣٠٨، في حين بلغ عدد المصريين ذوى الرعوية الإنجليزية في نفس العام ١١٠١ (١٢٨). وبذلك تفوق النفوذ الفرنسي على النفوذ الانجليزي لدى المصريين.

كان هناك تباين بين المصريين الذين انتموا إلى الرعوية الفرنسية بالإضافة إلى وجود اختلاف واضح سواء فى الطبقة التى ينتمون إليها من الناحية التعليمية والثقافية فنجد منهم من ينتمى إلى طبقة أصحاب المهن البسيطة مثل البلغاتي (17) الدلال (17) النقاش (17) والقهوجى (17) بالإضافة إلى فئة التحار مثل تجار المنى فاتورة (17) الشاى (17) العطور (17) والفحم (17) ويضاف إلى هؤلاء فئة من المصريين الذين العطارين (17) وأصحاب المطاعم (17) ويضاف إلى هؤلاء فئة من المصريين الذين ينتمون إلى الطبقة البرجوازية من الحاصلين على الشهادات الجامعية مثل الأطباء (17).

أولا: حاملوا الشهادات.

ثانيا: الملمون بالقراءة والكتابة.

ثالثا: الاميون.

| الاجمالي              | اناث | ذكور | الحالة العلميــــة        |  |
|-----------------------|------|------|---------------------------|--|
| 170                   | ٥٣   | ١١٢  | الحاصلين على الشهادات     |  |
| 1000                  | ٧١٤  | ٨٤١  | الملمون بالقراءة والكتابة |  |
| ٩٧٨                   | 70.  | 777  | الأميون                   |  |
| APFY <sup>(+31)</sup> | 1817 | ١٢٨١ | المجموع الكلي             |  |

احصاء فنات المصريين ذوى الرعوية الفرنسية عام ٩٣٧ ٥ م

يتضح من الجدول السابق السابق:

أولا: ضعف إقبال المصريين الحاصلين على الشهادات على الحصول على الرعوية الفرنسية.

ثانيا: يعد الملمون بالقراءة والكتابة من المصريين من أكبر الفئات التي أقبلت علمى الدخول تحت رعوية فرنسا.

ثالثا: ازدياد نسبة الأميين من الإناث الحاصلات على الرعوية الفرنسية.

حدير بالذكر أن بعض المصريين من ذوى الأملاك حرصوا على السدخول في الرعوية الفرنسية (۱٤۱) وذلك للاستفادة اقتصاديا واجتماعيا.

وقد حرصت عائلات مصرية بأكملها على الحصول على الرعوية الفرنسية بحيـــث يضم الرجل زوجته وأبنائه كبارا كانوا(١٤٢) أم صغارا(١٤٣).

إذا ما حاولنا تقسيم التبعيات الفرنسية حسب الديانات نجد أن اليهود في مصر كانوا على رأس القائمة فمنذ أواخر القرن التاسع عشر وحسى منتصف القسرن العشرين استقرت أعداد كبيرة من العائلات اليهودية في مصر واختارت أن تكون تحت الرعوية الفرنسية ومن أهمها عائلة سوارس Suares وهي عائلة مسن أصل أسباني استقرت في مصر منذ أوائل القران التاسع عشر وأسست العديد مسن المشروعات الاستثمارية مثل البنوك والشركات الزراعية وشركات النقل(121).

وقد وصل عدد اليهود التابعين للرعوية الفرنسية في مصر عام ١٩١٧م إلى ٧٨٩١ يهودي (١٩١٧م)، في حين بلغت أعدادهم في عام ١٩٢٧م نحسو ٨٣٥٣، بينما تناقصت أعدادهم في عام ١٩٣٧م لتصل إلى ١٦٥٥، والتي تناقصت تناقصا كسبيرا بحلول عام ١٩٤٧م لتصل إلى ٣٣٦٨ (١٤١١). إلى أن تم طردهم من مصر في أعقاب أحداث عدوان ١٩٥٧م.

حدير بالذكر أنه ابان الحرب العالمية الأولى كان معظم اليهود القرائين السذين كانوا يسكنون حارة اليهود بالجمالية كانوا تحت الرعوية الفرنسية (١٤٧) ومن أشهر اليهود الذين حرصوا على التبعية الفرنسية كان الملحن داود حسني (١٤٨).

أما المسيحيون في مصر فقد اقبلوا على الرعوية الفرنسية وذلك بمختلف مذاهبهم حيث وصلت أعدادهم في عام ١٩١٧م إلى ٨١٦٦ منهم ٣١٥٥ ذكور، ٥٠١١ إناث (١٤٩).

لم يكن أمر الرعوية الفرنسية للأقباط في مصر مصدرا للراحة في كل الأوقات فقد بعث بعض الأقباط تلغرافا إلى ناظر الداخلية يرجوه النظر في أمر عبد العزيــز حاويش محرر حريدة اللواء حيث أنه كان مؤيدا للفتنة التي حدثت بين المسلمين

والمسيحيين في مصر عام ١٩٠٨ ورجائهم ألا تحول تبعيتهم للدولة الفرنسية عـن تنفيذ التماسهم (١٥٠٠).

أثبتت الوثائق أن كثيرا من الأقباط الذين دخلوا تحت الرعوية الفرنسية كانوا يعملون في الهيئات الفرنسية وخاصة في المدارس والأديرة مثل مسيحه بك عبد المسيح الذي كان وكيلا للإرسالية الفرنسية للراهبات للتعليم ببندر زفتي، وكذلك داود بك صليب سلامة الذي كان وكيلا لدير الارسالية الافريقية بطنطا والذي دخل في رعوية دولة فرنسا منذ عام ١٩١٦م إلا أن هذه الرعوية زالت عنهما منذ تاريخ تصديق اتفاقية مونترو في ٨ مايو عام ١٩٣٧م (١٥٠١).

وكما حرص اليهود والأقباط فى مصر على الرعوية الفرنسية، حرص عليها كذلك كثير من المصريين المسلمين وإن لم ترد احصاءات فى هذا الشأن وإن أثبتت سحلات ديوان الداخلية الخاصة بأقسام القاهرة دخول كثير من المسلمين المصريين تحت الرعوية الفرنسية وذلك بمختلف الفئات والمهن (١٥٢).

تجدر الاشارة الى أنه وجد من بين المصريين من كان لقبه "الفرنساوى" مشل محمد طلعت بك الفرنساوى أحد أعيان القطر المصرى فى فترة الثلاثينيات (١٠٥١)، كذلك زكى بك الفرنساوى وكيل البنك الأهلى بأسسوان عام ١٩٣٨ م (١٠٥١). وكان هؤلاء يحسبون على الطبقة الأرستقراطية، أما الطبقة المتوسطة من المشقفين فقد لقب أحدهم وهو مؤلف كتب يدعى إبراهيم فؤاد الفرنساوى (١٠٥٠). ولم تترك الطبقة العاملة هذا اللقب فقد عرف صانع عصى فى العشرينات بهذا اللقب وكان يدعى عمد أمين الفرنساوى (١٥٥١).

وكان للحالية الفرنسية في الاسكندرية أثرها على المواطنين المصريين حيى أن أحدهم ويدعى دسوقى محمد حسنين أطلق على نفسه اسما للشهرة وهو "المسيو حيلي حيل الالاها).

### أسلوب المعيشة

كانت العمارة الفرنسية من الآثار التي لم يستطع التاريخ محوها فقد حافظـــت الطبقة الأرستقراطية على اتخاذ الحياة الفرنسية مذهبا لها، أما الطبقة البرجوازية التي كانت تميل إلى التحديث لحقت هي الأحرى بركاب الحضارة الفرنســـية ولكـــن

بحتمع هاتين الطبقتين لم يتخلص من فكرة ازدواجية الثقافة فقد ظل الذوق المصرى داخل بيوتنا يميل إلى الطراز المعمارى الفرنسى سواء فى استخدام الأثاث المذهب فى حجرات الاستقبال والتى تعرفه مصر حتى الآن وخاصة طراز الملكة آن، وكذلك استخدام اللوحات المزخرفة ذات الأطر الفرنسية الطراز والتى من أشهرها طراز لويس الرابع عشر ومع ذلك فإن كثيرا من بيوتنا المصرية مزحت مايين الطراز الفرنسى والطراز الشرقى وخير مثال على ذلك آلات البيانو المستخدمة من طراز لويس الخامس عشر أو السادس عشر والمطعمة بالصدف وخشب الماهوجنى المحفورة (۱۵۸).

ويعد بيت الزعيم سعد زغلول "بيت الأمة" من اشهر العمائر الستى صممت على طراز قصور الأثرياء في فرنسا والذي احتوى على الأثاث الفرنسي (١٥٩).

لقد كان استخدام الذهب الفرنسى أمرا مهما فى الأثاث المصرى مهما كانت الأزمات ففى عام ١٩٣٩م أرسل مراقب مصلحة التجارة المصرية مكاتبة إلى قنصل مصر فى باريس يعرض فيها " شكاوى محال تذهيب الموبيليا من ارتفاع أساعا الذهب الفينو" وامتناع بعض تجار الجملة عن بيع هذا الصنف "مما حدا . بمطالبة هذه المحال باستيراد هذا الصنف من فرنسا "(١٦٠).

احتوت القصور الملكية في مصر على كثير من المفروشات الفرنسية والتي كان يستم شرائها من المحال الفرنسية وأشهرها محل البون مارشيه بمصر Bon Marche Caire والذى كان فرعا للمحل الأصلى في باريس، حيث امتلأت قصور مصر بالأبسطة الفرنسسية وخاصة " الأوبسون" والتي كانت كثيرا ما يتم إرسالها للترميم إلى فرنسا(١٦١).

استحوذت كثير من المحال الفرنسية في القاهرة والاسكندرية على النصسيب الأكبر من العقود التي أبرمتها إدارة السرايات الملكية "لتوريد مختلف المفروشات والأدوات اللازمة للقصور الملكية ففي عام ١٩٢٦م قامست محسلات "بلانشسيه" و "البون مارشيه" بتوريد أدوات الطعام مثل مفارش السفرة المصنوعة من "الدانتلا"، وفوط الشاى التي كانت دائما ما تحمل اسم المحال المشتراه منها (١٦٢٠)، كما شهد عامي ١٩٣٨ و ١٩٣٩م توقيع عدة عقود مع محال فرنسية لتوريد مستلزمات قصر عابدين وكانت أكثرها مع محل "شالون" بشارع شريف بالإسسكندرية Grands عامدين وكانت أكثرها مع محل "شالون" بشارع شريف بالإسسكندرية من التقديم من مناسفرة و مفارش "صوائي التقديم" من

التيل والدانتلا، وكذلك فوط السفرة من التيل جرانتيه المنقوش بوسطها حسرف F والتاج بالبرودريه وكذلك مفارش التيل المشجر "لترابيزات الشاى"(١٦٢).

كانت القصور الملكية في مصر كثيرا ما كان يتم شراء أثاثها من فرنسا وكان يتم تحديد الطراز المطلوب كما حدث عام ١٩٣٩ عندما طلبت إدارة سرايات الديوان الملكي شراء "كنبتين طراز لويس الرابع عشر لازمتين لقصر عابدين العامر" عبلغ ٩٢ جنيها (١٦٤).

أما إذا انتقلنا إلى الشوارع المصرية، فنحد أن القاهرة على سبيل المثال ما زالت تحتفظ بالعديد من البنايات التي تم تأسيسها على طراز العمارة الفرنسية والتي قام فرنسيون بتصميمها، وإذا تجولنا في شوارع القاهرة نجد كثير من المحال التحارية التي شيدت على الطراز الفرنسي ومن أشهرها محلات عمر أفندى الكائنة بشارع عبد العزيز وكذلك محلات صيدناوى يميدان الحازندار فمن يشاهدها كأنما يشاهد العزيز وكذلك محلات الميساهد المحلات المنابق المامة السي لا تسزال عليها البصمة الفرنسية هو مبنى البورصة الكائن بشارع الشريفين حيث قام بتصميم هذا المبنى المهندس الفرنسي حورج بارك (١٦٦).

كذلك نجد أن معظم المتاحف في مصر قد قام بتصميمها والإشراف على انشائها مهندسين معماريين فرنسيين مثل متحف الآثار اليونانية الرومانية في مدينة الاسكندرية والذي كان من تصميم المهندس الفرنسي ميشسيل روسبيتيز (۱۲۷) و كذلك تم تصميم المتحف المصرى عام ۱۸۹٦ بواسطة المهندس الفرنسي مارسيل دورنون وتم افتتاحه في عام ۱۹۰۲م حيث اختير من بين ثلاثة وسبعين تصميما حيث تم تشييده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية ماعدا واجهة المتحف التي شيدت على الطراز الفرنسي (۱۲۸). كثير من المتاحف كانت قصورا مثل متحف سعد زغلول والذي بناه زعيم الأمة ليتخذه بيتا له في أوائل القرن العشرين وتم تصميمه على طراز قصور الاثرياء في فرنسا (۱۲۹)، كما يعد متحف محمد عمود خليل من أبرز علامات الفن الفرنسي والذي بناه الأخير على الطراز الفرنسي مسن أجل زوجته الفرنسية حيث اقاما فيه طوال حياقما (۱۷۰).

ومن أشهر البنايات السكنية التي شيدت في مصر كانت عمــــارة الايموبيليــــا بالقاهرة والتي شيدت عام ١٩٤٠ بشارع قصر النيل عند تقاطعه مع شارع شريف وقد شارك فى تصميم هذا المشروع الضخم أكثر من مهندس معمارى من بينــهم المهندسين الفرنسيين جاستون روسيه وجاك بورديه دى لاشربونيير (١٧١١).

كذلك شيد رحل الاعمال الفرنسى "ماركت" فندق هيلوبوليس بسالاس والذي استغرق بناؤه عامين وتم افتتاحه في عام ١٩١٠، وتعتبر قبة هذا الفندق من أبرز معالمه والتي قام بتصميمها المهندس الفرنسي الكسندر مارسيل وقام بعسل زحارفها المهندس الفرنسي حورج لوى كلود وقد أشرف على هذا الفندق طاقما فرنسيا فكان المسيو بيدار هو المشرف على الأغذية والمشروبات وكان الشيف جويمن رئيسا للطهاة الذين جاءوا جميعا من مطعم باريسي شهير هو "مطعم بايار" وقد أطلق على قاعات الفندق أسماء ملوك فرنسا لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر، وقد فقد الفندق بريقه خاصة بعد أن استولت عليه القوات الإنجليزية أثناء الحرب العالمية الأولى والذي تحول إلى مستشفى لعلاج مصابي الحسرب، وق الحسرب، وق الخمسينيات أصبح مقرا للحكومة المركزية في أعقاب إعلان الوحدة المصرية السورية عام ١٩٥٨م واستمر مقرا للحكومة المصرية حتى اليوم وأصبح يعسرف السورية عام ١٩٥٨م واستمر مقرا للحكومة المصرية حتى اليوم وأصبح يعسرف باسم "مقر رئاسة الجمهورية" (١٧٢).

حملت شوارع القاهرة أسماء كثير من الشخصيات والأماكن الفرنسية مثل شارع ميريت، شارع سليمان باشا بمنطقة وسط المدينة، وكذلك شارع مدرسة الفرير بالجمالية (۱۷۳) وشارع دوبريه بالأزبكية (۱۷۵)، وكذلك شارع "الاسسبتالية الفرنساوى (۱۷۰). كما أطلق اسم أحد علماء الجملة الفرنسية وهو الجنرال حاسبار مونج على احدى حارات حى السيدة زينب والتى تقع بجوار المدرسة السنية (۱۷۳)، كذلك أطلق اسم "كلوت بك" على أحد شوارع منطقة الأزبكية (۱۷۷) وق الإسكندرية كان يوجد شارع "فرنسا" وكان يتبع قسم المنشية (۱۷۸) كذلك ظلت دور العرض السينمائى في مصر تحمل نفس الأسماء الفرنسية مشل ريفسولى، و ماجستيك.

## ثانيا: التأثيرات السلبية للجالية الفرنسية: التأثيرات الأخلاقية:

وحد من بين أفراد الجالية الفرنسية في مصر من قام بنشر ما يشجع على إفساد الأخلاق في المحتمع المصرى فالجالية الفرنسية مثلها مثل أية حالية أوروبية نقلت إلى مصر عادات وتقاليد بلادها والتي ليست في مجملها تتوافق والعادات والتقاليد المصرية.

انتشرت الخمارات فى الشوارع المصرية ومعروف أن فرنسا كانست المصدر الأول والوحيد للخمور للبلاد المصرية وذلك حتى خمسينيات القرن العشرين (۱۷۹) ولقد وصل الأمر أن يتم الإعلان فى الصحف عن أنواع خمور فرنسية فى شهر رمضان كما حدث عام ۱۹۳۷م عندما نشر إعلان فى جريدة المصرى فى منتصف شهر رمضان وهذا نصه "اشربوا نبيذ دى بونيه يقوى الأعصاب ويفتح الشهية ويجدد الدم" وكتب بالفرنسية "Tovt Le monde boit un Dubonnet" (۱۸۰۱).

ارتبطت الخمور في مصر في معظم الأحيان بمصطلح "الكباريه" وهو مصطلح فرنسي عرفته مصر في النصف الأول من القرن العشرين وهو مكان كانت تجتمع فيه كل الرذائل من رقص يثير الغرائز الضعيفة وصولا إلى إقامة صفقات مشبوهة وخاصة تجارة الرقيق الأبيض والتي تؤدى إلى الدعارة، بالإضافة إلى الميسر(١٨١).

لقد ارتبط مصطلح "كباريه" بالفرنسيين على الرغم من أنه كان يديره حثالـــة أقليات الامبراطورية العثمانية وبخاصة اليهود الشرقيين والأرمن واليونانيين وغيرهم ممن كانوا يدخلون تحت رعوية الدول الأوروبية العظمى (١٨٢) وكانت فرنسا علــــى رأسها.

كذلك عرفت مصر البغايا الفرنسيات وذلك منذ بدايات القرن التاسع عشر وكان حى الأزبكية ملتقى هؤلاء النساء اللائى لفظتهن مرسيليا وفتحت لهن مصر أبواكما أبواكما أبواكما وأن هذه المهنة كان مرخص لها حيث شهدت مصر وبخاصة القاهرة أكبر تجمع للبغايا سواء محليات أم أوروبيات وذلك فى عشرينيات القرن الماضى وكانت أشهرهن فرنسية تدعى Augustine Jeanne Marie Bourree الماضى وكانت أشهرهن فرنسية تدعى ١٩٢٤ مراداً).

شارك الفرنسيون في مصر في نشر ثقافة "الرقص" بمختلف أنواعه داخل المجتمع

المصرى فقام البعض بتأسيس مدارس من أحل ذلك ومن أسهرها في فتسرة الخمسينيات "مدارس روبير للرقص" التي كان لها ثلاث فروع احداها بالزمالسك والثانية بمصر الجديدة والثالثة بشارع سليمان باشا (١٨٥٠). هذه المدرسة السي كسان يطلق عليها" أكاديمية رقص الأستاذ روبير" عملت على تعليم الشسبان والفتيات أنواعا متباينة من الرقص مثل السوينج، التانجو، الفالس، السلوفاكس (١٨٦١) بالإضافة إلى الباليه، وتعليم الموسيقي (١٨٥٠). ولاسيما أن تعلم الرقص كان ضرورة من بساب الوجاهة الاجتماعية كما صورةما السينما المصرية في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك فقد اشتهر بعض الفرنسيين فى مصر بإثارتهم للمشكلات فى الشارع المصرى دل على ذلك أعداد المحاضر التى حررت ضد هؤلاء الفرنسيين والتى تنوعت مابين الجنح والجنايات (١٨٨).

تعد الرعوية الفرنسية من أسوأ السلبيات التي شهدها المجتمع المصرى حيث استغلها بعض المصريين فعاثوا في الأرض فسادا وضربوا عرض الحائط بالقانون والنظام العام.

على المستوى الإدارى امتنع بعض المصريين من ذوى الرعوية الفرنسية عن دفع الرسوم المستحقة عليهم للحكومة المصرية، فقد امتنع لويس غطاس وكيل مدرسة الفرير بطهطا من دفع العوائد المستحقة على "وابور الطحين" الذى يمتلكه مسع شريك مصرى يدعى على جبرة والذى امتنع أيضا عن تسديد العوائد على نصف الوابور الذى يمتلكه محتميا بالرعوية الفرنسية لشريكه (١٨٩).

كذلك استغل بعض المصريين وظائفهم فى القنصلية الفرنسية للامتناع عند دفع الرسوم المقررة عليهم سواء رسوم مبانى مستحقة على الأملاك مثلما حدث عام ١٩٣١م عندما امتنع حسنى بك يسى الذى كان يشغل وظيفة مامور أشخال قنصلية فرنسا بطهطا من دفع الرسوم المستحقة على أملاكه وعلى الرغم من أن وظيفته أكسبته حماية دولة فرنسا غير أن هذه الحماية لا تكسبه حق الامتناع عن تسديد ماعليه من رسوم، وقد أوضحت وزارة الخارجية فى مكاتبة إلى وزارة الداخلية أن الحماية الأحنبية لا تحول دون قيام المتمتعين بما من دفع الضرائب الداخلية أن الحماية الأحنبية لا تحول دون قيام المتمتعين بما من دفع الضرائب فيقوم بسدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق له سدادها من سبق منهم التعهد بدفعها أو سبق الم المرسوم البلديسة الأحدى المرسوم البلديسة الأحدى المرسوم البلديسة المرسوم البلديسة في المرسوم البلديسة المرسوم البلديسة في المرسوم البلديسة المرسوم المرسوم

ومع ذلك نجد البعض على الرغم من وجود التعهدات بدفع الرسوم البلديــة المستحقة لبعض المجالس المحلية، نجدهم يمتنعون عن دفعها ومن هؤلاء صادق بـــك قليني الذي كان لديه حماية فرنسية بحكم وظيفته كوكيل مدرسة الفرير بالمنيا(١٩١).

هذا وقد حرصت المفوضية الفرنسية في مصر على مساندة المصريين التابعين لها ففي عام ١٩٢٨ طالبت الحكومة المصرية المدعو عكاشة محمد بدفع عوائد تسمى "عوائد حفر" حيث أنه كان قواصا بمفوضية فرنسا السياسية بالقاهرة، فما كان من المفوضية إلا أن أرسلت مكاتبة إلى وزارة الخارجية تطلب فيها تذليل أية صعوبات قد يلاقيها هذا المصرى التابع لها لدى الجهات الحكومية (١٩٢١).

لم يقف الأمر عند المعاملات الادارية فحسب، بل تعدى الأمر إلى عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية التى تتعلق بالأمور الشخصية مثلما حدث عام ١٩٢٤م عندما صدر حكم شرعى ضد الست عيوشة بنت إسماعيل جاويش بتسليم ابنتيها أنسوار وسارة إلى عمتهما لحضانتهما ولدى الشروع فى تنفيذ الحكم باستلامهما اتضح أن الأم كانت تابعة لدولة فرنسا وعليه أحالت محافظة الاسكندرية الأوراق إلى الداخلية والتى بدورها أرسلتها إلى الخارجية التى أرسلت الحكم إلى وكالة فرنسا عصر لتنفيذه إلا أن الوكالة المذكورة لم تنفذ الحكم (١٩٢٠).

وفى عام ١٩٢٦م طالبت الخارجية المصرية القنصلية الفرنسية العامية بتنفيلة حكم شرعى يقضى بتسليم نظلة محمود ولدها الموجود بحوزة أبيه المسدعو عيد سعيد الفرنسى التبعية وتبين أن قنصلية فرنسا بالإسكندرية طلبت مسن المحافظة إرسال الحكم المذكور إليها لفحصه وقد رأت الخارجية أنه لا يوجد مانعا مسن أن ترسل المحافظة الحكم للقنصلية. وتجدر الاشارة أن وزارة الخارجية كانت مستعدة دائما لتلقى عدم موافقة القنصلية الفرنسية على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد رعاياها من المصريين فقد كتبت إلى محافظة الاسكندرية ما نصه ". . . وفي مسألة ما إذا أعادته (أي الحكم) بعد الفحص وامتنعت عن تنفيذه نرجو ارساله إلى وزارة الخارجية لمخابرة المفوضية السياسية لجمهورية فرنسا لإجراء تنفيذه "(١٩٤١).

استعان بعض المصريين بالمؤسسات الفرنسية واتخذوها ذريعة للـــهروب مـــن تنفيذ أحكام صادرة ضدهم ففي عام ١٩٢٥ قضت محكمة المنصـــورة الشـــرعية حكما بتسليم فتاة لجدتما التي طالبت المديرية بتنفيذه ولكن لم يستدل على الفتـــاة

بمترل والدها وبالبحث تبين أنما موجودة بمدرسة العائلة المقدسة (سانت فاميل) فقام الضابط المكلف بتنفيذ الحكم بمقابلة ناظرة المدرسة والتي أصرت على عدم تسليم الفتاة إلا إلى عمتها التي أحضرتها إلى المدرسة وقد طلب من مندوب القنصلية الفرنسية المساعدة في تنفيذ الحكم إلا أن ناظرة المدرسة أصرت علمي موقفها وذلك رغم مجئ والد الفتاة مع ضابط تنفيذ الأحكام، وقد اتضح أن والد الفتاة هو الذي أدخل ابنته إلى المدرسة الفرنسية باسم شقيقته التي لا يعلم لها أي عنوان من أحل عرقلة تنفيذ الحكم الصادر ضده وذلك لاعتقاده أن وجودها في مكان تابع لدولة أجنبية كاف لعدم تنفيذ الحكم، وبعد فترة أرسلت القنصلية الفرنسية بالمنصورة مكاتبة إلى المديرية تعلمها أن عمة الفتاة حضرت للمدرسة وطلبت استلامها لمعالجتها وتعهدت كتابة بإعادتها ولكنها لم تفعل (١٩٠٠).

وسواء أكان هذا ما حدث بالفعل أم لا ففى كلا الحالتين فالوسسة الفرنسية فى مصر عرقلت تنفيذ الأحكام القضائية وفى الوقت نفسه فإن المصريين ممن لم يكونوا ضمن الرعوية الفرنسية اختاروا المؤسسات الفرنسية لتنفيذ مارهم لتيقنهم من قوة النفوذ الفرنسى فى مصر.

تعد الجرائم أخطر السلبيات التي ظهرت نتيجة الرعوية الفرنسية الستى اسستتر وراءها بعض المصريين حيث فتحت هذه الرعوية بابا لسبعض ضسعاف النفوس لارتكاب كثير من الجرائم مطمئنين إلى أن يد العدالة لن تطالحم وأن السدى بيسده سلطة العقاب هي القنصلية الفرنسية وحدها وقد امتلأت سجلات أقسام البوليس التابعة لمحافظة القاهرة وخاصة في فترة العشرينيات بالعديد من المحاضر التي حررت ضد مصريين من رعايا فرنسا لارتكائم ألوانا من الجرائم التي لم يتم معاقبتهم ازاء اقترافها. فقد تنوعت الجرائم مابين النصب، السرقة، السب، التعسدى بالضسرب، احراز المحدرات، واستخدام نقود مزيفة وما إلى ذلك من الجرائم والتي نذكر منها بعض الأمثلة ففي عام ١٩٢٣ قامت امرأة رومانية بتحرير محضر بقسم السدرب الأحمر ضد زيات مصرى من رعايا فرنسا والتهمة "نصب للحصول على نقسود" وقد امتنع المتهم عن الحضور إلى القسم (١٩٦١)، كما القم آخر بجريمة "النصب على مبلغ ، ٥ قرش وتحرر محضر بقسم عابدين وتم تسليم المتهم للقنصلية الفرنسية وتم مبلغ ، ٥ قرش وتحرر محضر بقسم عابدين وتم تسليم المتهم للقنصلية الفرنسية وتم تعويل المحضر للمحافظة وتمت معاملته تحت مسمى "أجانسب" رغسم كونسه

مصریا(۱۹۷).

كذلك قام بعض المصريين من ذوى الرعوية الفرنسية بارتكاب جرائم السرقة تساوى فى ذلك اليهودى والقبطى والمسلم فهذا "دافيد كادوس ١٩ سنة لفاف سجاير رعية فرنسا" الهمه احد تجار الأدوات الموسيقية بسرقة بعض الآلات (١٩٨٠) وهذا مترى يوسف سلامة ميكانيكى تم الهامه بسرقة عشرة حنيهات (١٩٩١)، وكذلك حافظ محمد قنديل تاجر منى فاتورة وجهت له وزارة الأشغال قمة السرقة فتم تحرير محضر له بقسم عابدين، وكان مصير الثلاثة هو تسليمهم للقنصلية الفرنسية (٢٠٠٠).

شهدت القاهرة الكثير من جرائم التعدى بالضرب والسب من قبل مصريين احتموا بالرعوية الفرنسية وقد تباينت الفئات التي تم الاعتداء عليها ومنهم موظفى الحكومة فقد قام يوسف شهدى عبد الحفيظ معاون دائرة سعيد بك بالتعدى بالضرب والسب على موظف بمصلحة تنظيم مصر وتم تحرير محضر له وتسليمه للقنصلية الفرنسية (٢٠١).

لم يسلم رحال البوليس المصرى من اعتداءات بعض المصريين المتمتعين بالحماية الفرنسية ففي عام ١٩٢٠ قام كلا من جمعه ابراهيم "قهوجى" و عباس محمد علي "بياع ملابس" وكلاهما رعية فرنسية بالتعدى على العسكرى عبد العزيسز عبد الفتاح والأومباشي مقبل عبدالله وحرر محضر ولم تتخذ أية إحسراءات (٢٠٠١)، وفي نفس العام حرر محضر ضد محروس أحمد الذي تعدى على خفير وأومباشي وملاحظ بوليس ومن اللافت أن هذا التعدى حدث في قسم الجمالية فتم تسليم المتهم للقنصلية الفرنسية (٢٠٠١) خذلك قام عثمان عبدالرحمن "سسروجي" بضرب عسكرى بحار بمصلحة الوابورات السلطانية، وسلم المتهم للقنصلية الفرنسية (٢٠٠٠).

لقد ساعدت الرعوية الفرنسية على نشوء ما يعرف بالعنف الأسرى داخسل البيوت المصرية ففى عام ١٩٣٢ تقدمت "الحرمة درية بنت محمد علمى حسن" بالتماس إلى وزير الخارجية المصرية تشكو زوجها إبراهيم بلال "الكومسارى بترام الرمل" بالإسكندرية والتابع لرعوية دولة فرنسا، فتشكو سوء معاملته لها وتعديم عليها بالضرب مما أدى إلى تعرضها للإجهاض ودخولها المستشفى الأمرى"، وقامت بضبط الواقعة بقسم الجمرك وتحول المحضر إلى "قونسلاتو فرنسا" فتلاعبت

الأيدى وحكم له بالبراءة، فلحات المذكورة إلى المحكمة الشرعية وقدمت شكوى طلبت فيها النفقة على الابن، فصدر أمر المحكمة بعدم الاختصاص نظرا لكرون زوجها تابع لدولة فرنسا، فلحات إلى قنصل فرنسا وشكت أمرها فوجدت الأبواب مغلقة أمامها، بل وصل الأمر إلى أن الزوج هددها بالقتل دون أن تتلقى أية حماية أمنية حيث وقفت السلطات المصرية مكتوفة الأيدى عاجزة أمامها النفوذ الفرنسى.

كان للمرأة المصرية ذات الرعوية الفرنسية نصيب فى ارتكاب حرائم التعدى بالضرب بالضرب ففى عام ١٩٢١ قامت سيدة تدعى بديعة سيد شريف بالتعدى بالضرب على رحلين أحدهما نجار والآخر "فراش ليالى" وتم تحرير محضر بالواقعة (٢٠٦).

لم تكن القنصلية الفرنسية حازمة فى معاقبة رعاياها من المصريين وغيرهم مما أفرز شرذمة من المجرمين اعتادوا على الإخلال بالنظام العام فى الشارع المصرى ولنا عد أمثلة على ذلك الأول لتاجر طرابيش بالغورية حررت له ثلاث محاضر فى غضون عام ونصف وكلها كانت تعدى بالضرب (٢٠٧)، احداها تعدى بالضرب على وكيل مدرسة وكانت النتيجة الطبيعية هو تسليمه للقنصلية الفرنسية (٢٠٨).

أما المثال الثاني فكان لرجل يدعى أحمد محمد الشفيوني "طباخ" حررت ضده ستة محاضر الأول بتهمة السرقة (٢٠٠٩)، والثاني كان بتهمة السرقة والضرب و لم تتخذ ضده أية إجراءات أو إرساله إلى القنصلية الفرنسية (٢٠٠٦). أما الجريمة الثالثية السي ارتكبها كانت دخول مترل بقصد ارتكاب جريمة وأخيرا تم تسليمه إلى القنصلية الفرنسية بعد ارتكابه ثلاثة جرائم في شهر واحد (٢١١١)، ولكنه أفلت من العقب والدليل على ذلك أنه بعد أربعة أيام من تسليمه للقنصلية الفرنسية تقدم بشكوى وحرر محضرا بقسم السيدة زينب يتهم فيها فران بسرقة أخشاب (٢١٢٦). ولكنه عاد مرة أخرى لممارسة جرائمه بعد مضى أقل من شهر على ارتكابه لجرائمه المثلاث مرة أخرى لممارسة جرائمه بعد مضى أقل من شهر على ارتكابه لجرائمه المثلاث الأولى، حيث تم تحرير محضر ضده وضد زوجته التي كانت أيضا تابعة للرعويسة الفرنسية وكان بتهمة الضرب و لم يتخذ ضدهما أية اجراءات حيى أنه لم يستم السيدة المستحواهما (٢١٢٦)، أمسا الجريمسة الخامسة السين ارتكبها هسذا الطباخ في عام ٢٩٢٢)، أمسا الجريمسة رعية" وتم هذا الاعتداء داخل قسم السيدة رعية وحسن غنيم عسكرى ٢٨ سنة رعية" وتم هذا الاعتداء داخل قسم السيدة

زينب وتم تسليمه القنصلية الفرنسية ( $^{113}$ ). هذا بالإضافة إلى قيام سليمان أفنسدى الفرنساوى ملاحظ بوليس بقسم السيدة زينب بتحرير محضر ضد المتهم بتهمة "تعدى أثناء تأدية الوظيفة بالمادة  $^{110}$  و  $^{110}$  ع وذلك في عام  $^{110}$  مذا  $^{110}$  ذلك العام الذى تعرض بالضرب لإحدى البغايا المحليات ( $^{110}$ ). هذا بخلاف توجيه الاتحام له ولزوجته أربع مرات لنفس المحالفة وهى "فتحهما وإدار هما محلا عموميا (قهوة عربي) بدون اخطار وحرقهما الحشيش فيه وتقديمه للزباين بواسطة الجوزة للتعاطى بالمواد  $^{110}$  من لائحة المحلات العمومية" وكان للتعاطى بالمواد  $^{110}$  من مرات المحمومية وكان مصير هذه الإقامات أنه لم يتم استجواهما في المرة الأولى أما المشلاث مسرات الأخرى فقد حكم في كل مرة عليهما غيابيا بغرامة  $^{110}$  قرش عسن أول اتحام وسبعة أيام حبس عن الاتحام الثاني والمصاريف وغلق المحل ومصادرة ما فيه ومع ذلك فإن المحل ظل مفتوحا

وكثيرا ما وقفت القنصلية الفرنسية عقبة امام تأدية البوليس المصرى مهامــه سواء فيما يخص عمليات التفتيش أو تنفيذ الأحكام القضائية (٢١٨).

تجدر الاشارة أن الرعوية الفرنسية ميزت أيضا الأطفال الأحداث ففي عدام الم ١٩١٨ قام محمد الحيابي - طفل عمره سبع سنوات- "بلغاتي" بسرقة كتاب وعدة أشياء من صاحب مطبعة وحرر محضر بالواقعة وتم تسليمه للقنصلية وهي سرقة بالمدادة ١/٢٧٤ عقوبتها مع الرعايا المصريين ضرب ١٢عصا وثلاث سنوات بإصلاحية الأحداث (٢١٩).

وفى عام ١٩٢١م قام محمد متولى شلبى بتحرير محضر ضد ابنه أحمد محمد متولى - عمره ثلاثة عشر عاما - وكذلك ضد صبى قهوجى يدعى حسين محمد الجبلاوى - عمره اثنى عشر عاما - رعية فرنسية حيث الهمهما بسرقة مبلغ ٢٤٤ مليم فحول المحضر على نيابة الأحداث متضمنا المتهم الأول وتم تسليم المتهم الثانى للقنصلية الفرنسية (٢٢٠). فالأب لم يغفر لابنه هذا الفعل المشين وأراده أن يناك حزاؤه، بينما الرعوية الفرنسية كانت بمثابة صكوك الغفران الستى كانت تباع وتشترى في العصور الوسطى!

كانت هذه أمثلة لنماذج صارحة من الفساد الذى ألم بطائفة من المسريين الذين وحدوا في انتمائهم للحالية الفرنسية حماية كبيرة لم يستطع أحد الوقوف في وجهها.

# التأثيرات العقائدية:

فتحت مصر أبواكما لتستقبل أعداد كبيرة من الارساليات الدينية الأجنبية ومن بينها الارساليات الفرنسية والتي انتشرت بين ربوع المحافظات والمديريات المصسرية وذلك عن طريق بناء العديد من الكنائس الكاثوليكية و دائما ما كانت المفوضية الفرنسية تتدخل لدى الحكومة المصرية لتذليل الصعوبات التي قد تعرقل اتمام بناء هذه الكنائس وذلك كما حدث في عام ١٩٢٧م حينما أرسلت المفوضية الفرنسية مكاتبة إلى وزارة الخارجية المصرية ومعها عريضة مقدمة من القاصد الرسولي .Mgr مكاتبة إلى وزارة الخارجية المصريح له بإنشاء كنيسة كاثوليكية بقرية "سدود" مركز منوف بمديرية المنوفية، وقد بعثت وزارة الخارجية الطلب إلى وزارة الداخلية والتي أفادت أنه بعد أن تمت التحريات الخاصة كهذا الطلب قامت الداخلية بإبلاغ الديوان الملكي عن ذلك فصدر الأمر الملكي رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٧ بالترخيص بإنشاء الكنيسة (٢٢١).

كذلك اتسع نشاط الارساليات الكاثوليكية الفرنسية حيث أن فرنسا كانت الراعى والحامى للعقيدة الكاثوليكية وسعت بشتى الطرق إلى نشر هذه العقيدة في مصر بحيث نجحت في ايجاد سبع حاليات وطوائف كاثوليكية فرنسية في مصر وهي الطائفة الكلدانية، الأرمنية، السريانية، اللاتينية، اليونانية الملكانية، المارونية، وأحيرا الطائفة القبطية الكاثوليكية (٢٢٢). حيث نجحت الارساليات الفرنسية في احتذاب عدد من أقباط مصر واقناعهم بتغيير المذهب العقائدي الذي يؤمنون به حيث أنه من المعروف أن أقباط مصر يدينون بالمذهب الأرثوذكسي وقد حاء هذا التحول المذهبي لدى الأقباط بطويقين:

الأول عن طريق الجمعيات التي أنشاقها الارساليات الفرنسية والتي انتشرت بين ربوع مصر وكان على رأس هذه الارساليات ارسالية اليسوعيون "الجيزويت" حيث أنشأت هذه الارسالية العديد من الجمعيات وخاصة في صعيد مصر مثلمسا حدث عام ١٨٩٥ عندما أنشأ الجيزويت جمعيتين دينيتين في المنيا واحدة للرحال والأخرى للنساء وذلك باشراف الأب جوزيف بلان وقد ظلت مؤسسات الجيزويت في يد هؤلاء الجيزويت إلى أن نجحوا في تحويل عدد من الأقباط عن الملفه الأرثوذكسي واعتنقوا المذهب الكاثوليكي وأصبح منهم كهنة تم تسليمهم

المؤسسات الكاثوليكية التابعة للجيزويت لإدارتما(٢٢٢).

أما الطريق الثاني الذى سلكته الارساليات الفرنسية لتحويل أقباط مصر عسن المذهب الأرثوذكسى فكان مدارس الارساليات التي أنشأتما فرنسا في مصر بأعداد كبيرة لم تضاهها أية ارسالية أجنبية في مصر بما فيها الارساليات الانجليزية.

لقد استقطبت مدارس الراهبات الفرنسية كئير من الفتيات القبطيات لتحويلهن عن عقيد من الأرثوذكسية مما حدا بأولياء الأمور إلى تقديم الشكاوي إلى الحكومة المصرية ومن هؤلاء عريان عبد السيد تاجر من سكان المطرية قام بإرسال مكاتبة إلى وزير الخارجية المصرى في عام ١٩٢٩ حيث تضمنت شكواه ما تفعلم مدارس الارساليات بالقطر المصرى مع التلميذات، فسذكر أن مدرسة البنسات الفرنسية بالزيتون التابعة لإرسالية "العائلة المقدسة" تقوم بإغراء التلميذات بكافـة الطرق على ترك مذهبهم الأرثوذكسي واعتناق المذهب الكاثوليكي وأنههم قد نحجوا في منطقة الزيتون وحدها في عدد غير ضئيل من تلميذات المدرسة وكانوا في كل مرة يثيرون شحارا عنيفا بين التلميذات وبين عائلاتهن ويحملونهن على شيق عصى الطاعة والخروج على ارادة آبائهن وقد اكتشف الرجل أن ابنته بالمدرسية المذكورة قد تركت المذهب الأرثوذكسي واعتنقت الكاثوليكية كما علم ألها تريد أن تصبح راهبة وأن كل الاجراءات اللازمة لهذا التغيير قد تمت بالمدرسة وقد حدث هذا دون علمه وبدون أن تخطره ادارة المدرسة به، فما كـان منـه إلا أن ذهب إلى المدرسة للتحقق من الخبر فوجده صحيحا فطلب من إحدى الراهبات أن تذهب معه لإقناع ابنته بضرورة احترام مشيئة عائلتها واستمرارها على مذهبها الأرثوذكسي فأبت الراهبة ورفضت رفضا تاما، فتوعدها الرجل برفع شكوى إلى السلطات المصرية، فما كان جوابها إلا أن قالـت " نحـن فرنسيون ولا نهـتم بسلطاتكم ولم يكن لدى وزارة الخارجية حلا لهذه الشكوى سوى ألها أحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ماتراه في هذه المسألة. (٢٢٤).

وإزاء هذه التصرفات التي مارستها بعض مدارس الارساليات الفرنسية في مصر حرص بعض أولياء الأمور المصريين على اخراج بناقمن من هذه المدارس وكسان ذلك دون رغبة هؤلاء البنات ففي عام ١٩٠٨ كتبت تلميذة مصرية في الثانيسة عشرة من عمرها تدعي (عزيزة) رسالة إلى مجلة الجنس اللطيف سردت فيها كيف

ألها كانت بمدرسة للراهبات فأخرجها والدها منها وألحقها بالمدرسة الأميرية، وذكرت ألها " في المدرسة عند الراهبات كانت متمتعة باللعسب الكثير والترنم بالأناشيد" التي كانت تعلمها إياها" المسير" وألها كانت كل يوم أحد ترتدى مع زميلاتما الملابس البيضاء الجميلة ويذهبن للصلاة، بالإضافة إلى صلاقم اليومية قبل بداية الدراسة وتقول الفتاة ألها كل يوم قبل النوم تصلي مع أمها صلاة علمتها اياها أمها وكلما تسأل الفتاة امها ان تصلى الصلاة التي حفظتها في مدرسة الراهبات فيكون الجواب هو الرفض دون أن تبدى للفتاة أسبابا، وتذكر الفتاة أن أمها قد أمرها أن تقول " تصبح بخير" لأبيها قبل النوم وذلك بديلا عن "بونسوار" الستي أمرها أن تقول " تصبح بخير" لأبيها قبل النوم وذلك بديلا عن "بونسوار" الستي كانت معتادة عليها (٢٢٥).

ويتضح من هذه القصة مدى انجذاب الفتاة المصرية إلى التعليم الفرنسي الذى غزا قلوب هؤلاء الصغار، وكذلك نرى محاولات أولياء الأمور تخليص بناتهن مسن براثن هذا التوجه الذى نشطت فيه مدارس الارساليات الفرنسية بل ونبذ الثقافسة الفرنسية بما فيها اللغة.

لم يقتصر الأمر على الفتيات فحسب بل غزت الإرساليات الفرنسية في مصر عقول وقلوب الشباب القبطى المصرى ففى عام ١٩٢٦ بعث سوريال الزيادى أفندى الموظف ببورصة ميناء البصل بالإسكندرية - رسسالة إلى وزارة الخارجيسة يشكو فيها أن ولده المدعو نجيب زكى قد انخرط في سلك الرهبنة بدير سانت موريس بمقاطعة ازير بفرنسا، وقد طلب توسط الوزارة لاقناع ابنه بالطرق الوديسة بضرورة العودة إلى أهله ووطنه وبالفعل قامت القنصلية المصرية بمرسيليا بالتحدث مع الابن المذكور إلا أنه رفض كل نصيحة (٢٢٦).

كذلك نجح الفرنسيون في استقطاب عدد من اليهود في مصر إلى السدخول في الكاثوليكية وأشهر هؤلاء حان قطاوى الذي ينتمى إلى عائلة "منشه" احدى أكبر العائلات اليهودية في الاسكندرية حيث تحول من اليهودية إلى المسيحية واعتنق المذهب الكاثوليكي وانخرط في سلك الرهبنة حيث انضم إلى رهبان الدومينيكان، بل وأصبح من أكبر الدعاة إلى الكاثوليكية في مدينة الاسكندرية في ثلاثينيات القرن العشرين (٢٢٧).

لم تكن مهمة الارساليات الفرنسية يسيرة مع المصريين المسلمين وإنما دأب

رجال الدين الفرنسيين في مصر على التودد إلى المسلمين ففي عام ١٨٩٦ قام قس فرنسي يدعى سانت لوازون بإلقاء خطبة على مسرح الأوبرا حضرها جمع مسن أمراء البيت الحاكم في مقدمتهم الأمير محمد على والأمير عثمان فاضل والأمير ابراهيم حليم، بالإضافة إلى عدد كبير من النظار بالإضافة إلى الشيخ محمد عبده، وقد تناولت الخطبة التأليف بين المسلمين والنصارى وذكر عبارة نابليون الشهيرة "الفرنساويون هم المسلمون الحقيقيون". ولكن اللافت في خطبته أنه تطسرق إلى موضوعات تخص الدين الإسلامي وأهمها قضية تعدد الزوجات وقال إن تعدد الزوجات أخذ في التناقص عند المسلمين خصوصا لدى المتنورين منهم وأن محسو هذه العادة سيكون من أعظم أسباب التقدم والفلاح في العالم، واستدل على الأصل في الإسلام عدم التعدد بالآية إما جعل الله لرجل من قلين في حوفه كا

كذلك تحدث عن حجاب المرأة وذكر أن الحجاب المتداول في الشرق في ذلك الوقت لم يأمر به الدين في القرآن ولا في الانجيل وإنما هو عدة شرقية قديمة، وكذلك تناول قضية النقاب وقال لما أرسل القديس فنسان دى بول الراهبات المعروفات بأخوات الإحسان مكشوفات الوجوه بلا نقاب في شوارع مدن فرنسا الكبيرة اعترض عليه الناس فدفع اعتراضهم " فضائلهن تغنيهن عن النقاب "(٢٢٨).

لم تستطع الإرساليات الفرنسية الاقتراب كثيرا من المسلمين المصريين في مصر فالأمر لم يكن تغيير مذهب بل تغيير عقيدة وهو ما لم يفلح فيسه الفرنسسيون وإن ظلت محاولات العبث بمفاهيم المصريين المسلمين مستمرة وقد شاهد أحمد حسسن الزيات من خلال عمله بمدارس الفرير أثر الرهبان والراهبات على أبناء المسلمين المصريين وكيف أن هؤلاء يفتنو فهم عن حياقم الدينية الاسلامية الصحيحة، ومسن هنا دعا الأستاذ الزيات إلى أهمية التمسك بالتربية الاسلامية الصحيحة حتى لا يكبر النشء وهم في حيرة من أمرهم وبلبلة في أفكارهم (٢٢٩).

كانت هذه هى الآثار التي تركتها الجالية الفرنسية على مجتمعنا المصرى طوال ما يقرب من خمسة وسبعين عاما.

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل كانت توجد أية تأثيرات للمجتمع المصرى على الجالية الفرنسية؟

والمثير في اجابة هذا السؤال أبي وجدتما في مجال الثقافة التي ركـــزت الجاليـــة

الفرنسية على نشرها ولاسيما في مجال القصص الأدبي حيست قام المستشرق الفرنسي حاستون فييت بترجمة العديد من القصص الخاصة بالأدب المصرى الخديث لكبار أدباءنا أمثال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي ترجم له "الأيام" عام ١٩٤٠م، "شجرة البؤس" عام ١٩٤٦م، كما قام فييت بترجمة أدب توفيق الحكيم مثل "يوميات نائب في الأرياف" عام ١٩٣٨م، و"الرباط المقسدس" عام ١٩٤٩، كذلك ترجم للأديب محمود تيمور العديد من القصص الأدبية (٢٣٠٠). ويعكس ذلك المكانة التي وصل اليها الأدب المصرى الحديث، وخاصة في مجال القصة والتي لفتت إليها أنظار مثقفي الجالية الفرنسية.

لاشك أن مصر تترك أثرا عظيما فى نفس من يعيش على أرضها فى أى زمان وقد ظهر ذلك حليا من ردود أفعال بعض أفراد الجالية الفرنسية تجاه العدوان الثلاثي على مصر والذين سارعوا إلى المستشفيات المصرية للتبرع بدمائهم (٢٣١). وربما كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة التي استطاعوا أن يعبروا بحا عن مسدى رفضهم لسياسة بلادهم، تلك السياسة التي غيرت مجرى حياة الجاليسة الفرنسية ووضعها فى مصر، بل وقضت عليها ولم تستطع الجالية أن تستعيدها مرة أحرى.

# هوامش الفصل الخامس

- (۱) يونان لبيب رزق: مظهر التقديس بنشر ثقافة الفرنسيس، ديوان الحياة المعاصرة، الحلقة (٦٥٣)، الأهرام، عدد (٣٦٦٨٣)، ١٣ يوليو ٢٠٠٣.
  - (٢) محلس الوزراء محفظة (ألب)، ملف (٨)، ١٨٧٦/٢/١١ ١٨٩٤/٤/١٦
    - (٣) عابدين، عفظة (٣٠٧)، ملف (٩)، مارس ١٩٤٤م، أبريل ١٩٤٧م.
- (4) 23369, Bulkeley, Le 3 Septembre 1939 /F.O. 371
  - (٥) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (٤٣٧)، ملف (٢/٢٧/٦)، ٣٣ يونيو ١٩٢١.
    - (٦) المصدر نفسه، محفظة (٢٧٣)، ملف (١٧/١١/٧)، ٦ يوليو ١٩٢٤م.
  - (٧) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (١٩٠)، ملف (١٩/٦/٦٤)، ١٧ أكتوبر ١٩٥٠.
    - (٨) المصدر نفسه، ٢ نوفمبر ١٩٥٠م.
      - (٩) المصلر تقسه.
    - (١٠) عابدين، محفظة (٣١) مذكرات وزارة للعارف، ملف (٢)، ٢٣ يناير ١٩٢٩م.
  - (١١) مصلحة الاحصاء والتعداد، الاحصاء السنوي للحيب ١٩٤٩م و ١٩٥٠، ص ص ٢٢٧-٢٣١.
    - (١٢) المصدر نفسه، ١٩٥٣، ١٩٥٤ ص ١٧٠.
    - (۱۳) عابدين، محفظة (۲۹۲)، ملف (٤)، ١٨٨٠ ١٩٠٠
      - (١٤) للصدر نفسه، ملف (٥)، ١٩٠٩م
      - (١٥) المصدر نفسه، ملف (١)، ١٨٨٧م.
    - (١٦) المصدر نفسه، محفظة (٥٥٨) التماسات أجانب، ملف (٦)، ٢٤ فيراير ١٩١٥م.
      - (۱۷) عابدین، محفظة (۲۰۲)، ملف (٤)، وثیقة (۲۰)، (۸۹)، ۲۱ ابریل ۱۹۳۱م
        - (١٨) عزيز خانكي: المحاكم للختلطة، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٢.
        - (١٩) توجد الأعداد الكاملة للجريدة في مكتبة القنصلية الفرنسية بالقاهرة.
  - (۲۰) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٢٤٤)، ملف (٢١/١/١٢)، ٦ فيراير ١٩٥٤م.
    - (۲۱) عابدین، محفظة (۲۰۳)، ملف (۲۳)، بدون تاریخ.
    - (٢٢) المصدر نفسه، محفظة (٣٣٦)، ملف (١٢)، أول يوليو ١٩١٢م.
      - (٢٣) المصدر نفسه، محفظة (٢٠٤)، ملف (٤)، ٣٠ مايو ١٩١٦م
        - (۲٤) عابدين، ملف (٩)، ٥ أكتوبر ١٩١٦م.
        - (٢٥) المصار نفسه، ملف (٥، ٦)، ١٦ أكتوبر ١٩٣٨م.
    - (٢٦) المصدر نفسه، محفظة (٢٣٧)، ملف (٢)، ١٢ نوقمبر ١٩١٠م.
      - (٢٧) المصدر نفسه، ٤ فيراير ١٩٢٤م.
    - (۲۸) المصدر نفسه، محفظة (۲۱۱)، جمعیات ونوادی، ملف (۳)، ۱۲ مارس ۱۹۳۱م.

- (۲۹) دار المحفوظات،ملفات خدمة الموظفين، محفظة (۳۸۳۳)،ملف (۲۵۱۸۹)، دولاب(۲۷۵)،رف (٤).
  - (٣٠) المصار نفسه، محفظة (٥٥٣٧)، ملف (٦٨٧٤ه)، دولاب (٢٢٠)، رف (٤).
    - (٣١) المصدر نفسه، محفظة (١٧٨٤)، ملف (٣١٥١٦)، دولاب (٧٥)، رف (٣).
  - (٣٢) المصدر نفسه، محفظة (٢٨٤٢)، ملف (٣٨٧١٣)، دولاب (٣٣٤)، رف (٤).
  - (٣٣) المصدر نفسه، محفظة (١٧٩٨)، ملف (٣٠٦٥٨)، دولاب (٧٥)، رف (٤).
- (٣٤) دار المحفوظات، ملفات عدمة الموظفين، محفظة (١٧٤٥)، ملف (٣٠٢٧٢)، دوب (٧٤)، رف (٢).
  - (٣٥) للصدر نفسه.
  - (٣٦) ارتميس كوبر: مصدر سبق ذكره، ص ٤٠.
  - (٣٧) عابدين، محفظة (٣٢٤)، أوراق نشر النياشين الممنوحة لمصريين، ٢٢ أبريل ٩٣٥م.
    - (۳۸) المصدر نفسه، محفظة (۲۰۲)، ديوان الملك، ملف (۲۷۵۸)، ۲۶ مارس ۱۹۲۲م.
  - (٣٩) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (٢٨٩)، ملف (١٥/٥/١)، ٢٩ مارس ١٩٣٨م.
    - (٤٠) وزارة الخارحية، أرشيف سرى حديد محفظة (٢٨٩)، ملف (١٥/٥٠)، ٦ نوفمبر ١٩٣٥م.
      - (٤١) المصدر نفسه.
      - (٤٢) حرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطاني، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٨.
        - (٤٣) على محمد الفقى: مرجع سبق ذكره، ص ١٣٨.
          - (٤٤) المرجع نفسه، ص ١٥٩.
- (٤٥) بحلة بحمع اللغة العربية، الجزء السابع، الدورة الثالثة عشرة، أكتوبر ١٩٤٦/مايو ١٩٤٧م،ص ص١١-١٤.
  - (٤٦) حريدة الأهالي، عدد (٢٢٨) ١٥ مارس ١٨٩٧م، ص ٣.
    - (٤٧) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٦.
    - (٤٨) استر تسيمر لي هارتمان: مصدر سبق ذكره، ص ١٥.
      - (٤٩) المصدر نفسه، ص ص ٣٢،٣٣.

  - (٥١) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، جــــــ، حدول(٢٥)،ص ٦٣١.
    - (٥٢) المملكة المصرية، وزارة المعارف العمومية، السحل الثقاق سنة ١٩٤٨م، ص ٢٠٨.
    - (۵۳) وزارة الخارجية، أر شيف سرى قديم، محفظة (۳۲۰)، ملف(۷/۲۰/۲۰)، ٤ فيراير ١٩٢٨م.
- (٥٤) كان المويلحى تلميلا للإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغان، كان كاتباً صحفياً بارزاً كتب قصة "عيسى بن هشام" التي تعد أول قصة احتماعية مصرية: كوثر عبد السلام البحيرى:مرجع سبق ذكره،ص ص٩٨، ٩٩.
  - (٥٥) للرجع نفسه؛ ص ١٠٠٠.
  - (٥٦) الرسالة، عدد (١٠)، ١ يونيو ١٩٣٣، ص ٤.
  - (٥٧) للصدر نفسه، عدد (١١)، ١٥ يونيو ١٩٣٣م، ص ص ٣، ٤.
    - (٥٨) روير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ص ٢٨٨،٢٨٩.
      - (٥٩) أرتيميس كوير: مصدر سبق ذكره، ص ٣٧٤.

- (٦٠) عبد العظيم رمضان: صراع الطبقات في مصر ١٩٥٢/١٨٣٧م، الحيثة للصرية العامة للكتاب، ١٩٩٧م، ص ١٦١.
  - (٦١) روبير سوليه: مرجع سبق ذكره، ص ٣٠٢.
- (٦٢) الاحصاء السنوى للتعليم بالجمهورية العربية المتحدة(الاقليم المصرى) في السنة الدراسية الدراسية ١٩٥٨/١٩٥٧) من ص ٢٢٨-٢٢.
  - (٦٣) أ مضابط بحلس الشيوح، مضبطة الجلسة الخامسة والثلاثين، ٢٧ أبريل ١٩٢٧م.
  - (٦٤) قاموس الصديق، دار الكتاب المصرى، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثالثة، القاهرة، بيروت ١٩٩٤م.
- (٦٥) ولد مصطفى عبد الرازق عام ١٨٨٢م فى قرية "أبوجرج" من أعمال بنى مزار، كان متأثرا بالنقافة الفرنسية التي حصل عليها أثناء اقامته فى فرنسا مدة عامين وكان محاضرا فى المشريعة الاسلامية فى جامعة ليون، عين وزيرا للأوقاف فى عام ١٩٣٧م وذلك مدة عشر سنوات ومن ثم شيخا للأزهر. علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٩٣٤٤.
- (٦٦) ولد عثمان أمين عام ١٩٠٨م بقرية "فرعونة" بمحافظة الجيزة وتخرج من جامعة فؤاد عام ١٩٣٠م سافر إلى باريس لاستكمال دراسته وفى عام ١٩٣٧م نال شهادة المدكتوراه فى الفلسفة من جامعة السوربون ومن ثم عاد ليدرس بالجامعة حتى وفاته عام ١٩٧٨م، علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ٤١٥.
  - (٦٧) الثقافة، عدد (٨٦) بحلد (٢)، ٢٠ أغسطس ١٩٤٠م ص ٢٩.
    - (٦٨) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ١٥٠.
- (٦٩) أحمد طاهر حسنين: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبية الحديثة، دار الوثبة، دمشق ١٩٨٣م، ص ص ٥٣، ٥٥، ٥٠، ٦١.
  - (٧٠) الأهرام، عدد (٤١٤٦)، ١٤ أكتوبر ١٨٩١م، ص ٢.
- (٧١) محمد زكى العشماوى: الحركة الأديبة فى الاسكندرية فى مرحلة الانتقال، ضمن كتاب " بحتمع الاسكندرية عبر العصور"، بحموعة محاضرات ألقيت فى ندوة كلية الآداب بالاسكندرية أبريل ١٩٧٣، مطبعة حامعة الاسكندرية ١٩٧٥، ص ١٩٧٧.
  - (٧٢) كمال قلته: طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه، دار المعارف ١٩٧٣م ص ٣٠.
- (۷۳) كمال حامد أحمد مغيث: الفكر التربوى عند طه حسين، رسالة ماحستير منشورة، كلية التربية، حامعة الأزهر ۱۹۸۵م، ص ص ٤٥، ٤٦.
  - (٧٤) مصطفى عبد الغنى: مرجع سبق ذكره، ص ٣٥.
- (٧٥) أحمد عصام الدين: حركة الترجمة في مصر في القرن العشرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م، ص ص ٢٠٠٠ ، ٢٣٢
  - (٧٦) كمال قلته: مرجع سبق ذكره، ص ٦٣.
  - (٧٧) كوثر عبدالسلام البحيري: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٦٥، ١٦٦.
    - (۷۸) مصطفی عبدالغنی: مرجع سبق ذکره، ص ۳۹.
- (٧٩) ولد الحكيم عام ١٨٩٨م لأب ريفي ثرى وأم تركية، حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٢٤، يجمح في اقناع والده بالسماح له بالسفر إلى فرنسا واتخذ فكرة إكمال دراسته ذريعة لذلك، وما أن وطأت قدميه باريس

- حتى أخذ يدرس كل أنواع الفنون سواء القصة الحديثة أم قن التمثيل اليوناني والفرنسي بالإضافة إلى مختلف أنواع الموسيقي الأوروبية:كوثر عبد السلام البحيري:مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٣.
  - (٨٠) عمد زغلول سلام: مرجع سبق ذكره، ص ١٤٤.
  - (٨١) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٢٥٣.
- ` (۸۲) محمود شریف: أثر التطور الاحتماعی فی الروایة المصریة ۱۹۱۲ ۱۹۵۳م، أبوللو للنشر والتوزیع، ۱۹۸۸ ص ص ۱۹۲۶ - ۱۹۲۹.
- (۸۳) ولد عام ۱۸۸۸م بقریة كفر غنام بالسنبلاوین، حصل على الدكتوراه فى القانون من فرنسا، كان رئیسا لحرب الأحرار الدستورین، رئیسا لمحلس الشیوخ، ووزیرا للمعارف عدة مرات، توفى عام ۱۹۵٦م: قائمة مؤلفات د/ عمد حسین هیكل فى الذكرى الأربین لرحیله، دار الكتب والوثائق القومیة، دیسمبر ۱۹۹۲م، ص ٥.
  - (٨٤) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ٤٠٧.
  - (٨٥) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٢٠١.
  - (٨٦) قائمة مؤلفات د. محمد حسين هيكل: مرجع سبق ذكره، ص ٥.
  - (٨٧) يحى حقى: فعر القصة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦، ص ص ٢١،٤٢.
    - (٨٨) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ٤٠٨.
    - (٨٩) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٠
      - (٩٠) علاء الدين عرفات: مرجع سبق ذكره، ص ٢٦٤.
      - (٩١) كوثر عبد السلام: مرجع سبق ذكره، ص ١٥٧.
    - (۹۲) كوثر عبد السلام: مرجع سبق ذكره، ص ص ١١٥٠١١، ١١٣٠١.
      - (۹۲) المرجع نفسه، ص ص ۱۰۵–۱۰۷.
  - (٩٤) عبد العزيز اللسوقي: جماعة أبوللو وأثرها في الشعر الحديث، معهد الدراسات العربية القاهرة ١٩٦٠، ص ٣٥٨.
    - (٩٥) الرسالة، عدد (١١)، ١٥ يونيو ١٩٣٣م، ص ٢٩.
    - (٩٦) الرسالة، عدد (٢)، ١ فيراير ١٩٣٣م، ص ص ١٩١، ٢١، ٢٩.
      - (٩٧) أحمد عصام الدين: مرجع سيق ذكره، ص ٢٣٦.
    - (٩٨) المقتطف، بحلد (٨٦)، الجزء الأول، ١ يناير ١٩٣٥م، ص ٢٢٠.
      - (٩٩) الثقافة، عدد (٤٧٩)، ٢ مارس ١٩٤٨م، ص ٢٤.
- (١٠٠) أخطأ كاتب للقالة في اختياره كلمة "ألباء" حيث أن هذه الكلمة جمع كلمة "ذو اللب" وإنما كان ما يقصده الكاتب " الألباب" أي العقول: للعحم الوجيز، بجمع اللغة العربية ١٩٩٣م، ص ٥٤٩.
  - (۱۰۱) الثقافة، عدد (٤٩٢)، ١ يونيو ١٩٤٨م، ص٣.
  - (۱۰۲) الثقافة: عدد (۸٤)، بحلد (۲)، ٦ أغسطس ١٩٤٠م، ص ١١.
  - (١٠٣) المُصلر نفسه، عدد، (٨٥)، بحلد (٢)، ١٣ أغسطس ١٩٤٠ م، ص ص ٩، ١٠.
    - (١٠٤) كوثر عبد السلام البحيرى: مرجع سبق ذكره، ص ٤٠.
    - (١٠٥) سامية حسن إبراهيم: مرجع سبق ذكره، ص ص ٩١،٩٢.

- (١٠٦) الجنس اللطيف، عدد (٧)، السنة النامنة، يناير ١٩١٦م، ص ص ٢٢٥، ٢٢٩.
  - (١٠٧) الجنس اللطيف، عدد (٣)، السنة الثانية، ٥ سبتمبر ١٩٠٩م.
  - (١٠٨) المصار نفسه، عدد (١٠)، السنة الحادية عشرة، أبريل ١٩١٩م، ص ١٥٥.
- (١٠٩) لطيفة محمد سالم: المرأة المصرية والتغير الاجتماعي ١٩١٩ ١٩٤٥م، مركز وثالق تاريخ مصر المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٤م، ص ص ٢٦، ٢٧.
  - (١١٠) السيدات، عدد (٢)، السنة الثالثة، ديسمبر ١٩٢١م، ص ص ١٨١، ١٨١م.
  - (١١١) سعد الخادم: تاريخ الأزياء الشعبية في مصر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦١م، ص ٣٥.
    - (١١٢) الجنس اللطيف، عدد (٩)، السنة السابعة، ١٩١٤م، ص ٣٧.
  - (١١٣) مصلحة عموم الإحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، ج٢، حدول (٦)،ص ص ٤٧٤، ٤٧٤.
- (١١٤) حاك بيرك: مصر الامبريالية والثورة، ترجمة: يونس شاهين، الهيئة للصرية العامة للكتاب ١٩٨٧م، ص ٢٩، الثقافة، عدد (٤٣٢)، ٨ أبريل ١٩٤٧، ص ٣٠.
  - (١١٥) الثقافة، عدد (٤٣٠)، ٢٥ مارس ١٩٤٧م، ص ٢٩.
  - (١١٦) المصدر نقسه، عدد (٤٩٤)، ١٥ يونيو ١٩٤٨م، ص ٨.
    - (۱۱۷) سینی فیلم، عدد (۵۲) ۱ سبتمبر ۱۹۵۲م، ص ۲.
  - (۱۱۸) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ۲۰۸، عابدین محفظة (۲۱۳)، ملف (۲۰)، ۲۲ مارس ۱۹۶۱.
    - (١١٩) بميحة صلقي رشيد وأخريات: تاريخ موجز عن الاتحاد النسائي المصري، (د.ت)، ص ١٠.
      - (١٢٠) لطيفة محمد سالم: المرأة المصرية، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٤.
        - (۱۲۱) بث بارون: مرجع سبق ذکره، ص ۱۷۲.
        - (١٢٢) روز اليوسف، عدد (٣٦٤)، ١١ فبراير ١٩٣٥م، ص ٢١.
    - (۱۲۳) لطيفة محمد سالم: مرجع سبق ذكره، ص ص ١٢٢، ١٢٣: www.muntada2000.com.

#### (124) ar.Wikipedia.org

- (١٢٥) المقطم، عند (٦٠٤٥)، ١ يوليو ١٩٢٥م، ص ٨.
- (١٢٦) المصدر نفسه، عدد (١١٠٧)، ١٧ يوليو ١٩٢٥م، ص ٨.
- (۱۲۷) مصلحة عموم الاحصاء الاحصاء السنوى للقطر المصرى ١٩٢٥، ١٩٢٦، تعداد السكان سنة ١٩١٧م، حدول (٩)، ص ٥٣٥.
  - (١٢٨) المصدر نفسه، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩٣٧م، ج٢، جدول (٣٠)، ص ص ٢٢٢- ٢٤٢.
    - (١٢٩) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤١)، نمرة(٢٥٩)، ص ٥٥، ٩ يونيو ١٩١٨م.
      - (١٣٠) المصدر نفسه، سجل (٧٥١)، نمرة (١١١٣)، ص ٨٦، ٢٤ أكتوبر ١٩٢٣م.
        - (١٣١) المصدر نفسه، سجل (٧٤١)، نمرة (١٩)، ص ١٦٩، ٩ نوفمبر ١٩١٨م.
    - (١٣٢) المصدر نفسه، قسم السيلة زينب، سجل (٧٣٩)، نمرة (٤٣٤)، ص ١٠، ١١ نوفمبر ١٩٢٤م.
      - (١٣٣) المصلر نفسه، نمرة (٤٤٧)، ص ١٣، ١٣ مارس ١٩٢٤م.
    - (١٣٤) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤٨)، نمرة (٣٤٥)، ص ٨٧، ١٢ مارس ١٩٢٣م.

- (١٣٥) المصدر نفسه، قسم للوسكي، سجل (٧١٠)، تحرة (٦٧٧)، ص ١٤٤، ٨ يوليو ١٩٢١م
- (١٣٦) المصدر نفسه، قسم الوايلي، سحل (١٩٩)، نحرة (١٢)، ص ١١٥، ٥ ديسمبر ١٩٢٢م.
- (١٣٧) المصدر نفسه، قسم الدرب الأحمر، سجل(٥٠)، نمرة (٧٣٧)، ص ٨٥، ١٨ يوليو ١٩٣٣م.
  - (۱۳۸) المصدر نفسه، قسم للوسكي، سحل (۷۱۳)، نمرة (۷٤٠)، ص ۸۷، ۳۰ يونيو ۱۹۲۷م.
    - (۱۳۹) المصدر نفسه، سجل (۷۱۰)، نمرة (۷۱٤)، ص ۱۹۲۱، ۱۹۲۱ يونيو ۱۹۲۱م
- (۱٤٠) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر للصرى لسنة ١٩٣٧م، ج٢، حدول (٣٠)، ص ص ص ٢٥٠، ٢٥٢.
  - (١٤١) ديوان الداخلية، قسم الجمالية، منحل (٧٥٦)، نمرة(١٠٨٩)، ص ٧٤، ١٧ سبتمبر ١٩٢٠م.
  - (١٤٢) المصدر نفسه، قسم الدرب الأحمر، سحل (٧٤١)، ثمرة (٦٨٦)، ص ٦٦، ١٩ يونيو ١٩١٨م
    - (١٤٣) المصدر نفسه، نمرة (٢٠٩)، ص ٢٧، ٢٧ يونيو ١٩١٨م.
- (١٤٤) عبدالوهاب المسيرى: موسوعة اليهود واليهود والصهيونية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة ١٩٩٩م، ص ص ١٣٧٠١٤٠.
- (١٤٥) مصلحة عمرم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، ج٢، جدول (١١)، ص ص ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٥.
  - (١٤٦) المصدر تفسه، لأعوام ١٩٢٧، ١٩٣٧، ١٩٤٧م.
  - (١٤٧) ديوان الداخلية، قسم الجمالية، سجل (٧٥٣)، نحرة (٢٠٨)، ص ٢٤، ٢٤ يوليو ١٩١٨م.
  - (١٤٨) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٠)، نمرة (٦٦٠)، ص ١٣٤، ١٩ يونيو ١٩٢١م.
  - (١٤٩) مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧م، ج٢، حدول (١١)، ص ٥٣٩.
    - (۱۵۰) مجلس الوزراء، محفظة (٣/جـــ) طوائف وحاليات، ملف (٢)، ١٨٨٠/٧/٢ -- ١٩١٧/٩/٢ م.
      - (۱۵۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة(۱۹۹)، ملف (۱۹/۳//۱۰)، ۲۲ يناير ۱۹۳۹م.
        - (١٥٢) راجع سحلات ديوان الناخلية.
        - (١٥٣) الدليل العام للقطر المصرى، عام ١٩٣٠م، ص ٦٧١.
        - (١٥٤) الصعيد الأقصى، عدد (٩٩)، ٢٨ أغسطس ١٩٣٨م، ص ٢.
  - (١٥٥) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤٣)، نمرة (١١٦٦)، ص ٦١، ٢٤ أكتوبر ١٩٢٠م.
    - (١٥٦) المصدر نفسه، سجل (٧٤٦)، نمرة (٨١٧)، ص٩، ١٣ أغسطس ١٩٢١م.
    - (۱۰۷) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلىم، محفظة (٤٣٢)، ملف (٢/٤٣/٦٤)، ١ أبريل ١٩٢٧م.
      - (۱۵۸) حاك بيرك: مرجع سبق ذكره، ص ٧١.
      - (١٥٩) مصطفى أمين: من واحد لعشرة، المكتب المصرى الحديث، الطبعة الأولى ١٩٧٧، ص ٩.
  - (۱۲۰) وزارة الخارجية، أرشيف سرى جديد، محفظة (۲۱۸)، ملف (۱۳۰/۱۳۰) ج۲، ۳ أكتوبر ۱۹۳۹م.
    - (١٦١) المصدر نفسه، محفظة (٨٨)، ملف (١٦/٨/١)، ٢٧ أغسطس ١٩٢٤.
      - (١٦٢) عابدين، محفظة (٦٦٥)، ملف (١١٤٣)، ٤ توفمبر ١٩٢٦م.
  - (١٦٣) للصدر نفسه، محفظة (٧٦٥)، ملف (ادارة السرايات الملكية)، ١٧ ديسمبر ١٩٣٨-١٦ فبراير ١٩٣٩م.

```
(١٦٤) المصدر نفسه، ملف (٧٩٥٧)، ٦ أغسطس ٩٣٩م.
```

(١٦٥) عبلس الطراييلي: شوارع لها تاريخ، مرجع سبق ذكره، ص ١٣.

#### (166) www.adma1.com

(١٦٧) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة (٢٥١)، ملف (٤٨/٨/١)، ٢١ سبتمبر ١٩٣٥م.

(١٦٨) مقالة بعنوان" المتحف المصرى بين الأصالة والتجديد" بقلم مهندسة / يامين زكى www.arabbeat.

(١٦٩) مقالة بعنوان "متحف بيت الامة.. تحية الى سعد زغلول في ذكراه" www. Egypty. com

(١٧٠) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الثالث " الفنون".

(۱۷۱) عبد الرحمن زكي: مرجع سبق ذكره، ص ١٦١.

(۱۷۲) آخر ساعة، عند (۳۶۸)، ٤ مايو ۲۰۰۰ عاير ۱۷۲)

(١٧٣) ديوان الداخلية، قسم الجمالية، سمحل (٧٥٤)، ص ٩، نمرة (٤٩٥)، ٦ مايو ١٩١٩م.

(١٧٤) الدليل العام للقطر المصرى عام ١٩٣٥م، ص ٥٥٧.

(١٧٥) ديوان الداخلية، قسم الوايلي، سجل (٧٠١)، غرة (١٥٨٨)، ص ٥، ٣١ أكتوبر ١٩٢٢م.

(١٧٦) عباس الطرابيلي: أحياء القاهرة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٢.

(١٧٧) عباس الطرابيلي: شوارع لها تاريخ، مرجع سبق ذكره، ص ١٣٤.

(١٧٨) الدائرة البلدية بالاسكندرية، ملف (٥/١/ ٧٢٢)، ٣٣ نوفمبر ١٩٥٥م.

(۱۷۹) سینی فیلم، عدد (۵۲)، ۱ سبتمبر ۱۹۵۲م، ص۲.

(۱۸۰) المصرى، عدد (٤٠٢)، ١٨ نوفمبر ١٩٣٧م / ١٥ رمضان ١٣٥٦هـ، ص ٧.

(۱۸۱) أخبار النجوم، علد (۸۱۹)، ۱۲ يونيو ۲۰۰۸، ص ۲۰.

(۱۸۲) لویس عوض: تاریخ الفکر المصری، مرجع سبق ذکره، ص ۲۳۳.

(۱۸۳) عبدالوهاب بكر: مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٥.

(١٨٤) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (٢٥٧)، ملف (٦٥/٨/١٥)، ٢٠ نوفسير ١٩٢٩م.

(١٨٥) الأهرام، عدد (٢٥٥٠٨)، ٦ أكتوبر ١٩٥٦م، ص ٨.

(۱۸٦) أخبار النحوم، عدد (۸۱۹)، ۱۲ يونيو ۲۰۰۸، ص ۲۱.

(۱۸۷) الأهرام، علد (۲۰٤۹۸)، ۲۲ سبتمبر ۱۹۵۳، ص ۸.

(١٨٨) لمزيد من التفاصيل راجع سحلات ديوان الداخلية.

(۱۸۹) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلتم، محفظة (۲۲٪)، ملف (۲/٥/۷)، ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۹م.

(۱۹۰) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قليم، محفظة (٤٢٢)، ملف (٤٨/٥/٧)، ٧ سبتمبر ١٩٣١م.

(١٩١) المصدر نفسه، ٢٩ سبتمبر ١٩٣٠م.

(١٩٢) المصدر نفسه، محفظة (٤٢١)، ملف (١٩١٥)، ١٣ نوفمبر ١٩٢٨م.

(١٩٣) للصدر نفسه، محفظة (٦٥٧)، ملف (١٩٧/٨/٤)، ٢ يوليو، ١٦ أغسطس ١٩٢٤م.

(۱۹٤) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة (۲۵۷)، ملف (۱۰۷/۸/۹)، ٢٨ ديسمبر ١٩٢٦م.

(١٩٥) المصدر نفسه، ملف (١٩٥/٨/٧)، ١٧ نوفمبر ١٩٢٥م.

- (١٩٦) ديوان اللاخلية، قسم الدرب الأحمر، سبحل (٧٥٠)، نمرة (٤٥٠)، ص ١٤، ٢٦ أبريل ١٩٢٣م.
  - (١٩٧) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٨٧)، نمرة (١٤٧٧)، ص ١١، ٢٦ يوليو ١٩٢٠م.
  - (۱۹۸) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (۷۱۰)، نمرة (۹۹۰)، ص ۱۰۶، ۷ يونيو ۱۹۲۱م.
  - (١٩٩) المصدر نفسه، قسم السيدة زينب، سحل (٧٣٠)، نمرة (٤٠٣)، ص ٢، ٩ مارس ١٩٢٢م.
  - (۲۰۰) المصدر نفسه، قسم عابدين، سجل (٦٩٢)، نمرة (١٢٣٢)، ص ١١، ٢٩ أغسطس ١٩٢٢م.
    - (۲۰۱) ديوان الداخلية، قسم عابدين، سحل (٦٩٠)، نمرة (٦٨٦)، ص ٧٣، ١٩ أبريل ١٩٢٢م.
      - (٢٠٢) المصدر نفسه، قسم الجمالية، سحل (٧٥٥)، نمرة (٢٦٦)، ص ٦٧، ٢٠ يناير ١٩٢٠م.
        - (٢٠٣) المصدر نفسه، سجل (٧٥٦)، نمرة (١١٤٤)، ص ٨٨، ١ أكتوبر ١٩٢٠م.
- (٢٠٤) المصدر نفسه، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤٤)، غرة (٧٥٥)، ص ٩٣، ١٦ يوليو ١٩٢١م.
- (۲۰۰) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة(۲۰۷)، ملف (۲۱/۸/۱۰)، ۱۶ أكتوبر ۱۹۳۲م.
- (٢٠٦) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤٤)، نحرة (٢٦٤)، ص ٢٠، ٢ أبريل ١٩٢١م.
  - (٢٠٧) المصدر نفسه، قسم الموسكي، سجل (٧١٤)، نمرة (٨٧٩)، ص ١٩١١ أكتوبر ١٩٢٢م.
    - (۲۰۸) المصدر نفسه، سحل (۷۱۵)، غرة(۳٤۲)، ص ۸۸، ۲ مارس ۱۹۲۳م.
  - (٢٠٩) المصدر نفسه، قسم السيدة زينب، سحل (٧٣٠)، غرة (٦٤٠)، ص ٦٢، ١٠ مايو ١٩٢٢م
    - (٢١٠) المصدر نفسه، نمرة (٦٦٢)، ص ٦٨، ص ١٧، مايو ١٩٢٢م.
    - (٢١١) المصدر نفسه، قسم الموسكى، نمرة (٧١٠)، ص ٨٠، ٣١ مايو ١٩٢٢م.
  - (٢١٢) المصدر نفسه، قسم السيدة زينب، سحل (٧٣٠)، نمرة (٧٣٦)، ص ٨٦، ٢ يونيو ١٩٢٢م.
    - (٢١٣) المصدر نفسه، سحل (٧٣١)، نمرة (٨٣١)، ص ١١، ٢٧ يونيو ١٩٢٢م.
- (٢١٤) ديوان الداخلية، قسم السيدة زينب، سحل (٧٣١)، نمرة (١١٠٦)، ص ٨٠. ٩ سبتمبر ١٩٢٢م.
  - (٢١٥) المصدر نفسه، سجل (٧٣٦)، غرة (٤٩٧)، ص ٢٦، ٢٥ مارس ١٩٢٣م
  - (٢١٦) المصدر نفسه، سجل (٧٣٥)، نمرة (٣٦٤)، ص ٩١، ١٤، ١٤ فيراير ١٩٢٣م.
- (۲۱۷) المصدر نفسه، دفتر قيد قضايا مخالفات الأجانب بقسم السيدة (مصر) سجل (۷۳۲)، ص ۲،۲ غرة (۲۷۲) الم
  - (۲۱۸) وزارة الخارجية، أرشيف سرى حديد، محقظة (۱۳۷)، ملف (٥٦/٨/١٥) ، ١٨ سبتمبر ١٩٣٧م.
    - (٢١٩) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، سجل (٧٤١)، نمرة (٧٢٨)، ص ٧٧، ٢ يوليو ١٩١٨م.
- (٢٢٠) ديوان الداخلية، قسم الدرب الأحمر، جنح وجنايات الأحداث، سجل (٧٤٥)، نمرة (٣٧)، ص ١٠٠٧ يوليو ١٩٢١م
  - (۲۲۱) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قديم، محفظة (۱۹۹)، ملف (۱۹۸٦)، ١٤ أبريل ١٩٢٧م.
    - (٢٢٢) جرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطاني، مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٤.
- J. Sislian: British Frensh mission : ۱۲٤٩ ۲٤٩ ۲٤٩ کذلك (۲۲۳) روبیر سولیه: مرجع سبق ذکره، ص ص ۲۲۸) کذلک H. Arnadou: enseignement Franciais en Egypte, Le Caire 1897 (activities P.206) P.259

- (۲۲٤) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلع، محفظة (۲۰۷)، ملف (١٩/٥/ ٦٤). ١١ مايو ١٩٢٩م.
  - (٢٢٥) الجنس اللطيف، السنة الأولى، عدد (٢)، أغسطس ١٩٠٨م، ص ص ٥٥، ٥٣.
- (۲۲۳) وزارة الخارجية، أرشيف سرى قلم، محفظة (٤٤٩)، ملف (٢/٣٥٦٠) ، ٢٨ يونيو ١٩٢٦م.
  - (۲۲۷) عبد الوهاب للسيرى: مرجع سبق ذكره، ص ١٤٢.
  - (۲۲۸) للويد، عدد (۱۸۰۵)، ۲۲ فراير ۱۸۹۳م، ص ٥.
    - (٢٢٩) على محمد الفقي: مرجع سبق ذكره، ص ٧٠.
  - (۲۳۰) أحمد دراج: مرجع سبق ذكره، ص ص ۱۰۸، ۱۰۹.
  - (٢٣١) مصر، علد (١٦٦٩٢)، ١٠ نوفيو ١٩٥٦م، ص ٤.

#### الخاتمــة

القت هذه الدراسة الضوء على احدى أهم الجاليات الأجنبية السي توطنت مصر خلال أهم المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد في ظل الاحتلال البريطاني. لقد تميزت الجالية الفرنسية بل وانفردت بكثير من الامتيازات في مصر، وبالرغم من أن القوة العددية للجالية الفرنسية لم تكن كبيرة مقارنة بغيرها من الجاليات الأجنبية الكبرى غير أن الفرنسيين في مصر أخذوا يعملون بنظرية الكيف وليس الكم فعملوا على تركيز أنشطتهم في المجالات التي تترك أكبر الأثر على المجتمع المصسرى وكان على رأسها النشاط التعليمي حيث سعت المدارس الفرنسية جاهدة إلى غرس الأفكار والمبادئ الفرنسية في عقل الطفل المصرى، ذلك الطفل الذي تربي علسي عماع القصائد والأشعار الفرنسية وعرف أدب فرنسا وأدباءها.

لقد كان هناك صراعا كبيرا في مجال التعليم في مصر بسين نفسوذ المحتسل البريطاني وبين الثقافة الفرنسية، فبينما عملت سلطات الاحتلال علي إخضاع المدارس الحكومية المصرية للتأثيرات الإنجليزية فأصبحت السياسية التعليمية في مصر سياسة انجليزية من حيث النظم و الأساليب المنهجية، كــذلك لم تــال ســلطة الاحتلال وسعا في محو كل ما هو فرنسي في المدارس الحكومية ابتداء مـن اقالـة الاداريين الفرنسيين من مناصبهم وصولا إلى التخلص من الفرنسيين والتعلسيم الفرنسي من بعض المدارس وعلى رأسها مدرسة المعلمين العليا، وفي المقابل كثفت الحكومة الفرنسية من دعمها للحالية الفرنسية وذلك بافتتاح أكبر عدد من المدارس الفرنسية في مصر سواء الدينية منها أم المدنية، وكذلك نجد المشاركة الفاعلة من قبل بعض الفرنسيين في مصر لنشر التعليم الفرنسي وذلك من خلال انشاء المدارس الفرنسية الخاصة، كل ذلك ساعد على نشر الثقافة الفرنسية من حييث الأفكار والمعتقدات وكذلك اللغة، في حين فشلت انجلترا في نشر ثقافتها في مصر بسبب السياسة الانجليزية التي اتبعها المحتل والتي هدفت إلى فرض الثقافـــة الانجليزيـــة في المناهج المصرية بطريقة حامدة تغلفها القسوة، بالإضافة إلى العمل على تقريض التعليم الوطني، كذلك كان لقلة عدد المدارس الانجليزية في مصر الأثر الأكسبر في عدم انتشار الثقافة الانجليزية في المحتمع المصرى، فبينما كانت تلك المدارس لا تفتح أبوابها إلا لاستقبال الطلاب الأغنياء فقط، نجد أن المدارس الفرنسية وبخاصة الدينية قد خصصت فصولا من مدارسها للطلاب الفقراء من المصريين هذا على مستوى التعليم ما قبل الجامعي وعندما أنشئت الجامعة كان من غير الممكن اغفال الخبرات الفرنسية خاصة في كليات الآداب والحقوق والتحارة.

كان هناك احتكاك دائم بين المصريين والجالية الفرنسية ولو عن غير قصد وذلك عن طريق الموظفين الفرنسيين الذين استعانت عمم الحكومة المصرية حيث لم تخل مؤسسة حكومية منهم، بل ان الحكومة لم تستطع الاسستغناء عسن الخسبرة الفرنسية بالرغم من صدور قانون تمصير الوظائف عام ١٩٢٣، وقد انعكس هلذا التواجد الفرنسي على نشر اللغة الفرنسية لاسيما وإنما كانت لغة المكاتبات الرسمية هذا إلى جانب استحدام الفرنسية لغة للبيع والشراء في معظم المحسال التحاريسة الكبرى.

أظهرت المرأة الفرنسية مشاركة وتفاعلا ملموسا داخل المجتمع المصرى وذلك من خلال تواحدها في مجالات التعليم والصحة وكذلك الجمعيات الخيرية.

لقد ظهر تأثير الجالية الفرنسية على شتى النواحى الاجتماعية في مصر وإن كان ذلك بشكل متفاوت حسب طبقات المجتمع المصرى وطبقا للأهداف الستى وضعتها تلك الطبقات، فنجد أن طبقة الأثرياء اختارت الاتجاه نحو كل ما هو فرنسى سواء في التربية أم التعليم أم الملبس والمأكل، كذلك الاهتمام بتأثيث المنازل على الطراز الفرنسى من حيث المعمار الخارجي أم الأثاث والديكور الداخلي ولعل أهداف اتجاه هذه الطبقة إلى الطابع الفرنسي هو من باب التقليد المتوارث لهذه الثقافة التي رسخت أقدامها بين أفراد هذه الطبقة، إلا أننا نجد هذا الرسوخ واضحا بين أفراد الطبقة الوسطى المصرية وهم طبقة الأفندية الذين نالوا قسطا وافرا من التعليم سواء في المدارس الحكومية أم المدارس الفرنسية واختاروا فرنسا قبلة للثقافة والتي شملت ألوان الآداب والفنون فتذوقوا الفنون من المسرح والسينما والمتاحف وأقاموا المعارض، وتحررت العقول والأقلام المصرية خاصة في الكتابات الأدبية والثقافية والفلسفية بل وحرص مفكرونا وأدباؤنا على إبراز جماليات الأدب الفرنسي فسعوا إلى نشره مترجما في صورة كتب بل وخصصوا أبوابا في المجلات الأدبية والثقافية المصرية لعرض القصص الفرنسي على القارئ المصرى وتعريفه بأهم أدباء وشعراء المصرية لعرض القصص الفرنسي على القارئ المصرى وتعريفه بأهم أدباء وشعراء فرنسا، فكانت هذه الطبقة التي أخرجت لمصر والعالم العسري اشهم أدباء وشعراء فرنسا، فكانت هذه الطبقة التي أخرجت لمصر والعالم العسري اشهم أدباء وشعراء فرنسا، فكانت هذه الطبقة التي أخرجت لمصر والعالم العسري الشهر مفكريها

وادبائها في النصف الأول من القرن العشرين أمثال الدكتور طه حسين، توفيت الحكيم، وأحمد حسن الزيات وغيرهم بمن أثروا الكتابة العربية بأعمال غارقة في المحلية المصرية، كذلك فإن أشهر السياسيين المصريين من ذوى الثقافة والتعليم الفرنسي قد ترسخت في عقولهم مبادئ الثورة الفرنسية واتخذوا من فرنسا منسيرا لحاربة المحتل الانجليزي وخير مثال على ذلك الزعيم الوطني مصطفى كامل قائد الحركة الوطنية في ذلك الوقت والذي اتجه صوب فرنسا لإعلاء صوت الحرية كل ذلك مع الحفاظ على الهوية المصرية. تلك الهوية التي لم يحافظ عليها بعض المصريين من الطبقة العاملة الذين لم ينالوا شيئا من التعليم والذين سعوا إلى نيل المكاسب المادية الزائلة، فكان سعيهم للانتماء إلى الرعوية الفرنسية للاستفادة من الامتيازات وقوة النفوذ الفرنسي في مصر، وإن كانت سلبيات هذه الرعوية ظهرت لدى فشة من هذه الطبقة التي احتمت وراء الرعوية الفرنسية لارتكاب مختلف الجسرائم والإفلات من العقاب.

لقد اتصل تاريخ المرأة المصرية فى فترة الدراسة بكل ما هو فرنسى فقد أقبلت الفتيات المصريات على التعليم الفرنسى هؤلاء الفتيات اللائى تشبعن بالثقافة الفرنسية فخرجن للحياة العامة وأقبلت المرأة المصرية على عقد الصالونات الثقافية والأدبية وأصبح للشخصية العامة النسائية دورا فاعلا فى المجتمع المصرى فظهرت الكاتبة والمتحدثة التي لم تكن بعيدة عن الحركة الوطنية فى مصر.

كان للثقافة الفرنسية وجودا كبيرا في مجال الفن والإبداع فقد شهد الفن المسرحى والسينمائي اعتمادا كبيرا خلال النصف الاول من القرن العشرين على الأعمال الروائية الفرنسية الشهيرة وذلك عن طريق التعريب والتمصير حيث كانت الكتابة القصصية في مصر في تلك الفترة تنقصها الصبغة المصرية سواء في الشكل أم المضمون، وإن خرجت لنا في تلك الفترة بعض الأعمال الفنية المصرية التي كانت تقاوم الأفكار والسلوكيات الأوروبية بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة الستى غزت المحتمع المصرى وكان على رأسها أعمال الفنان يوسف وهبي المندى قدم اعمالا سينمائية تحض على التمسك بالعادات والتقاليد المصرية مثل أفلام "أولاد المؤوات"، "ليلي بنت الريف" و "الأفوكاتو مديحة".

كما كانت هناك مقاومة صريحة لكل ما يخالف عاداتنا وقيمنا على يد بعسض الصحف والمجلات المصرية وعلى رأسها روز اليوسف.

استطيع أن أصف الفرنسيين في مصر ألهم كانوا عشاقا للحياة مهما كانست ظروفهم وأحوالهم، تشهد على ذلك فترة أربعينيات القرن العشرين والتي شهدت نصف سنواتها الحرب العالمية الثانية واحتلال الألمان لفرنسا وانقسام الأخسيرة إلى حكومتين كل هذه الأحداث لم تفت في عضد الفرنسيين في مصر بل ازداد اقبالهم على الحياة في صورة اقامة العديد من الحفلات الراقصة لمختلف المناسبات دينيسة كانت أم وطنية أم احتماعية.

لقد تكونت الجالية الفرنسية في مصر من نوعين: الأول هم ذووا الخبرة السيمات استعانت بهم الحكومة المصرية في قطاع كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات خاصة في بحال التعليم والعمران حتى وصل الأمر إلى تعسيين بعض الفرنسيين مستشارين للحكومة وهؤلاء كانت الحكومة في كثير من الأحيان تعينهم بالاسم ويظهر ذلك جليا في مصلحة الآثار المصرية التي ظلت في الأيدى الفرنسية طوال فترة الدراسة، أما النوع الثافي من الفرنسيين فكان هؤلاء الذين قدموا إلى مصر من أجل استثمار أموالهم في مشروعات رابحة مثل قناة السويس والمشروعات الصناعية والتحارية التي كونوا من عمارها الثروات التي جعلتهم في رغد من العيش، ويوجد نوع ثالث وهم الفرنسيون الذين حاءوا إلى مصر قرارا من الظروف السيئة في بلادهم وهم مغامرون كانوا ينشدون الاستقرار والأمان وتكوين الثروات في مصر فمنهم من حقق ذلك الحلم ومنهم من لم يحققه فلم يكن أمامه إلا أبسط الأعمال ليحقق الكفاف.

كان عام ١٩٥٦م نهاية حقيقية لتاريخ الجالية الفرنسية فى مصـــر فى العصـــر الحديث والتي تمتعت بخيرات أرضها لعدة عقود.

أعلم حيدا أنه لا يمكن اختزال التاريخ فى عدد من الصفحات ولكنها محاولة لرسم صورة لإحدى أهم الجاليات الاجنبية فى مصر التى ورغم ضعفها العددى إلا أن تأثيرها تفوق على اكبر وأقدم تلك الجاليات، ذلك التأثير الذى لا يمكن اغفاله حيث رمى بظلاله على المحتمع المصرى على اختلاف طبقاته وطوائفه وتباين مستوياته الاجتماعية والثقافية.

مصادر ومراجع الدراسة

# أولا: المصــــادر:

١- الوثائق العربية غير المنشورة.

أولا: دار الكتب والوثائق القومية.

١- الوثائق السيادية.

أ ــ ديوان حديوي عربي، فيلم (٢٥٧)، سحل (٥٢٩).

#### ب \_ محافظ عابدين أرقام:

# ج \_ محافظ مجلس الوزراء:

- شركات وجمعيات:

(۲)، (۳۰۳)، (٤/ب)، (۳/جـ).

- طوائف وحاليات أجنبية:

(۲)، (٤)، (۴/١)، ٢/١٠).

- نظارة الداخلية:

(1/7), (7/7/7).

- نظارة الأشغال:

(۱/۱)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (۱/۲)، (

- نظارة المعارف:

(۳۱) (٤/أ)، (٧/ )، (١/١) ، (٤/حــ):

- المواصلات: (١).

د ــ أرشيف وزارة الخارجية

- أرشيف سرى قلم محافظ أرقام:

## - أرشيف سرى جديد محافظ أرقام:

λλ, Γ//, λ//, ۰Ρ/, ΡΥΥ, ΡΛΥ, ΛΡΥ, ·ΥΥ, ΥΥΥ, ΥΥΥ, ·ΥΥ, ΥΥΥ, ΥΥΥ, 3ΥΥ, ·ΡΥ, Γ·3, Λ/3, 373, λ/Γ, ΥΥΓ, /ΓΥ, Υ/Λ, ΥΥΛ, ΥΥΛ, ΥΥΛ, ΡΡΛ.

#### ٧-وثائق المحليات:

أ ــ دائرة بلدية اسكندرية: ملف ٧٢٢/٧/٥.

#### ب ــ ديوان الداخلية:

سحلات قيد مخالفات وحنح أقسام محافظة مصر:

- قسم باب الشعرية: سجلات أرقام(٧١٩ ٧٢٢).
- قسم الدرب الأحمر: سجلات أراقم (٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٣، ٤٤٤، ٧٤٥، ٧٤٥).
  - قسم الأزبكية: سحل رقم (٧١٥).
- قسم الموسسكى: سسجلات أرقسام (٦٨٩، ٥٩٥، ٩٩٩، ٩٠٩،
   ٧١٠، ٧١١، ٧١٢/ ١١٤، ٧١٥).
- قسم السيدة زينب: سجلات أرقام (٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، ٥٣٥،
   ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩).
- قسم الجمالية: سـجلات أرقـام (٦٦٢، ٧٥٧، ٧٥٤، ٥٥٥). ٢٥٦).
- قسم عابدین: سحلات أرقام (۲۸۷، ۸۸۸، ۲۸۹، ۱۹۰، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۳).
- قسم الوايلى: دفتر قيد مخالفات الأجانسب سلجلات أرقسام: (۲۹۹، ۲۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۷).

# ٣ \_ وثائق الخاصة:

– محافظ الابحاث أرقام: (١٥٢، ١٣٩).

# ثانيا: دار المحفوظات العمومية بالقلعة:

# أ- ملفات خدمة الموظفين:

| (7Y)             | دولاب          | (٤)   | ر <b>ف</b> | 1279    | محفظة | $(\Gamma \Gamma \Lambda \Gamma \Gamma)$ | ملف |
|------------------|----------------|-------|------------|---------|-------|-----------------------------------------|-----|
| (Y¶)             | دولاب          | (٣)   | ر <b>ف</b> | (١٩١٨)  | محفظة | (71317)                                 | ملف |
| $(\Upsilon Y Y)$ | دولاب          | (٤)   | رف         | (TYO.9) | محفظة | ( : ٤٧٥ · )                             | ملف |
| (Yo)             | دولاب          | (٣)   | رف         | (۱۷۹۰)  | محفظة | (P30.7)                                 | ملف |
| (13)             | دولاب          | (۱۲)  | عين        | (۱۱۳)   | محفظة | (١٤٠)                                   | ملف |
| (11)             | دولاب          | (٢)   | ر <b>ف</b> | (377)   | محفظة | (۲۰٤۸)                                  | ملف |
| (177)            | دولاب          | (٣)   | رف         | (811)   | محفظة | (573)                                   | ملف |
| (۱۸)             | دولاب          | (٢)   | رف         | (۲۸٦)   | محفظة | (۱۱۳۰۸)                                 | ملف |
| (۲۲٦)            | دولاب          | (٣)   | رف         | (۲۸۸۲)  | محفظة | (٣٩٠٣٥)                                 | ملف |
| (Yξ)             | دولاب          | (٢)   | رف         | (۱۷۰۰)  | محفظة | (٣٠٣١٨)                                 | ملف |
| (۳۲۱)            | دولاب          | (٢)   | رف         | (11017) | محفظة | (*3757)                                 | ملف |
| (h·)             | دولاب          | (٣)   | رف         | (1977)  | محفظة | (370/7)                                 | ملف |
| (y.)             | دولاب          | (٣)   | رف         | (1987)  | محفظة | (5/070)                                 | ملف |
| (Y£)             | دولاب          | (٤)   | رف         | (۷۲۷)   | محفظة | (٣٠٤٢٦                                  | ملف |
| (73)             | مخزن           | (108) | عين        | (۱۲۷٤)  | محفظة | (١٠٢٤)                                  | ملف |
| (۱۸)             | دولاب          | (٣)   | رف         | (۲۸۷)   | محفظة | (11787                                  | ملف |
| (٢٢)             | مخزن           | (177) | عين        | (1107)  | محفظة | (171)                                   | ملف |
| (٩٦)             | دولاب          | (٣)   | رف         | (٢١٦٩)  | محفظة | (דרזאד                                  | ملف |
| (۲۰)             | دولاب          | (٢)   | رف         | (٤٢٣)   | محفظة | (17890                                  | ملف |
| (Y £)            | دولاب          | (٣)   |            | ,       |       | 7.700                                   |     |
| (Y°)             | دو لا <i>ب</i> | (٢)   | رف         | (۱۷۷۷)  | محفظة | (۳۰٤٨٨)                                 | ملف |
| (۳۸۰)            | <b>دو</b> لاب  | (1)   | رف         | (٣٩٣٤)  | محفظة | (٤٥٧٢٠)                                 | ملف |

| (۱Y)  | دولاب  | (٤)          | رف  | (۲۷٦)      | محفظة    | (1.901)        | ملف           |
|-------|--------|--------------|-----|------------|----------|----------------|---------------|
| (13)  | مخزن   | <b>(</b> YY) | عين | (177)      | محفظة    | (۱۰۰)          | ملف           |
| (۳۳۸) | دولاب  | (١)          | رف  | (۲۹۲۲)     | محفظة    | (٣٩٣٤٥)        | ملف           |
| (۱۱)  | دولاب  | (١)          | رف  | (۲۳٦)      | محفظة    | (04.0)         | ملف           |
| (737) | دولاب  | (٢)          | رف  | (٣٠٢٦)     | محفظة    | (٣٩٩٣٨)        | ملف           |
| (۲۲۲) | دولاب  | (٤)          | رف  | (1111)     | محفظة    | (٤٨٨٥٨)        | ملف           |
| (177) | دولاب  | (١)          | رف  | (٣٤٧٦)     | محفظة    | (11973)        | ملف           |
| (٣٧٥) | دو لاب | (٤)          | رف  | (۳۸۳۳)     | محفظة    | (٢٨١٥٤)        | ملف           |
| (۲۲۰) | دولاب  | ( <b>£</b> ) | رف  | (0077)     | محفظة    | (3717)         | ملف           |
| (Y°)  | دولاب  | (٣)          | رف  | (۱۷۸٤)     | محفظة    | (٣٠٥١٦)        | ملف           |
| (Y £) | دو لاب | (٢)          | رف  | (۱۷٤٥)     | محفظة    | (٣٠٢٧٢)        | ملف           |
|       |        |              |     | ملة ماسلا: | فيات قنه | اته مداليد ووا | ے– <b>دفا</b> |

۱- دفتر ۱۲۰/۱۳۰.

۲- دفتر ۱۷۰/۱٦۱.

# ٧- الوثائق الأجنبية:

#### - وثائق غير منشورة باللغة الانجليزية

#### Foreign Office

- F.O 371/23369.LaBourse (September 19 (1939).
- F.O/14652 J 2891-16 Lorain Henderson 1930.
- F.O 371/23369 (Bulkeley (Le3 September 1939

# ثالثا: الوثائق المنشورة باللغة العربية:

- احصاء الجمعيات الخيرية والمستشفيات التابعة لها عام ١٩١١م.
- الاحصاء العام لمعاهد التعليم بالمملكة المصرية سنوات ١٩٤٢ ١٩٤٢ الاحصاء العام المعاهد التعليم بالمملكة المصرية سنوات ١٩٤٢ ١٩٤٣ م.
  - القومسيون البلدى للاسكندرية، عام ١٩٢١م.
  - مصلحة الاحصاء والتعداد، احصاء الشركات ١٩٤٩ و ١٩٥٠م.

- مصلحة الاحصاء والتعداد، احصاء الموظفين والمستخدمين بالحكومــة المصرية والهيئات العامة ١٩٥٤م.
- مصلحة عموم الإحصاء الاحصاء السنوى العام للقطر المصرى أعــوام ١٩٣٧، ١٩٧٠، ١٩٢٧، ١٩٢٧، ١٩٣٧، ١٩٣٧، ١٩٢٧، ١٩٢٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٧، ١٩٤٨،
  - بمحلس النظار، مجموعة قرارات ومنشورات سنة ١٨٩٤م
  - مضابط مجلس الشيوخ، الجلسة الخامسة والثلاثون أبريل ١٩٢٧م.
- وزارة التربية والتعليم الاحصاء المقـــارن للتعلـــيم في الســـنوات ١٩٥١- ١٩٥٦م.
  - وزارة العدل، مجموعة الوثائق الرسمية لسنة ، ١٩٤٠م.
  - وزارة المعارف العمومية، السجل الثقافي سنة ١٩٤٨.

# رابعا: المصادر العربية المنشورة:

- أ.ب كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر، الجزء الثانى، تعريب: محمسد مسعود، القاهرة، (د.ت).
- أحمد حافظ، محمد سعيد: دليل الخدمة الاجتماعية بالمملكة المصرية . عام ١٩٤٨م، جزءان.
- أرتميس كوبر: القاهرة فى الحرب العالمية الثانيــة (١٩٣٩-١٩٤٥)، ترجمة: محمد الخولي، (د.ن) ١٩٩٦م.
- استر تسیمیرلی هارتمان: حیاتی فی مصر (مذکرات فتاة سویسریة عاشت فی الاسکندریة ۱۹۳۱-۱۹۰۰م، ترجمة: محمد أبسو رحمسة، تقدیم شوقی فهیم، (د.ن) ۱۹۹۸م.
- اعتدال ممتاز: مذكرات رقيبة سينما ٣٠ عاما، الهيئة المصرية العامــة للكتاب، ١٩٨٥م.
- أمين سامى: التعليم فى مصر فى ســنتى ١٩١٤ و ١٩١٥م، مطبعــة المعارف، القاهرة ١٩١٧م.

- تقرير الدن غورسست إلى ادوارد حسراى أعسوام ١٩٠٧، ١٩٠٩، ١٩١٠م.
- تقرير كرومر عن المالية والإدارة والحالة العمومية في مصر والسودان عام ١٨٩٨م.
- على مبارك: الخطط التوفيقية لمدينة الإسكندرية عن طبعة بـولاق، مكتبة الآداب (د.ت).
- فتوح نشاطی: یومیات فنان فی باریس ۱۹۷۸م، الهلال عدد (۲٤۷)، القاهرة ۱۹۷۱م.
- فتوح نشاطى: خمسون عاما فى خدمة المسرح، الجـــزء الأول، الهيئـــة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣م.
- يوسف آصاف: دليل مصر تاريخ أشهر رحال العصـــر بمصــر -المطبعة العمومية بمصر ١٨٩٠م.

## خامسا: الدوريات:

#### (أ) الجلات العلمية:

#### ١- المجلة التاريخية المصرية.

- أحمد دراج: حاستون فيت وأعماله العلمية، محلد (١٩)، القساهرة ١٩٧٢م.
- عبد العزيز الشناوى: حادث البوسفور اجيبسيان: أزمة سياسية بين مصر وفرنسا في أوائل عهد الاحتلال البريطاني، مجلسد (٩)، (١٠)، القاهرة. ١٩٦٠ ١٩٦٢ م.
- عبد المنعم الجميعي: تاريخ السينما المصرية، مجلد (٤٠)، ١٩٩٧،
  - ٧-مجلة مجمع اللغة العربية، الجزء السابع، أكتوبر ١٩٤٦/ مايو ١٩٤٧.

#### ب- الدوريات والمجلات:

# أولا: الدوريات:

#### ٩- الأهرام:

- عددی (۲۱۱۹)، (۲۲۲۳) عام ۱۸۹۰م.
- - عدد (۱٤۱۰۷) عام ۱۹۲۳.
  - عددی (۲۱۲۲۰)، (۲۱۳۳۲) عام ۱۹۶۶م.
  - أعداد (٢٣١٣٩)، (٢٧١٥١)، (٢٣٤٠١) عام ١٩٥٠م.
    - عددی (۲٤،۹٦)، ۲٤۱،٥ عام ۱۹٥٢م.
- - عدد (۲۲۸۳) عام ۲۰۰۲م.

# ٧- البلاغ:

- عدد (۲۲۲) عام ۱۹۲۵م.
- عدد (۲۸۱) عام ۱۹۳۲م.
- ٣- الدليل العام للقطر المصرى عامي ١٩٣٠، ١٩٣٥م.
  - ٤- الصعيد الأقصى، عدد (٩٩) عام ١٩٣٨م.

#### ٥- القاهرة:

- أعداد (۲۲۱)، (۲۲۳)، (۲۲۶) (۴۹۳)، (۱۵۶) عام ۱۸۸۷م.
  - عددی (۳۲۹)، (۳۸۰) عام ۲۰۰۷م.

#### ٦- المصرى:

- عددی (٤٠٢)، (٤٠٥) عام ١٩٣٧م.
  - عدد (٩٤٢) عام ١٩٣٩م.
- عددی (۱۱۳۸)، (۱۱٤۱) عام ۱۹۶۰م.

#### ٧- المقتطف:

- عدد عام ۱۸۸۷م.
- بحلد (٨٦) عام ١٩٣٥م.

#### ٨- المقطم:

- عددی (۷۱۸)، (۷۲۰) عام ۱۹۸۱م.
- أعداد (٤٩٥٤)، (٤٩٥٦)، (٤٩٦٤) عام ١٩٠٥.
- أعداد (۱۰۶۰)، (۱۱۰۵)، (۱۱۰۷)، (۱۱۰۵)، (۱۱۰۵۱)، (۱۱۰۲۰)، (۱۱۰۷۱)، (۱۱۰۷۲) عام ۱۹۲۰م.

#### ٩- المؤيد:

- عددی (۱۸۰۲)، (۱۸۰۵) عام ۱۸۹۲م.

# • ١ - الوقائع المصرية:

- عدد (۲) عام ۱۹۱۸م.
- عدد (۱) عام ۱۹۲۹م.
- أعداد (٥)، (٧)، (٤١) عام ١٩٤٠م.
- عددی (۸۸ مکرر (أ) غیر اعتیادی)، (۹۰ مکرر غیر اعتیادی) عام ۱۹۰۲.
  - عدد (۳۷ مکرر) عام ۱۹۵۷م.

#### 11- مصر:

- عدد (۷۵) عام ۱۸۹۱م.

#### ثانيا: المجلات:

#### ١- أخبار النجوم:

- عدد (۸۱۹) عام ۲۰۰۸.

#### ٢- آخر ساعة:

- عدد (۳۲۸۰ عام ۲۰۰۵.

### ٣- روز اليوسف:

- عدد (۱۰) عام ۱۹۲۵.
- أعداد (٣٥٩)، (٣٦١)، (٣٦٤) عام ١٩٣٥م.
  - عدد (۱۳۹۳) عام ۱۹۵۰م.

# ٤-الأدب والتمثيل

- عدد عام ١٩١٦م.

#### ٥- الثقافة:

- عددی (٥)، (٧١) عام ۱۹۷۹م.
- أعداد (٨٤ و ٨٥ و ٨٦ و ٩١) عام ١٩٤٠م.
  - عدد (۳۳٤) عام ۱۹٤٥م.
  - عددی (٤٣٠، ٤٣٢) عام ١٩٤٧م.
  - أعداد (٤٧٩) ٤٩٤، ٤٩٤ عام ١٩٤٨م.

#### ٦- الجنس اللطيف:

- عدد (۲) عام ۱۹۰۸م.
- عدد (٣) عام ١٩٠٩م.
- عدد (٩) عام ١٩١٤م.
- عدد (۷) عام ۱۹۱۲م.
- عدد (٥) عام ١٩١٨م.
- عدد (۱۰) عام ۱۹۱۹م.

#### ٧- الرسالة:

- أعداد (۲، ۱۰، ۱۱) عام ۱۹۳۳م.

#### ٨- السيدات:

- عدد (۲) عام ۱۹۲۱م.

#### ٩- الطليعة:

• عدد (۱۱) عام ۱۹۲۵م.

#### • ١- افلال:

- عدد مايو عام ١٩٩٧م.

#### ١١- سينما الشرق:

- أعداد (٢، ٤، ٢، ٧، ١٢) عام ١٩٤٨م.

#### ١٢- سيني الشرق:

- عددی (۱۸،۱۸) عام ۱۹٤٩.
- عددی (۲۲، ۲۳) عام ۱۹۵۰م.
  - عدد (٤٣) عام ١٩٥١م.
- عددی (۵۰، ۵۲) عام ۱۹۵۲م.

#### سادسا: الرسائل العلمية:

- أسماء أحمد كحيل: العلاقات المصرية الفرنسية ١٩٠٤-١٩٦٣، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر ١٩٩٢م.
- زينب سيد أحمد: الهجرة اللبنانية إلى مصر ١٨٦٠-١٩٢٢م، رسالة ماحستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربيـــة معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربيـــة
- كمال أحمد مغيث: الفكر التربوى عند طه حسين، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الأزهر ١٩٨٥م.

### سابعا: المراجع العربية:

- ابراهیم زکی: الحالة المالیة والتطور الحکومی والاجتماعی فی عهدی الحملة الفرنساویة و محمد علی، الجزء الثانی، (د.ت).
- ابراهيم عبده: تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكريــة والاجتماعية، الطبعة الثانية، مكتبة الآداب، القاهرة، ٩٤٥ م.
- أحمد حسين: موسوعة تاريخ مصر، الجزء الثالث، دار الشعب، 19۷۸م.

- أحمد الحضرى: تاريخ السينما فى مصر من بدايـــة ١٨٩٦ إلى آخـــر ١٨٩٠م، الطبعة الأولى ١٩٨٩م، (د.ن).
- أحمد الشربيني: تاريخ التحارة المصرية في عصر الحريـــة الاقتصـــادية ١٨٤٠ - ١٩١٤م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م.
- أحمد طاهر حسنين: دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النهضة الأدبية الحديثة، دار الوثبة، دمشق ١٩٨٣م.
- أحمد عزت عبد الكريم: تاريخ التعليم في عصر محمد على، مكتبسة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٣٨م.
- أحمد عصام الدين: حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م.
- أحمد المغازى: الصحافة الفنية فى مصر نشأتما وتطورها مـــن الحملــة الفرنسية ١٧٩٨م إلى مصر الدستورية ١٩٢٤م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجحلد الأول، ١٩٨٧م.
- السيد حسين حلال: "مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويس" دراسة فى تاريخ مصر الحديث ١٩١٩-١٩١٠ الهيئة المصرية العامة للكتـــاب ١٩٩٠.
- الکتاب الذهبی لمدرسة المعلمین العلیا، صدر لمناسبة مرور خمسین عامــــا علی تخرج أول فرقة فیها ۱۸۸۰–۱۹۳۰ (د.ن)
- الكتاب الفضى لكلية الآداب ١٩٢٥-١٩٥٠م، مطبعة حامعـــة فــــؤاد الأول ١٩٥١م
- إلهام محمد ذهنى: رؤية الرحالة الأوروبيين لمصــر "الترعــة الانســانية والاستعمارية"، الطبعة الأولى، دار الشروق، ٢٠٠٥.
- أنور عبد الملك: نحضة مصر (تكون الفكر والأيديولوجية في نحضة مصر الوطنية)، ترجمة وإعداد: حماده ابراهيم، وحيه عبد المسيح، الهيئسة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٠م
- بث بارون: النهضة النسائية في مصر، الثقافة والمجتمع والصحافة، ترجمة: لميس النقاش، المجلس الأعلى للثقافة ٩٩٩م.

- بهيجة صدقى وأخريات: تاريخ موجز عن الاتحاد ا لنسائى المصرى،
   (د.ن)، (د.ت).
- حاك بيرك: مصر الامبريالية والثورة، ترجمة: يونس شاهين، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧م.
- حاك كرابس حونيور: كتابة التاريخ في القرن التاسع عشر، ترجمة: عبد الوهاب بكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.
- جرجس سلامه: تاريخ التعليم الاجنبى فى مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين، المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ١٩٦٣م.
- جرجس سلامه: أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القـــومي في مصـــر (١٨٨٢–١٩٢٦)، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٦٦م.
- حلال الشرقاوى: رسالة فى تاريخ السينما العربية، وزارة الثقافة، المكتبة العربية، القاهرة ١٩٧٠م.
- جمال حمدان: شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، الجزء الثاني، دار الهلال ١٩٩٤م.
- جميل الشرقاوى: الأحوال الشخصية لغير المسلمين ( الأحوال الشخصية للأجانب)، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٥-١٩٥٦م.
- جميل خانكي: الأحوال الشخصية للأجانب في مصر، (د.ن)، ١٩٥٠م.
- حسن الفقى: التاريخ الثقافى للتعليم فى مصر، الطبعة الثانية، دار المعارف ١٩٧١م.
- حسن محمد صبحى: المؤثرات الأوروبية فى مجتمع الاسكندرية فى العصر الحبديث ١٨٠٥-١٩٣٩م ضمن كتاب " مجتمع الاسكندرية عـــبر العصور"، مطبعة حامعة الاسكندرية ١٩٧٥م.
- حلمي أحمد شلبي: الموظفون في مصر في عصر محمد على، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م.
- دافيد لاندز: بنوك وباشاوات، ترجمة: عبدالعظيم أنيس، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٨.

- داود بركات: الثورة العرابية بعد خمسين عاما، دراسة وتعليق: لطيفة
   محمد سالم، دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠١م.
- رشدى اسكندر وآخرون: ٨٠ سنة من الفن (١٩٠٨–١٩٨٨م)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١م.
- روبير سوليه: مصر ولع فرنسى، ترجمة: لطيف فراج، الهيئـــة المصــرية العامة للكتاب ١٩٩٩م.
- زين العابدين شمس الدين: معجم الألفاظ والمصطلحات التاريخية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
- سامى منير عامر: المسرح المصرى بعد الحرب العالمية الثانية بين الفسن والنقد السياسي والاجتماعي ١٩٤٥-١٩٧٠، الجزء الثاني، الهيئسة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م.
- سامية حسن إبراهيم الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥م.
- سعد الخادم: تاريخ الأزياء الشعبية في مصر، دار المعارف، القساهرة ١٩٦١م.
- سعيد اسماعيل على: تاريخ الفكر التربوى فى مصسر الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م.
- سعيده حسنى: اليهود فى مصر ١٨٨٢-١٩٤٨م، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب ١٩٩٣م.
- سناء فتح الله: المسرح المصرى ١٨٩٦م/١٩٠٠، سلسلة توثيق المسرح المصرى، المركز القومي للمسرح، وزارة الثقافة ١٩٩٨م.
- سيد على إسماعيل تاريخ المسرح فى مصر فى القرن التاسع عشر، مكتبة
   زهراء الشرق، القاهرة ٩٩٧ م.
- شارل شميل، عبد الحكيم الجهينى: نشأة الصحافة المصرية في مدينة الإسكندرية ضمن كتاب "مجتمع الاسكندرية عبر العصور"، مطبعة حامعة الإسكندرية ١٩٧٥م.

- شحاته عيسى ابراهيم: القاهرة، دار الهلال، سلسلة الألف كتاب، (د.ت).
- طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر، الهيئة المصرية العامــة للكتــاب ١٩٩٣م.
- عباس الطرابيلي: شوارع لها تاريخ (سياحة في عقل الأمسة)، السدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى ١٩٩٧م.
- عباس الطرابيلي: أحياء القاهرة المحروسة، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية ٢٠٠٣م.
- عبد الرازق عيسى، عبير حسن: المسألة الشرقية، الجزء الأول، الطبعسة الأولى، العربي للنشر، القاهرة ٢٠٠١م.
- عبد الرحمن الرافعى: عصر اسماعيل، الجزء الثانى، الهيئة المصرية العامــة للكتاب، ٢٠٠١.
- عبد العزيز الدسوقى: جماعة أبوللو وأثرها فى الشعر الحـــديث، معهـــد الدراسات العربية العالية، القاهرة ١٩٦٠م.
- عبد العظيم رمضان: تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣م.
- عبد العظيم رمضان: صراع الطبقــات فى مصـــر ١٨٣٧ ١٩٥٢م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٧م.
- عبد المنعم الجميعي: الجامعة المصرية والمجتمع ١٩٠٨–١٩٤٠، مركــز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، ١٩٨٧م.
- عبد المنعم الجميعى: مجمع اللغة العربية، دراسة تحليلية، الهيئسة المصسرية العامة للكتاب ١٩٨٣.
- عبد المنصف سالم: قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكتبة زهـــراء الشـــرق، القاهرة ٢٠٠٢م.
- عبد الوهاب المسيرى: موسوعة اليهود واليهودية والصمهيونية، الجمسزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة ١٩٩٩م.

- عبد الوهاب بكر: الجريمة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين "الشوارع الخلفية"، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ٢٠٠٥م.
- عزيـــز خـــانكى: المحــاكم المختلطــة والمحــاكم الأهليــة ماضيها.حاضرها.مستقبلها، المطبعة العصرية،القاهرة، ١٩٣٩م.
- علاء الدين عرفات: العلاقات المصرية الفرنسية من التعاون إلى التواطؤ ١٩٢٣-١٩٥٦) العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠٠١.
- على أبو شادى: وقائع السينما المصرية في مائة عام، المحلس الأعلسى للثقافة ١٩٩٧م.
- فاطمة علم الدين: تطور الحياة الفنية في الاسكندرية ١٨٨٦-١٩١٤م ضمن كتاب "دراسات في التاريخ الحديث والمعاصر"، (د.ن)، (د.ت).
- فتحى حافظ الحديدى: الأصول التاريخية لمؤسسات الدولـــة والمرافـــق العامة بمدينة القاهرة، دار المعارف، ٢٠٠٧م.
- فريده مرعى: صحافة السينما في مصر في النصف الأول مسن القسرن العشرين، المركز القومي للسينما، وزارة الثقافة ١٩٩٦م.
- قائمة مؤلفات / محمد حسين هيكل في الذكرى الأربعين لرحيله، ديسمبر ١٩٩٦، دار الكتب والوثائق القومية.
- كاريل رايس: فن المونتاج السينمائي، ترجمة أحمد الحضرى، أحمد كامل مرسى، الدار المصرية للتأليف والنشر، ١٩٦٥م.
- كمال الدين حسين: المسرح والتغير الاجتماعي في مصر، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ١٩٩٢م.
- كمال الملاخ: طه حسين قاهر الظلام، دار الكتاب الجديد، القساهرة المام.
- كمال قلته: طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبــه، دار المعــارف، القاهرة ٩٧٣م.
- كوثر عبد السلام البحيرى: أثر الأدب الفرنسي على القصة القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٥م.

- لطيفة محمد سالم: المرأة المصرية والتغير الاجتماعي ١٩١٩ ١٩٤٥م، مركز وثائق تاريخ مصر المعاصر، الهيئة المصــرية العامـــة للكتـــاب ١٩٨٤م.
- لطيفة محمد سالم: مصر في الحرب العالميسة الأولى ١٩١٤ ١٩١٨م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.
- لطيفة محمد سالم: النظام القضائى المصرى الحديث ١٨٧٥ ١٩١٤م الجزء الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٠م.
- لويس عوض: تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل إلى ثورة الامام، المبحث الأول: الخلفية التاريخية، الجزء الثانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣.
- لويس عوض: ثقافتنا في مفترق الطرق، الطبعــة الثانيــة، دار الآداب، بيروت ١٩٨٣م.
- محمد زغلول سلام: المسرح والمحتمع في مائة عام، منشاة المعارف، الإسكندرية (د.ن).
- محمد زكى العشماوى: الحركة الأدبية فى الاسكندرية فى مرحلة الانتقال، ضمن كتاب " محتمع الاسكندرية عبر العصور"، مطبعة حامعة الاسكندرية، ١٩٧٥م.
- محمد صدقى الجباخنجى: تاريخ الحركة الفنية فى مصر إلى عام ١٩٤٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م.
- محمد فهمى لهيطه: تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة، (د.ت)، ١٩٧٨م.
- محمد فؤاد شكرى وآخرون: بناء دولة مصر محمد على، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٤٨م.
- محمود شریف: أثر التطور الاجتماعی فی الروایــــة المصـــریة ۱۹۱۲–۱۹۱۳ ۱۹۵۳، أبو للو للنشر والتوزیع ۱۹۸۸.

- محمود على: مذكرات محمد كريم فى تاريخ السينما المصرية، أكاديمية الفنون، ٢٠٠٦م.
- محمود محمد سليمان: الأجانب في مصر، دراسة في تريخ مصر الاجتماعي، الطبعة الأولى، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية، ١٩٩٦م.
- محمود نجيب أبو الليل: الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية الثورة العرابية، الطبعة الأولى، (د.ن) ١٩٥٣م.
- مدكور ثابت: ملفات السينما المصرية ١٨٩٦-١٩٨٦م، المقدمات والمحتويات، تقديم: وفاء كمالو، تعقيب: ماجدة مسوريس، مكتبــة الأسرة، ٢٠٠٤م.
- مصطفى الديوانى: قصة حياتى، مكتبة النهضــة المصــرية، القـــاهرة، 1970م.
- مصطفى أمين: من واحد لعشرة، الطبعــة الأولى، المكتــب المصــرى الحديث، القاهرة، ١٩٧٧م.
- مصطفى عبد الغنى: تحولات طه حسين، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب، ٩٩٠م.
- نبيل عبد الحميد: النشاط الاقتصادى للأجانب وأثره في المحتمع المصرى، من سنة ١٩٢٢ إلى سنة ١٩٥٢م، الهيئة المصرية العامـــة للكتـــاب ١٩٨٢م.
- نحوى عانوس: التمصير في المسرح المصرى من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية ١٩١٤–١٩٤٥، (د.ن)، ٢٠٠٠م.
- نوريس محمد سيف الدين: أحباش مصر بين الرق والعتــق في القــرن التاسع عشر، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلــو المصــرية، القــاهرة، ٢٠٠٩م.
  - يحي حقى: فجر القصة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م.
- يحى حقى: صفحات من تاريخ مصر، المقالات الأدبية، إعداد: فـــؤاد دواره، الهيئة لمصرية العامة للكتاب ١٩٨٩م.

#### ثامنا: التقاويم:

ويست نفيلد: حدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها وشهورها، ترجمة: عبد المنعم ماحد، عبد المحسن رمضان، القاهرة، ١٩٨٠م.

## تاسعا: القواميس:

قاموس الصديق، دار الكتاب المصرى، دار الكتاب اللبنانى، الطبعة الثالثة، القاهرة، بيروت ٩٩٤م.

عاشرا: المعاجم:

المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة ١٩٩٣م.

# حادى عشر: المراجع الأجنبية:

- Amy johnson, Barak. Salamoni: Re-Envisioning Egypt 1919-1952, The American University in Cairo, 2005:
  - Carolin williams: Twentieth century Egyptian Art:
     The Pioneers, 1920-52.
  - Nancy Gallagber: Writing Women medical practitioners into The History of modern Egypt.
- Desmond Stewart: Young Egypt, London, 1958.
- H. Amadou: enseigement Français en Egypte, Le Caire, 1897.
- Jason Thompson: A history of Egypt From Earliest Time To The Present, The American University in Cairo, 2008.
- Londau, Jacob: The Jews in Nineteenth century, Egypt.
- Le Groupe D'Etudes De L; Islam: L'Egypte Independent, 1937, Tome 1, Paris, 1938.

- M. Rifaat (Pasha): The awakening of Modern Egypt (New Edition, Cairo 2005.
- Raymond Flower: Napoleon To Nasser, The Story of Modern Egypt, London 1972.
- Robert Ilbert :Alexandria 1860 -1960 The brief Life of a cosmopolitan community, Alexandria, Egypt, 1997.
- Sislian: British French Mission activates.
- Whit, Arthur: The Expansion of Egypt, London 1899.

# ثانى عشر: أرشيف الاذاعة المصرية - اذاعة الشرق الأوسط: برنامج "سهرة من مكتبة مفيد فوزى":

- لقاء مع الفنان عبد الوارث عسر، تم اذاعته في ٨ مارس ٢٠٠٧م.
  - لقاء مع الفنان جميل راتب، تم اذاعته في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٨م.

# ثالث عشر: شبكة المعومات:

- ar.wikpedia.org.
- radio Forarabs.egypt.com.
- www.akhbarelyom.org.eg.
- www.albayan.ae
- www.alex4all.com.
- www.arabbeat.com.
- www.azzaman.com
- www.cinematech.haddad.com
- www.coptichistory.org.
- www.copts-United.com.

- www.ecole-stjoseph-Khoronfish.com/Frier
- www.muntada 2000.com
- www.ndp.org.eg
- wwwportsaid.gov.eg
- www.rowing.org.eg
- www.zamaleksc.org

# فهيؤس

| إهسداء:           | 7                                                | ٧          |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------|
| تسقسكم:           | ••••••                                           | ٩          |
| المقدمة:          | ***************************************          | ۱۳         |
| التمهيد:          | الفرنسيون في مصر في عهد الأسرة العلوية           | ۱۷         |
| الفصل الأول:      | التوزيع الجغراق للحالية الفرنسية ونشاطها الوظيفى |            |
|                   | والمهني                                          | 80         |
| الفصل النساني:    | النشاط التعليمي للجالية الفرنسية في مصر          | 98         |
| الفصل الثالث:     | نشاط الجالية الفرنسية الثقاق والفني              | 120        |
| الفصل الرابسع:    | محتمع الجالية الفرنسية                           | <b>Y11</b> |
| الفصل الخامس:     | أثر الجالية الفرنسية على المحتمع المصرى          | 141        |
| الخساتمسة:        | •••••                                            | ٣٣٧        |
| المصادر والمراجع: | ***************************************          | ۲٤١        |
| ف س:              | ***************************************          | ٣٦٣        |